تَأْلِيْفُ الأَسِنِ تَاذَ الدَّكَتُورُ (مَي مَعِن مُحمّر بِن جبر الرّمِن (المخراري

المجَلِّدُ الخَامسَ عَشْنُ سُورَة هُودُ

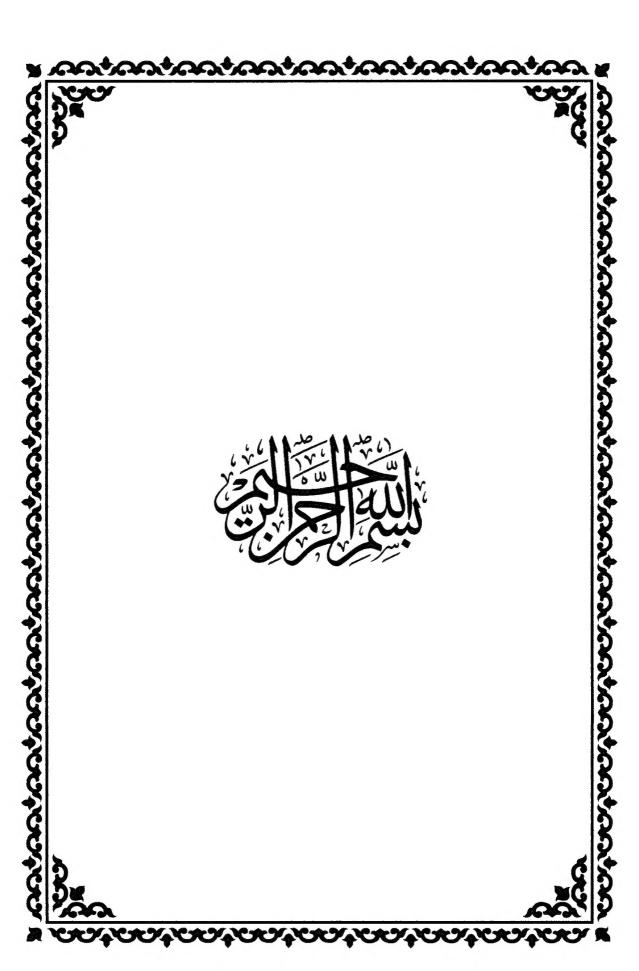





الطبعة الأولى ١٤٣٥ هـ ٢٠١٤م

المؤلف: أبوسهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي

Author: Abu Sahi Muhammad ben Abdur-Rahman Al-Maghrawi.

عدد الصفحات (40 Volumes) 22072 (أمجلداً)

 Size
 17×24 cm
 قياس الصفحات

 Year
 2014 A.D - 1435 H.
 نسنة الطياعة

بلد الطباعة : لبنــان Printed in : Lebanon

الطيعة : الأولى : Edition: 1

الكتاب: التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن

Title: AT-TADABBUR WAL-BAYÂN FÎ TAFSÎR AL-QURÂN BI ŞAḤĨḤ AS-SUNAN

التصنيف: تفسير Classification: Exegesis

جَمَيْعُ آكُتُونَ تَحَفُوطَةٌ للوَّالِف

رقىرالإيداع القَانُونِين: ٢٠١٤ MO ٠٤٢٨

برومك: ٧- ١٤٧ - ٣٣ - ١٩٧٨ - ٩٧٨



#### سورة هود

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سورة (هود)

\* عن ابن عباس الله قال: قال أبو بكر الله الله قد شِبْتَ، قال: «شيّبتني (هود)، و(الواقعة)، و(المرسلات)، و(عم يتساءلون)، و(إذا الشمس خُوِّرت)»(۱).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الطيبي: «قال التوربشتي: يريد أن اهتمامي بما فيها من أهوال يوم القيامة والمثلات النوازل بالأمم الماضية أخذ مني ما أخذه حتى شبتُ قبل أوان المشيب؛ خوفًا على أمتي»(٢).

وقال المناوي: «-وذلك- لما فيها من ذكر الأمم، وما حل بهم من عاجل بأس الله، فأهل اليقين إذا تلوها انكشف لهم من ملكه وسلطانه وبطشه وقهره ما تذهل منه النفوس، وتشيب منه الرؤوس، فلو ماتوا فزعًا لحق لهم، لكن الله لطف بهم لإقامة الدين»(").

وقال: «قال العلماء: لعل ذلك لما فيهن من التخويف الفظيع والوعيد الشديد؛ لاشتمالهن مع قصرهن على حكاية أهوال الآخرة وعجائبها وفظائعها، وأحوال الهالكين والمعذبين، مع ما في بعضهن من الأمر بالاستقامة. . وهو من أصعب

<sup>(</sup>١) أخرجه: الترمذي (٥/ ٣٢٩٧) واللفظ له، وقال: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه، وصححه الحاكم (٢/ ٣٤٣) على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. انظر السلسلة الصحيحة، وقم (٩٥٥). وفي الباب عن جمع من الصحابة

<sup>(</sup>٢) شرح الطيبي (١١/ ٣٣٨٧). (٣) فيض القدير (١٦٨/٤).

المقامات، وهو كمقام الشكر إذ هو صرف العبد في كل ذرة ونفس جميع ما أنعم الله به عليه من حواسه الظاهرة والباطنة إلى ما خلق لأجله من عبادة ربه بما يليق بكل جارحة من جوارحه على الوجه الأكمل، ولهذا لما قيل للمصطفى على وقد أجهد نفسه بكثرة البكاء والخوف والضراعة: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟»(١)»(١).

وقال القرطبي: «فالفزع يورث الشيب؛ وذلك أن الفزع يُذهِل النفس، فينشف رطوبة الجسد، وتحت كل شعرة منبع، ومنه يَعْرَق، فإذا انتشف الفزعُ رطوبته يبست المنابع، فيبس الشعر وابيض؛ كما ترى الزرع الأخضر بسقائه، فإذا ذهب سِقاؤه يبس فابيض؛ وإنما يبيض شعر الشيخ لذهاب رطوبته ويبس جلده، فالنفس تذهل بوعيد الله، وأهوال ما جاء به الخبر عن الله، فتذبل، وينشف ماءها ذلك الوعيد والهول الذي جاء به؛ فمنه تشيب. وقال الله تعالى: ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ (٣)؛ فإنما شابوا من الفزع» (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ذكر سبحانه الفرق بين أهل الحق والباطل، وما بينهما من التباين والاختلاف مرة بعد مرة؛ ترغيبًا في السعادة، وترهيبًا من الشقاوة. وقد افتتح السورة بذلك فقال: ﴿ كِنَبُ أُخِرَتُ ءَايَنُكُم ثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيم الشقاوة. وقد افتتح السورة بذلك فقال: ﴿ كِنَبُ أُخِرَتُ ءَايَنُكُم ثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيم الشقاوة. وقد افتتح السورة بذلك فقال: ﴿ وَبَشِيرٌ ﴾ (٥) ، فذكر أنه نذير وبشير؛ نذير ينذر بالعذاب الهل النار، وبشير يبشر بالسعادة الأهل الحق. ثم ذكر حال الفريقين في السراء والضراء، فقال: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقَنَا ٱلإنسَنَ مِنّا رَحْمَةُ ثُمّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنّهُ لَيُوسُ السراء والضراء، فقال: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلإنسَنَ مِنّا رَحْمَةُ ثُمّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنّهُ لِنَوْسُ السَيتِنَاتُ عَنّى إِنّهُ لَيُوسُ السَيتِنَاتُ عَنّى إِنّهُ لَيُوسُ الْمَنْ مَثَالًا مَنْهُ لَيَقُولُنَ ذَهَبَ السَيتِنَاتُ عَنّى إِنّهُ لَقُولُ لَكُمْ مَضَوّرٌ ﴿ لَي وَلَيْنَ السَيتِنَاتُ عَنِي اللّه لَكُوسُ السَيتِنَاتُ عَنِي اللّه لَكُوسُ السَيتِنَاتُ عَنِي اللّه الله واللّه عَنْ الله على الله عنه الله ع

-

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة ﴿ : أحمد (٤/ ٢٥١)، والبخاري (٨/ ٧٥١/ ٤٨٣٦)، ومسلم (٤/ ٢١١/ ٢٤٢)، وابن ماجه (١/ (٤/ ٢١٢/ ٢٤٢))، وابن ماجه (١/ ٢١٩/ ٢١٧١). (٢) فيض القدير (٤/ ١٦٤٩).

<sup>(</sup>٣) المزمل: الآية (١٧). (٤) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ١).

 <sup>(</sup>٥) هود: الآيتان (١و٢).
 (٦) هود: الآيتان (١٩٩).

مِنْ أَنْكَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُهُم عَلَيْكَ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ وَنَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴾ (٢). ثم ذكر حال الذين سعدوا والذين شقوا. ثم قال: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنَّ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ ؛ فإنه قد يقال: غاية ما أصاب هؤلاء أنهم ماتوا والناس كلهم يموتون. وأما كونهم أهلكوا كلهم وصارت بيوتهم خاوية، وصاروا عبرة يذكرون بالشر ويلعنون؛ إنما يخاف ذلك من آمن بالآخرة؛ فإن لعنة المؤمنين لهم بالآخرة وبغضهم لهم -كما جرى لآل فرعون- هو مما يزيدهم عذابًا ، كما أن لسان الصدق وثناء الناس ودعاءهم للأنبياء، واتباعهم لهم هو مما يزيدهم ثوابًا. فمن استدل بما أصاب هؤلاء على صدق الأنبياء، فآمن بالآخرة؛ خاف عذاب الآخرة، وكان ذلك له آية. وأما من لم يؤمن بالآخرة، ويظن أن من مات لم يبعث؛ فقد لا يبالي بمثل هذا، وإن كان يخاف هذا من لا يخاف الآخرة؛ لكن كل من خاف الآخرة كان هذا حاله وذلك له آية. وقد ختم السورة بقوله: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴾ (٣) إلى آخرها ؟ كما افتتحها بقوله: ﴿ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ ، فذكر التوحيد والإيمان بالرسل ، فهذا دين اللَّه في الأولين والآخرين؛ قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ولهذا قال: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُدُ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾(''، و﴿ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنتُد تَرْعُمُوكِ ﴿ ' ﴿ هُو الشَّرَكُ فَي العبادة. وهذان هما الإيمان والإسلام ١٤٠٠.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ذكر ما في صدر سورة (هود) من العلوم:

الأول: علم معرفة الله: ذِكْر أنه حكيم.

الثانية: أنه خبير.

الثالثة: أنه قدير.

الرابعة: أنه ذكر شيئًا من تفصيل العلم في قوله: ﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ الآية.

الخامسة: ذكر شيئًا من تفصيل القدرة في قوله: ﴿ وَمَا مِن دَآبَتُو ﴾ (^^) الآية.

(۱) هود: الآية (۱۰۰). (۲) هود: الآية (۱۰۳).

(٣) هود: الآية (١٢١).(٤) القصص: الآية (٦٥).

(٥) القصص: الآية (٦٢). (٦) مجموع الفتاوى (١٠٣/١٥-١٠٥).

(٧) الآية (٥). (A) الآية (٦).

السادسة: خلق السموات والأرض في ستة أيام.

السابعة: كون عرشه على الماء.

الثامنة: ذكر شيء من تفصيل الحكمة في قوله: ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَخْسَنُ عَمَلاً ﴾ (١).

التاسعة: كونه وكيلًا على كل شيء.

الثاني: الإيمان باليوم الآخر، وذكر أنه إليه المرجع.

الثانية: ﴿ وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ ﴾ (٢).

الثالثة: ذكر الجنة والنار.

الرابعة: ذكر العرض عليه.

الخامسة: كلام الأشهاد.

السادسة: ضل عنهم افتراؤهم.

السابعة: كونهم الأخسرين في الآخرة.

الثالث: تقرير الرسالة:

ذكر أولًا: المسألة الكبرى.

الثانية: أنه نذير من اللَّه وبشير لنا.

الثالثة: تقرير صحة رسالته باعتراضهم بقولهم: إنها ﴿سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (٣)مع موافقتها للعقل.

الرابعة: تقريرها بقولهم: ﴿ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنُّ ﴾ (1).

الخامسة: تقريرها بمعرفة العلماء بها.

السادسة: تقريرها بالتحدى.

السابعة: تقريرها بأنها الحق من الله.

الرابع: ذكر الوعد والوعيد، وذكر المتاع الحسن لِمَن قبله.

(۲) الآية (V).

(١) الآية (٧).

(3) الآية (٢١).

(Y) IŽI (Y).

الثانية: ذكر عذاب اليوم الكبير لِمَن أبي.

الثالثة: ﴿ يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ (١).

الرابعة: وعيد من أراد الدنيا.

الخامسة: وعيد من افترى عليه.

السادسة: وعد المؤمنين المُخبتين.

السابعة: وعيد من استهزأ بالقرآن.

الخامس: ذكر الأمر والنهي:

فذكر: النهى عن الشرك والأمر بالإخلاص.

الثانية: الأمر بالاستغفار والتوبة.

الثالثة: الأمر بالمضى على أمر الله، وإن اعترضوا بالشبهة الفاسدة.

الرابعة: أمره بالتحدي.

الخامسة: نهيه عن الفرية فيه.

السادس: أمور مدحها لنفعها:

منها: الصبر.

الثانية: عمل الصالحات.

الثالثة: مدح العلم الصادر عن اليقين.

الرابعة: مدح معرفة القرآن.

الخامسة: ذكر نتيجة الأمرين.

السادسة: الإيمان.

السابعة: الإخبات إلى الله.

السابع: أُمور كرهها ذكرها لتُتُرَك:

منها: التولى.

(١) الآية (٨).

\_\_\_\_\_ ۱۰ )\_\_\_\_\_\_ سورة هود

الثانية: ثنى الصدر.

الثالثة: الاعتراض على الحق الصريح بالجهل الصريح.

الرابعة: استبطاء وعيد اللَّه.

الخامسة: كون الإنسان يؤوسًا عند الضراء.

السادسة: كونه كفورًا عندها.

السابعة: كونه فرحًا عند النعماء.

الثامنة: فخورًا عندها ولو كانت بعد ضراء والتي قبلها ولو كانت بعد سراء.

التاسعة: نتيجة معرفة الآية.

العاشرة: فائدة النتيجة.

الحادية عشرة: كونه يريد الدنيا.

الثانية عشرة: كونه يفتري على الله الكذب.

الثالثة عشرة: من المكروه الصدعن سبيل الله.

الرابعة عشرة: بغي العوج لها.

الثامن: المنثور:

ذكر: أن الأكثر لا يؤمنون.

الثانية: ذكر مثل المؤمنين.

الثالثة: ذكر مثل الكافرين.

الرابعة: التنبيه على التذكير بالحالين.

الخامسة: كونهم لا يستطيعون السمع.

السادسة: الفرق بين العالم والجاهل.

السابعة: كون عرشه على الماء.

الثامنة: من الوعد ﴿ أُوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَيِرٌ ﴾ (١) (٢).

(۱) الآية (۱۱).

(٢) تفسير آيات من القرآن الكريم (ص: ١٣٧-١٤٠).

الآبة (١-٢)

## قوله تعالى: ﴿ يِسْدِ اللّهِ التَّخْذِ الرَّحَيْدِ اللَّهِ التَّخْذِ اللَّهِ كَنْبُ أُخْرَاتُ التَّحَيِدِ اللَّ اَيَنْكُمُ ثُمَ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَا تَعْبُدُوۤا إِلَّا اللّهُ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ ﴾

#### \*غريبالآية:

أُحكمَتْ: يقال: أحكمته إحكامًا: أي مَنَعْتُهُ من الفساد. وسميت الحكمة بذلك لكونها تمنع من الجهل.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال القرطبي: «وأحسن ما قيل في معنى ﴿ أُتِّكِمَتَ ءَايَنُكُم وَلَ قتادة ؛ أي جُعلت محكمة كلها ، لا خلل فيها ولا باطل. والإحكام: منع القول من الفساد ؛ أي: نُظمت نظمًا محكمًا ، لا يلحقها تناقض ولا خلل (١٠).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله تعالى: ﴿ كِنَبُّ أُعْكِمَتُ ءَايَنُنُمُ ثُمَّ نُصِّلَتَ ﴾ فقد فصله بعد إحكامه؛ بخلاف من تكلم بكلام لم يحكمه، وقد يكون في الكلام المحكم ما لم يبينه لغيره؛ فهو سبحانه أحكم كتابه ثم فصله وبينه لعباده؛ كما قال:

(٣) يرسف: الآية (١١١).

الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٢).
 الأنعام: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن (٣/ ٣٧-٣٨).

﴿ وَكَذَالِكَ نُغَصِّلُ ٱلْآيَكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ (١)، وقال: ﴿ وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِنَابٍ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَجْحَةً لِقَوْمِ بُوْمِنُونَ ﴾ (٢)؛ فهو سبحانه بينه وأنزله على عباده بعلم؛ ليس كمن يتكلم بلا علم » (٣).

وقال ابن كثير في قوله: ﴿ أَلَا تَعَبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ ﴾: «أي: نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة اللَّه وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَمُ لاّ إِلَهَ إِلاّ آنَاْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ (\*)، وقال: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاعُوتَ ﴾ (\*)» (٥).

وقال الشنقيطي: «هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها: هي أن يعبد اللّه -جل وعلا- وحده، ولا يشرك به في عبادته شيء؛ لأن قوله -جل وعلا-: ﴿ كِنَبُ أُخْرَفَتُ ءَايَنُكُم ثُمّ نُصِّلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيم خَبِيرٍ ﴿ إَلَا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللّهَ ﴾ الآية؛ صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد اللّه وحده، سواء قلنا: إنّ (أنْ) هي المفسرة، أو أن المصدر المنسبك منها ومن صلتها مفعول من أجله؛ لأن ضابط (أن) المفسرة أن يكون ما قبلها متضمنًا معنى القول، ولا يكون فيه حروف القول.

ووجهه في هذه الآية أن قوله: ﴿ أُخْرِكَتُ ءَايَنُكُمْ ثُمَّ نُصِّلَتُ ﴾ فيه معنى قول اللَّه تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القول، فيكون تفسير ذلك هو: ﴿ أَلَا تَمَّبُدُوا إِلَّا اللَّهَ عَلَى اللَّهَ ﴾ .

وأما على القول بأن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها مفعول له؛ فالأمر واضح، فمعنى الآية: أن حاصل تفصيل القرآن هو أن يعبد اللَّه تعالى وحده، ولا يشرك به شيء. ونظير هذا المعنى قوله تعالى في سورة (الأنبياء): ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى النَّهُ اللَّهُ وَحِدٌ فَهَلَ أَنتُهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (٧)؛ ومعلوم أن لفظة (إنما) من صيغ الحصر، فكأن جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى (لا إله

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (٥٥).(٢) الأعراف: الآية (٥٦).

 <sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٠٦/١٥).
 (٤) الأنبياء: الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٥) النحل: الآية (٣٦). (٦) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٧) الأنبياء: الآية (١٠٨).

إلا الله)؛ وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» أن حصر الوحي في آية (الأنبياء) هذه في توحيد العبادة حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع الأنبياء كلهم داخلة في ضمن معنى (لا إله إلا الله)؛ لأن معناها: خلع جميع المعبودات غير الله -جل وعلا- في جميع أنواع العبادات، وإفراده -جل وعلا- وحده بجميع أنواع العبادات؛ فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية.

والآيات الدالة على أن إرسال الرسل وإنزال الكتب لأجل أن يعبد اللّه وحده كشيرة جدًّا؛ كمقوله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّنفُوتَ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَمُ لَا إِلَهُ إِلّا أَنَا فَاعُبُدُونِ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَمُ لَا إِلَهُ إِلّا أَنَا فَاعُبُدُونِ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ عَالِهَةً يُعْبَدُونِ ﴾ (١) ، إلى غير ذلك من الآيات (١) .

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ابتداء النبي ﷺ في الدعوة بإنذار عشيرته الأقربين

\* عن ابن عباس الله قال: "صعد النبي الله الصفا ذات يوم فقال: يا صباحاه! فاجتمعت إليه قريش، قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبّحكم أو يمسّيكم، أما كنتم تصدقونني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبّا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: ﴿ تَبَّتُ بَدَا آَبِي لَهَبِ ﴾ (٥).

#### \* فوائد الحديث:

قوله: «أرأيتم لو أخبرتكم» إلخ: قال الحافظ: «أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن الأمر الغائب. . ووقع في حديث قبيصة بن محارب

النحل: الآية (٣٦).
 الأنبياء: الآية (٢٥).

 <sup>(</sup>٣) الزخرف: الآية (٤٥).
 (٤) أضواء البيان (٣/ ٧-٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١/ ٢٨١)، والبخاري (٨/ ٢٩٢/ ٤٨٠١) واللفظ له، ومسلم (١٩٣١–١٩٤/ ٢٠٨)، والترمذي (٥/ ٤٢٠/ ٣٣٦٣)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٢٥/ ١١٧١٤).

وزهير بن عمرو عند مسلم وأحمد (۱): «فجعل ينادي: إنما أنا نذير، وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فجعل يهتف: يا صباحاه!» يعني ينذر قومه. وفي رواية موسى بن وردان عن أبي هريرة عند أحمد قال: «أنا النذير، والساعة الموعد» (۱) وعند الطبري من مرسل قسامة بن زهير قال: «بلغني أنه على وضع أصابعه في أذنه ورفع صوته وقال: يا صباحاه!» ووصله مرة أخرى عن قسامة عن أبي موسى الأشعري، وأخرجه الترمذي (۱) موصولًا أيضًا» (۱).

وقال: «السر في الأمر بإنذار الأقربين أولًا: أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نص له على إنذارهم»(٥).

«وفيه جواز تكنية الكافر، وفيه خلاف بين العلماء، كذا قيل. وفي إطلاقه نظر؟ لأن الذي منع من ذلك إنما منع منه حيث يكون السياق يشعر بتعظيمه، بخلاف ما إذا كان ذلك لشهرته بها دون غيرها كما في هذا، أو للإشارة إلى ما يؤول أمره إليه من لهب جهنم. ويحتمل أن يكون ترك ذكره باسمه لقبح اسمه ؟ لأن اسمه كان عبد العزى.

ويمكن جواب آخر: وهو أن التكنية لا تدل بمجردها على التعظيم؛ بل قد يكون الاسم أشرف من الكنية، ولهذا ذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كناهم»(١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو (۱): أحمد (۵/ ٦٠)، ومسلم (١/ ١٩٣/ ٢٠٧)، والنسائي في الكبرى (١/ ٢٠٧/ ١١٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ الطبراني في الأوسط (١/ ٩٤- ٨٩/ ٨٩) وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٢٨): ورواه الطبراني في الأوسط وفيه زكريا بن يحيى الوقار وهو ضعيف، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (١١/ ١٠/ ١٤٩٦) وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٢٧): (رواه أبو يعلى، ورجاله الموصلي في مسند الشهاب (١/ ٢١٨/ ٣٣٣) وفيه رجال الصحيح غير ضمام بن إسماعيل، وهو ثقة، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٢١٨/ ٣٣٣) وفيه سويد بن سعيد: لين الحديث، وموسى بن وردان: صدوق ربما أخطأ؛ كما في (لسان الميزان، وضمام بن إسماعيل؛ قال الدارقطني: (متروك، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٨٥) وفيه محمد بن محمد الباغندي، وهو مخلط مدلس يكتب عن بعض أصحابه ثم يُسقط بينه وبين شيخه ثلاثة، وهو كثير الخطأ؛ كما في الميزان (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٣١٨٦/ ٣١٨) وقال: ﴿ هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أبي موسى ،

 <sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ١٤٤ – ١٤٥).
 (٥) المصدر السابق (٨/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٨/ ١٤٥- ٢٤٦).

الآبة (٣)

قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَنَّ أَجُلِ مُسَتَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةً وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ أَجُلِ مُسَتَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةً وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾

يَوْمِ كَبِيرٍ ۞﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع الله من فعل ذلك متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى ؛ لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه .

والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق، ورغد العيش، والعافية في الدنيا، وأن المراد بالأجل المسمى: الموت؛ ويدل لذلك قوله تعالى في هذه السورة الكريمة عن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿ وَيَنفَوْمِ اَسَتَغْفِرُوا السورة الكريمة عن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿ وَيَنفَوْمُ اسَتَغْفِرُوا رَبّكُمْ ثُمَّ ثُونًا إِلَيْهِ بُرْسِلِ السّمَلة عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ فُونًا إِلَيْهِ بُرْسِلِ السّمَلة عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ فُونًا إِلَيْهِ بُرْسِلِ السّمَلة عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ فُونًا إِلَيْهِ بُولُول وَيَئِن وَجَهَل لَكُمْ جَنْتِ وَيَجْعَل لَكُمْ النَهْرَاكُ (")، وقوله تعالى: ﴿ وَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثِي وَهُولُه لَكُمْ جَنْتِ وَيَجْعَل لَكُمْ الشَيْلَةِ وَالْأَرْضِ فَيْ الآية، وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَ مُلِكًا اللّهُ مَن السّمَلةِ وَالْأَرْضِ فَيْ اللّهِ ، وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنْ اللّهُ مُنْ السّمَلةِ وَالْأَرْضِ فَيْ اللّهِ ، وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ مِن السّمَلَةِ وَالْأَرْضِ فَيْ اللّهُ مَن اللّهِ مَن عَيْلِ اللّهُ عَلَيْهُم بَن كَرَبِهم مِن رَبِهِم لَلْ وَيَوْلُهُ مِن اللّه عَلَيْهُم وَمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْ اللّهُ وَمَن عَيْقُ اللّهُ يَعْمَل لَهُ مُعْرَبًا ﴿ وَمَن مَيْقُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن السّمَلةِ عَلْ اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن الآيات (")، وقوله: ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّهُ يَعْمَل لَهُ مُعْرَبًا ﴿ وَمَنْ مَنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُ مَن الآيات ) (").

(٢) نوح: الآيات (١٠–١٢).

(٥) المائدة: الآية (٦٦).
 (٧) أضواء البيان (٣/٩).

(١) هود: الآية (٥٢).

(٣) النحل: الآية (٩٧).

<sup>(</sup>ع) الأعراف: الآية (٩٦).

<sup>(</sup>٦) الطلاق: الآيتان (٢و٣).

وفي الآية سؤال أورده الرازي ضمن أسئلة أخرى، قال: «السؤال الأول: أليس أن النبي وفي الآية سؤال أورده الرازي ضمن أسئلة أخرى، قال: «الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر»(۱)، وقال أيضًا: «خصّ البلاء بالأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل (۲)، وقال تعالى: ﴿وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمّنَةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْنِ لِبُيُوتِهِم شُقُفًا مِن فِضَةٍ ﴾(۱)، فهذه النصوص دالة على أن نصيب المشتغل بالطاعات في الدنيا هو الشدة والبلية. ومقتضى هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات الراحة في الدنيا، فكيف الجمع بينهما؟

#### الجواب من وجوه:

الأول: المراد أنه تعالى لا يعذبهم بعذاب الاستئصال كما استأصل أهل القرى الذين كفروا.

الثاني: أنه تعالى يوصل إليهم الرزق كيف كان، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَأَمْرُ اللَّهُ الْإِشَارَة بقوله: ﴿وَأَمْرُ

الثالث - وهو الأقوى عندي -: أن يقال: إن المشتغل بعبادة اللّه وبمحبة اللّه مشتغل بحب شيء يمتنع تغيره وزواله وفناؤه، فكل من كان إمعانه في ذلك الطريق أكثر، وتوغله فيه أتم؛ كان انقطاعه عن الخلق أتم وأكمل. وكلما كان الكمال في هذا الباب أكثر؛ كان الابتهاج والسرور أتم؛ لأنه أمن من تغير مطلوبه، وأمن من زوال محبوبه. فأما من كان مشتغلًا بحب غير الله؛ كان أبدًا في ألم الخوف من فوات المحبوب وزواله، فكان عيشه منغصًا، وقلبه مضطربًا؛ ولذلك قال اللّه تعالى في صفة المشتغلين بخدمته: ﴿ فَلَنَجْ يِنتُمُ حَيَوهُ طَيِّ بَدُ هُ أَن الله اللّه تعالى .

قلت: ويظهر لي في المسألة جواب آخر؛ وهو أن الدنيا خُلقت للكدر والبلاء؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ : أحمد (٣٢٣/٢)، ومسلم (٤/ ٢٢٧٢/ ٢٩٥٦)، والترمذي (٤/ ٤٨٦- (١) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ الم ١٣٧٨/ ٤١١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص ﷺ: أحمد (١/ ١٧٢)، والترمذي (٤/ ٥٢٠/ ٢٣٩٨) وقال: احسن صحيح، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٤/ ٤٣٠/)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٥٢/ ٢٥٨)، وصححه ابن حبان (٧/ ١٦١/ ٢٥٠١)، والحاكم (١/ ٠٤-٤١) على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: الآية (٣٣). (٤) طه: الآية (١٣٢).

 <sup>(</sup>۵) النحل: الآية (۹۷).
 (۲) التفسير الكبير (۱۷/ ۱۸۹-۱۹۰).

الأية (٣)

لا للذة، وإلا لم يُبخُس المؤمن حظَّه منها، فالمؤمن إذًا يمنع نفسه عن شهوات الدنيا، ويضيق عليها، ويحرمها لذاتها، فتصير الدنيا سجنًا عليه، فتتوق نفسه إلى الموت لملاقاة لذات الجنة عوضًا عما حُرمت من لذات الدنيا.

والدنيا أيضًا سجن المؤمن لأنها مانعة له من النظر إلى محبوبه وهو اللَّه تبارك وتعالى، والقرب منه؛ فهو في سجن يتمنى انقضاءه للإفراج عنه لملاقاة محبوبه.

والدنيا سجن المؤمن أيضًا إذ لا يزال فيها في عناء من مقاساة نفسه، وحبسها عن شهواتها، ومدافعة شياطين الإنس والجن؛ فيكون الموتُ تخليصًا له من هذا العذاب.

فإذن لابد في الدنيا من كدر السجن وقذره، ولقد أحسن من قال:

طُبعَتْ على كدرٍ وأنت تريدها صفوًا من الأقدار والأكدارِ ومكلِّفُ الأيام ضدَّ طباعها متطلِّبٌ في الماء جذوة نارِ وإذا رجوتَ المستحيلَ فإنما تبني الرجاء على شفيرٍ هارِ وخلاصة الأمر أن المؤمن في سجن بالنظر إلى ما ينتظره في الجنة من نعيم مقيم، والكافر في جنة بالنظر إلى ما ينتظره من عذاب اللَّه. واللَّه أعلم.

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من المتاع الحسن تخليف المؤمن في عمل الصالحات

\* عن سعد بن أبي وقاص ﴿ قال: «كان رسول اللّه ﷺ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث، والثلث كبير -أو كثير - إنك أنْ تذر ورثتك أخنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجِرتَ بها، حتى ما تجعلُ في في امرأتك. فقلت: يا رسول الله! أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملًا صالحًا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويُضَرَّ بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على ينتفع بك أقوام ويُضَرَّ بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على

أعقابهم، لكِنِ البائسُ سعدُ بن خولة. يرثي له رسول اللَّه ﷺ أن مات بمكة ا(١٠).

#### \*غريب الحديث:

عالة: فقراء.

يتكفّفون: يسألون الناس في أكفّهم.

تخلُّف: المراد بالتخلف هنا طول العمر والبقاء في الحياة.

البائس: الذي عليه أثر البؤس، وهو الفقر والقلَّة.

#### ⋆ فوائد الحديث:

هذا الحديث تفسير لقوله تعالى: ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضَلِ فَضَلَمُ ﴿ . قال أبو عبد اللَّه القرطبي: ﴿ أَي: يؤت كل ذي عمل من الأعمال الصالحات جزاء عمله . . وقال مجاهد: هو ما يحتسبه الإنسان من كلام يقوله بلسانه ، أو عمل يعمله بيده أو رجله ، أو ما تطوع به من ماله فهو فضل اللَّه ، يؤتيه ذلك إذا آمن ، ولا يتقبله منه إن كان كافرًا ﴾ (٢) .

والحديث كذلك تفسير لقوله تعالى في هذه الآية: ﴿ يُمَيِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَتَّى ﴾؛ فتخليف المؤمن والإنساء له في العمر في عمل الصالحات من عبادات ودعوة وجهاد في سبيل الله، بل وحتى العادات إذا صاحبتها نية التعبد لله تعالى؛ تُعَدُّ تمتيعًا له في هذه الدنيا بحلاوة هذه العبادات، وفي الآخرة بجزيل الثواب. والله أعلم.

وفي الحديث من الفوائد: «استحباب الإنفاق في وجوه الخير.

وفيه أن الأعمال بالنيات، وأنه إنما يثاب على عمله بنيته.

وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه اللَّه تعالى.

وفيه أن المباح إذا قصد به وجه اللَّه تعالى ؛ صار طاعة ويثاب عليه. وقد نبه ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (١/ ١٧٩)، والبخاري (٣/ ٢١١/ ١٢٩٠) واللفظ له، ومسلم (٣/ ١٢٥٠–١٢٥١/ ١٦٦٨)، وأبو داود (٣/ ٢٨٤–٢٨٦/ ٢٨٦٤)، والترمذي (٤/ ٣٧٤/ ٢١١٦)، وابن ماجه (٣/ ٩٠٣–٩٠٨/ ٢٧٠٨) مختصرًا، والنسائي (٦/ ٥٥١–٥٥٥/ ٣٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٤).

وفيه: أن الأعمال الصالحة إنما يقع بها غفران الذنوب وتكفير السيئات مع صدق النيات (٣).

وفيه أيضًا: عيادة العالم والخليفة وسائر الجلة للمريض.

وفيه: أن ترك المال للورثة أفضل من الصدقة به إلا لمن كان واسع المال. والأصول تعضد هذا التأويل؛ لأن الإنفاق على من تلزمه نفقته فرض، وأداء الفرائض أفضل من التطوع (٤٠).

وفي هذا الحديث تخصيص للقرآن؛ لأنه أطلق الوصية، ولم يقيدها بمقدار لا يتعدى، وكان مراده على من كلامه ما بينه عنه رسوله على قال الله على: ﴿وَأَنزَلْنا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَل

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي ذر ﷺ: أحمد (٥/ ١٦٧)، ومسلم (٢/ ١٩٧٦–١٩٨٨)، وأبو داود (٥/ ٢٠٠٦- (١٠٠٢)، وأبو داود (٥/ ٢٠٠٦) أخرجه من حديث أبي ذر ﷺ:

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر (٦/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) فتح البر (١٢/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٥) النحل: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٦) فتح البر (١٢/ ٥٢٣–٢٥).

قال ابن العربي المالكي: «أن اللَّه بفضله كتب للعبد الأجر على ما يلزمه؛ فإن النفقة على المرأة واجبة ويؤجر في ذلك، وأغرب من ذلك أنه يطؤها فيقضي شهوته ويؤجر في ذلك؛ فإن في النفقة على البغيّ ووطئها وزر، وهو ترك ذلك للحلال ففعل ضده، فأجر في ذلك لأجله، نص عليه النبي النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي النبي النبي النبي عليه النبي النب

وقد أسلفنا الكلام على فوائد هذا الحديث فيما يتعلق بأحكام الوصية عند تفسير قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُونِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُلَقِينَ ﴾ من سورة (البقرة).

\* \* \*

الأية (٤)

## قوله تعالى: ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: إلى اللّه أيها القوم مآبكم ومصيركم، فاحذروا عقابه إن توليتم عما أدعوكم إليه من التوبة إليه من عبادتكم الآلهة والأصنام؛ فإنه مخلدكم نار جهنم إن هلكتم على شرككم قبل التوبة إليه، ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَيِيرًا ﴾ يقول: وهو على إحيائكم بعد مماتكم وعقابكم على إشراككم به الأوثان وغير ذلك مما أراد بكم وبغيركم قادر»(١).

وقال الرازي: «بين أنه لا بد من الرجوع إلى اللَّه تعالى بقوله: ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِمُكُرُّ وَهُو عَلَى كُلُّو وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ﴾.

واعلم أن قوله: ﴿إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ فيه دقيقة، وهي: أن هذا اللفظ يفيد الحصر، يعني أن مرجعنا إلى اللّه لا إلى غيره، فيدل هذا على أنه لا مدبر ولا متصرف هناك إلا هو، والأمر كذلك أيضًا في هذه الحياة الدنيوية، إلا أن أقوامًا اشتغلوا بالنظر إلى الوسائط فعجزوا عن الوصول إلى مسبب الأسباب، فظنوا أنهم في دار الدنيا قادرون على شيء. وأما في دار الآخرة؛ فهذا الحال الفاسد زائل أيضًا؛ فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله: ﴿إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾.

ثم قال: ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، وأقول: إن هذا تهديد عظيم من بعض الوجوه ، وبشارة عظيمة من سائر الوجوه . أما إنه تهديد عظيم فلأن قوله تعالى: ﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمٌ ﴾ يدل على أنه ليس مرجعنا إلا إليه ، وقوله: ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ يدل على أنه قادر على جميع المقدورات ، لا دافع لقضائه ، ولا مانع لمشيئته ، والرجوع إلى الحاكم الموصوف بهذه الصفة مع العيوب الكثيرة والذنوب العظيمة مشكل .

وأما أنه بشارة عظيمة فلأن ذلك يدل على قدرة غالبة، وجلالة عظيمة لهذا

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١١/ ١٨٢).

الحاكم، وعلى ضعف تام وعجز عظيم لهذا العبد، والملك القاهر العالي الغالب إذا رأى عاجزًا مشرفًا على الهلاك فإنه يخلصه من الهلاك، ومنه المثل المشهور: ملكت فاسجع»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٧/ ١٩١).

الآية (٥)

## قوله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَلْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْإِنْ الصُّدُودِ ۞ ﴾

#### \*غريب الآية:

يَثْنُونَ صُدورَهم: أي: يطوونها على سرهم. كنى بذلك عن إعراضهم عن الحق. قال السمين الحلبي في «الدر المصون»: «قراءة الجمهور بفتح الياء وسكون الثاء المثلثة، وهو مضارع ثَنَى يَثْنِي ثَنْيًا؛ أي: طوى وزَوَى، و(صُدُورَهُمْ) مفعول به، والمعنى: يَحْرِفون صدورَهم ووجوههم عن الحق وقبوله. والأصل: يَثْنِيُون، فأعِلَّ بحذف الضمة عن الياء، ثم تُحذَف الياءُ لالتقاء الساكنين»(۱).

يستخفوا: الاستخفاء: طلب الخفاء. يقال: استخفى وتَخَفَّى بمعنى.

يستغشون ثيابهم: هي كقوله تعالى من سورة (نوح): ﴿ وَاَسْتَغْشَوْا ثِيَا بَهُمْ ﴾ (٢)، قال السمين الحلبي: «أي: تغطوا بها حتى لا يروا بأعينهم الداعي، ولا يُصغوا إلى كلامه. وقيل: هو كناية عن الفرار؛ نحو: شمّر ذيله، فيكون كقوله: ﴿ فَلَمْ يَزِدْ هُرُ دُعُونَ كِلَّا مَا يَوْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَرَازًا ﴾ (٢) .

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «يبين تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه لا يخفى عليه شيء، وأن السر كالعلانية عنده، فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر، وما يعلن وما يسر. والآيات المبينة لهذا كثيرة جدًّا؛ كقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِدِ نَفْسُمُّ وَغَنْ أَوْبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ (٥)، وقوله -جل وعلا-: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَنفُسِكُمْ فَاحْدُرُوهُ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ فَلَنَقُصَنَّ عَلَيْهِم بِعِلَّرٍ وَمَا كُنًا غَايِدِينَ ﴾ (٧)، وقوله:

<sup>(</sup>٢) نوح: الآية (٧).

<sup>(</sup>٤) عمدة الحفاظ (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٦) البقرة: الآية (٢٣٥).

<sup>(</sup>١) الدر المصون (٦/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) نوح: الآية (٦).

<sup>(</sup>٥) ق: الآية (١٦).

<sup>(</sup>٧) الأعراف: الآية (٧).

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ (١) الآية. ولا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى.

#### • تنبیه مهم:

اعلم أن اللّه تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظًا أكبر، ولا زاجرًا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن؛ من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليهم، ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر، والزاجر الأعظم مثلًا ليصير به كالمحسوس، فقالوا: لو فرضنا أن ملِكًا قتّالًا للرجال، سفّاكًا للدماء، شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلمًا، وسيافه قائم على رأسه، والنطع مبسوط للقتل، والسيف يقطر دمًا، وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته، فهل ترى أن أحدًا من الحاضرين يهتم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه، وهو ينظر إليه، عالم بأنه مطلع عليه؟! لا، وكلا! بل جميع الحاضرين يكونون خائفين، وجلة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم خوفًا من بطش ذلك الملك.

ولا شك -ولله المثل الأعلى- أن رب السموات والأرض -جل وعلا- أشد علمًا، وأعظم مراقبة، وأشد بطشًا، وأعظم نكالًا وعقوبة من ذلك الملك، وحماه في أرضه محارمه. فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه -جل وعلا- ليس بغائب عنه، وأنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي؛ لان قلبه، وخشي الله تعالى، وأحسن عمله لله -جل وعلا-.

ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أن اللَّه تبارك وتعالى صرح بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملًا ، ولم يقل: أيهم أكثر عملًا ؛ فالابتلاء في إحسان العمل ؛ كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة: ﴿وَهُو اللَّنِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامُ أَصَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُم أَيَّكُم أَحْسَنُ عَرَشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُم أَيَّكُم أَحْسَنُ عَمْلًا ﴾ (٧) الآية .

<sup>(</sup>١) يونس: الآية (٦١).

<sup>(</sup>٢) هود: الآية (٧).

وقال في (الملك): ﴿ اللَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوَةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَشَكُمْ أَشَكُمْ الْمَلِيرُ الْغَقُورُ ﴾ (١).

ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلى -أي يختبر - بإحسان العمل؛ فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار؛ ولهذه الحكمة الكبرى سأل جبريل النبي عن هذا ليعلمه لأصحاب النبي فقال: «أخبرني عن الإحسان»؛ أي: وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه، فبين النبي في أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ، والزاجر الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى، والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء مما يفعل خلقه، فقال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(٢).

واختلف العلماء في المراد بقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ أَلاّ إِنَّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ ، وفي مرجع الضمير في قوله: ﴿ مِنْهُ ﴾ . فقال بعض العلماء: معنى ﴿ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ : يزورون عن الحق ، وينحرفون عنه ؟ لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره ، ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره ، وطوى عنه كشحه . بهذا فسره الزمخشري في «الكشاف» .

قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا المعنى معروف في كلام العرب؛ فهم يعبرون باعوجاج الصدر عن العدول عن الشيء والميل عنه، ويعبرون بإقامة الصدر عن القصد إلى الشيء وعدم الميل عنه.

فمن الأول قول ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي عدي الرباب:

خليلي عوجا بارك اللَّه فيكما على دار ميٍّ من صدور الركائب تكن عوجة يجزيكما اللَّه عنده بها الأجر أو تقضي ذمامة صاحب

يعني: اثنيا صدور الركائب إلى دار ميّ.

ومن الثاني قول الشنفري:

<sup>(</sup>١) الملك: الآية (٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من حديث عمر ﷺ: أحمد (۱/۲۷)، ومسلم (۱/۳۵-۸۳/۸)، وأبو داود (٥/ ٦٩-٧٣/ ٤٦٩٥)،
 (۱/ ۲۲-۲۵/۵)، والمنسائي (۸/۲۷۲-۶۷۵/۵۰۰)، وابن ماجه (۱/ ۲۲-۲۵/۳۳).

أقيموا بني أميّ صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل وقول الآخر:

أقـول لأم زنـباع أقـيـمـي صدورَ العيس شطر بني تميم

وقيل: نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة؟ كان حلو المنطق، يلقى رسول اللَّه ﷺ بما يحب وينطوي له بقلبه على ما يسوء.

وقيل: نزلت في بعض المنافقين؛ كان إذا مر بالنبي الله ثنى صدره وظهره، وطوطاً رأسه، وغطى وجهه؛ لكيلا يراه النبي الله فيدعوه إلى الإيمان. حُكي معناه عن عبد الله بن شداد.

وعن ابن عباس الله أنها نزلت في قوم كانوا يكرهون أن يجامعوا أو يتغوطوا وليس بينهم وبين السماء حجاب؛ يستحيون من الله.

وقال بعض العلماء: معنى ﴿ يَشْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ ﴾: يغطّون رؤوسهم لأجل كراهتهم استماع كلام الله؛ كقوله تعالى عن نوح: ﴿ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُدّ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا شِيَابُهُمْ ﴾ (١) الآية.

وقيل: كانوا إذا عملوا سوءًا ثنوا صدورهم وغطوا رؤوسهم؛ يظنون أنهم إن فعلوا ذلك أخفوا به عملهم على الله -جل وعلا-. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى:

وقرأ ابن عباس هذه الآية الكريمة: (أَلاَ إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ). و(تَثْنَوْنِي): مضارع (اثْنَوْنَي)، ووزنه (افْعَوْعَلَ) من الثّني؛ كما تقول: احلولى؛ من الحلاوة. و(صُدُورُهُمْ) في قراءة ابن عباس بالرفع؛ فاعل (تَثْنَوْني). والضمير في قوله: ﴿مِنْهُ ﴾ عائد إلى اللَّه تعالى في أظهر القولين. وقيل: راجع إليه ﷺ كما مر في الأقوال في الآية "".

قال الماوردي: «وفي المراد بوجينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ أُربعة أقاويل: أحدها: الليل يقصدون فيه إخفاء أسرارهم فيما يثنون صدورهم عليه. واللَّه

<sup>(</sup>١) نوح: الآية (٧).

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٣/ ٩-١٣).

الآية (٥)

تعالى لا يخفى عليه ما يسرونه في الليل ولا ما يخفونه في صدورهم، فكنى عن الليل باستغشاء ثيابهم؛ لأنهم يتغطون بظلمته كما يتغطون إذا استغشوا ثيابهم.

الثالث: أن قومًا من المنافقين كانوا يظهرون لرسول الله على السنتهم أنهم على طاعته ومحبته، وتشتمل عليه قلوبهم على بغضه ومعصيته، فجعل ما تشتمل عليه قلوبهم كالمستغشى بثيابه.

الرابع: أن قومًا من المسلمين كانوا يتنسكون بستر أبدانهم ولا يكشفونها تحت السماء، فبين الله تعالى أن المنسك ما اشتملت قلوبهم عليه من معتقد وما أظهروه من قول وعمل»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النكت والعيون (٢/ ٤٥٨).

\_\_\_\_\_ ۲۸ \_\_\_\_\_\_ سورة هود

# قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآتَةِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ ثُمِينٍ ﴾ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَها كُلُّ فِي كِتَبِ ثُمِينٍ ﴾

#### \*غريبالآية:

دابّة: هي كل ما يدبّ على وجه الأرض. جمعها: دوابّ.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض؛ صغيرها وكبيرها، بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها؛ أي: يعلم أين منتهى سيرها في الأرض، وأين تأوي إليه من وكرها، وهو مستودعها.

وقال على بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: ﴿ وَيَقَلَرُ مُسْنَقَرَهَا ﴾ أي: حيث تأوي، ﴿ وَمُسْنَقَرَهَا ﴾ : في الرحم، وَوَمُسْنَوْدَعَهَا ﴾ : في السلب؛ كالتي في (الأنعام). وكذا روي عن ابن عباس والضحاك وجماعة. وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين ههنا كما ذكره عند تلك الآية، فاللَّه أعلم، وأن جميع ذلك مكتوب ﴿ فِي كِنَبِ ﴾ عند اللَّه ﴿ مُبِينِ ﴾ عن جميع ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمُ أَمَنَالُكُمْ مَا فَل الْحَنْفِ مِن مَنَا عِلَمُ مَا فِي الْجَرِ وَمَا نَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَةٍ فِي عَلَمُهَا إِلَا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَةٍ فِي عَلَمُهَا وَلا حَبَةٍ فِي عَلَمُهُا وَلا حَبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا رَطْبٍ وَلا يَاسٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُبِينٍ ﴾ (١) « وقول الله عَلَمُهُمَا وَلا حَبَةٍ فِي عَلَمُهُمَا إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَةٍ فِي عَلَمُهُمَا إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَةٍ فِي عَلَمُهَا وَلا حَبَةٍ فِي عَلَمُهَا وَلا حَبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَاسٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُبِينٍ ﴾ (١) « وقول الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُهُمَا وَلا عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله الله عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

وقال القرطبي: «ظاهر الآية العموم ومعناها الخصوص؛ لأن كثيرًا من الدواب هلك قبل أن يُرزق. وقيل: هي عامة في كل دابة: وكل دابة لم تُرزق رزقًا تعيش به فقد

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٣٩).

رُزقت روحها؛ ووجه النظم بما قبلُ: أنه سبحانه أخبر برزق الجميع، وأنه لا يَغفُل عن تربيته، فكيف تخفى عليه أحوالكم يا معشر الكفار وهو يرزقكم؟!

والدابة كل حيوان يَدِبّ. والرزق حقيقته: ما يتغذّى به الحيّ، ويكون فيه بقاء روحه، ونماء جسده. ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى المِلك؛ لأن البهائم تُرزَق، وليس يصح وصفها بأنها مالكة لعَلَفها؛ وهكذا الأطفال ترزق اللبن، ولا يقال: إن اللبن الذي في الثدي ملك للطفل. وقال تعالى: ﴿وَفِي ٱلتَّمْآهِ رِزْقُكُم وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (١) وليس لنا في السماء ملك؛ ولأن الرزق لو كان ملكًا لكان إذا أكل الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره، وذلك محال؛ لأن العبد لا يأكل إلا رزق نفسه. وقد تقدم في (البقرة) هذا المعنى والحمد لله.

وقيل لبعضهم: من أين تأكل؟ فقال: الذي خلق الرحى يأتيها بالطحين، والذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. وقيل لأبي أسيد: من أين تأكل؟ فقال: سبحان الله والله أكبر! إن الله يرزق الكلب، أفلا يرزق أبا أسيد! وقيل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: من عند الله. فقيل له: الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء؟ فقال: كأن ما له إلا السماء! يا هذا! الأرض له، والسماء له؛ فإن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لى من الأرض؛ وأنشد:

وكيف أخاف الفقر واللهُ رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسرِ تكفَّلَ بالأرزاق للخلق كلِّهِمْ وللضَّبِّ في البيداء والحوت في البحرِ المنابع ا

قلت: والذي ينبغي أن يعلم أن الله الذي رزق الأرزاق جعل لها الأسباب طريقًا، وأمر بالسعي في البلاد، وابتغاء فضل الله، وجائز في ملك الله وقدرته أن يرزق من يشاء ابتداء بلا سبب، وقد فعل ذلك ببعض خلقه، لكن أمر تعالى بطرق هذه الأسباب لحكم بالغة، فالحذر الحذر من التواكل.

قال محمد رشید رضا: «و(الدابة) اسم عام یشمل کل نسمة حیّة تدبّ علی الأرض زحفًا أو علی قوائم ثنتین فأکثر؛ قال تعالى: ﴿وَاللّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتُهِ مِن مَا أَوْ فَينْهُم مَن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَن يَمْشِى عَلَى رَجّلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِى عَلَى اللّهُ مَا يَشَاءً ﴾ (٣)

<sup>(</sup>٢) جامع أحكام القرآن (٩/ ٦-٧).

<sup>(</sup>١) الذاريات: الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) النور: الآية (٤٥).

\_\_\_\_\_ سورة هود

أي: مما تعلمون ومما لا تعلمون مما يدبّ على الأرض، ومما يطير في الهواء، ومما يسبح في البحار والأنهار. وغلبة لفظ (الدابة) على ما يركب من الخيل والبغال والحمير؛ عرف لا لغة. ورزق الدابة: غذاؤها الذي تعيش به.

والمعنى: ما من دابة من أنواع الدواب في الأرض إلا على الله رزقها على اختلاف أنواعها وأنواعه، فمنها الجنة التي لا ترى بالأبصار، وصغار الحشرات والهوام، وضخام الأجسام، والوسطى بين الكبير والصغير. وأغذية كل نوع مختلفة من نباتية وحيوانية، وقد أعطى كلاً منها خلقه المناسب لمعيشته، ثم هداه إلى تحصيل غذائه بغريزته، فمنها ما خلق له خراطيم يمص بها غذاءه من النبات أو دم الحيوان، وأعطاها من القوة ما إن خرطوم البعوضة الدقيق ليخترق جلد الإنسان وما هو أكثف منه من جلود الحيوان، ومنها ما خلق له مناقير تلتقط الحبوب، ومنها ما يمضغ النبات بأسنانه مضغًا، وما يبلع الحشرات والطيور والأنعام بلعًا، وما له مخالب يمزق بها اللحوم، وما له براثن يقتل بها كبار الجسوم. وتفصيل هذا له كتب خاصة من قديمة وحديثة.

ولله تعالى حكم في خلقها وغذائها عجيبة. فإن خفي عليك أمر تغذي الحيات والسنانير ونحوها من خشاش الأرض وصغارها، وتغذي الأفاعي الكبرى وسباع الوحش والطير من كبارها؛ فأول ما ينبغي لك أن تفكر فيه من حكمتها: أنه لولا ذلك لضاقت الأرض ذرعًا بكثرة أحيائها، أو لأنتنت من كثرة أمواتها.

وإذا أردت زيادة العلم بها وبحكمتها؛ فعليك بالمصنفات المدونة فيها. وقد فتحت هذه الآية وأمثالها لك أبوابها، وأرشدتك إلى تطلابها.

ولا يشكلن عليك التعبير عن كفالة اللَّه لرزقها بقوله: (على)، وما قيل من دلالتها على الوجوب، مع قول المتكلمين: إنه لا يجب عليه تعالى شيء؛ فإن الممنوع أن يجب عليه تعالى شيء بإيجاب موجِب ذي حكم أو سلطان يطالبه به ويحاسبه عليه؛ فهذا محال عقلًا وشرعًا. وأما ما أوجبه الله تعالى من النظام، وسنن التدبير العام للمخلوقات، بمقتضى علمه وحكمته ومشيئته، ونفذه بقدرته واختياره في خليقته؛ فهو حكمه وقضاؤه وقدره بسلطانه، لا حكم عليه بسلطان غيره، وهو كمال مطلق لا شائبة للنقص فيه.

الآية (٢)

ولا يشكلن عليك فيها أيضًا أن يكون في كل نوع من هذه الدواب -حتى الإنسان- أفراد قد تضيق في وجوههم أبواب الرزق حتى يقضي بعضهم جوعًا ؛ فليس معناها أن اللَّه تعالى قد كفل لكل دابة من كل نوع أن يخلق لها ما تغتذي به ، ويوصله إليها بمحض قدرته ، سواء أطلبته -بباعث غريزتها أو ما يهديها إليه العلم من أسباب كسبها- أم لا ؛ وإنما معناها ما فسرناها به من خلقه تعالى لكل منها الرزق الذي تعيش به ، وأنه سخره لها وهداها إلى طلبه وتحصيله ؛ كما قال : ﴿رَبُنَا اللَّذِي آعَطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَامُ ثُمُ هَدَىٰ ﴾ (١) .

وبهذا تعلم جهل بعض العباد والشعراء فيما زعموه من أن الكسب وعدمه سواء؛ كقول بعض الخياليين الجاهلين، المتواكلين غير المتوكلين:

جرى قلم القضاء بما يكون فسيّان التحرّك والسكونُ جنون منك أن تسعى لرزقٍ ويرزق في غشاوته الجنينُ

فهذا الشاعر أحق بصفة الجنون ممن يصفهم بها ؛ فإن ما جرى به القضاء منه ما هو مجهول للناس، ومنه ما علم نوعه بالتجارب والاختبار، ويعبر عنه بالنواميس والسنن، ومنها أن الحركة والسكون لكل منهما آثار، فما هما سيان في ذاتهما، ولا في آثارهما ونتائجهما، وأن ما قضاه وقدره من رزق الجنين في غشاوته بدم حيض أمه ؛ غير ما قضاه وقدره من رزق من خاطبهم بقوله : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الرَّضَ ذَلُولًا فَآمَشُوا فِي مَنَاكِم اللهُ وَلَد مِن رِزْق مِن خاطبهم بقوله : ﴿ هُو التكليف " (").

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الأرض مستودع الخلق إلى يوم القيامة

\* عن ابن مسعود ظله عن النبي على قال: «إذا كان أجلُ أحدِكُم بأرضٍ؛ أَوْثَبَتْهُ إليها الحاجة، فإذا بلغ أقصى أثره؛ قبضه الله سبحانه، فتقول الأرض يوم القيامة: ربّ! هذا ما استودعتني (٤٠٠).

<sup>(</sup>١) طه: الآية (٥٠). (٢) الملك: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (١٢/١٢-١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن ماجه (٢/ ١٤٢٤/ ٤٢٣) واللفظ له، والحاكم (١/ ٤١-٤٢) وقال: «احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم»، ووافقه الذهبي. قال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح، ورجاله ثقات».

#### ★غريب الحديث:

أوثبته: أنهضته، وفي بعض روايات الحديث: «جعل له إليها حاجة».

#### \* فوائد الحديث:

#### قلت:

١- هذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على أن الإنسان أمره بيد الله، وأن
 العلم كله لله.

٢- الواجب كمال الاحتياط في تقوى الله؛ لأن الإنسان لا يدري أين يؤخذ ومتى يؤخذ.

٣- على الإنسان أن يجتهد في فعل الخير أينما كان حتى يكون ذلك حجة له.
 يقول ﷺ: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» (١٠).

٤- إن هذا الحديث مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَدَّرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ (٢).

٥- إن الأرض من نعم اللَّه على عباده: إنهم يمشون عليها أحياء كما قال:
 ﴿ فَآمَشُواْ فِي مَنَاكِبَهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِدِ ﴿ ٥٠ ) وإنها تسترهم وتحفظهم أمواتًا كما جاء في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ (٤٠).

٦- الإيمان بالقدر كله خيره وشره، وأن ما شاء اللَّه كان وما لم يشأ لم يكن.

٧- إن الهجرة من مكان إلى مكان لحاجة الإنسان دينًا أو دنيا ليس من مذامه ؟ بل من مناقبه ، وقد هاجر رسول الله على من مكة إلى المدينة ، وهاجر إبراهيم على من الشام إلى الحجاز ، والهجرة سنة فطرية فطر الله عليها جميع المخلوقات من إنس وحيوانات .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (١٥٣/٥)، والترمذي (٤/ ٣١٢–٣١٣/ ١٩٨٧) وقال: ﴿حسن صحيح، وصححه الحاكم (١/ ٥٤)، ووافقه الذهبي، كلهم من حديث معاذ بن جبل رفيه.

<sup>(</sup>٢) لقمان: الآية (٣٤).

<sup>(</sup>٣) الملك: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٤) طه: الآية (٥٥).

الآية (٧)

## قوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ (١)

مضى ما يتعلق بمقدمة هذه الآية في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَةِ وَالسَّمَوَةِ وَاللَّارَضَ فِي سِتَّةِ آيَامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ (٢) من سورة (الأعراف).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هود: الآية (٧).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: الآية (٥٤).

\_\_\_\_\_ سورة هود

### قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ (١)

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال البقاعي: «ولما كان خلق ما منه الرزق أعظم من خلق الرزق وتوزيعه في شمول العلم والقدرة معًا؛ تلاه بقوله: ﴿وَهُوَ ﴾ أي: وحده ﴿ اللَّهِ عَلَقَ ﴾ أي: أوجد وقدر ﴿ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وحده، لم يشركه في ذلك أحد كما أنتم معترفون، ﴿ فِي سِنَّةِ آيَامِ ﴾ .

ولما كان خلق العرش أعظم من ذلك كله؛ فإن جميع السموات والأرض بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في فلاة، وأعظم من ذلك أن يكون محمولًا على الماء الذي لا يمكن حمله في العادة إلا في وعاء ضابط محكم؛ تلاه بقوله: ﴿وَكَانَ ﴾ أي: قبل خلقه لذلك ﴿عَرِّشُهُ ﴾ مستعليًا ﴿عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾. ولا يلزم من ذلك الملاصقة؛ كما أن السماء على الأرض من غير ملاصقة.

وقد علم من هذا السياق أنه كان قبل الأرض خلق، فثبت أنه وما تحته محمولان بمحض القدرة من غير سبب آخر قريب أو بعيد، فثبت بذلك أن قدرته في درجات من العظمة لا تتناهى. وهذا زيادة تفصيل لما ذكر في سورة (يونس) هي من أمر العرش؛ لأن هذه سورة التفصيل<sup>(٢)</sup>.

قال محمد رشيد رضا: «وأما قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ فنفهم منه أن الذي كان دون هذا العرش من مادة هذا الخلق قبل تكوين السموات والأرض أو في أثنائه هو هذا الماء، الذي أخبرنا عَلَى أنه جعله أصلًا لخلق جميع الأحياء ؛ إذ قال: ﴿أَوَلَمْ يَرَ اللَّيْنَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَبَقاً فَفَنَقَنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيًّ أَفَلا يُوْمِنُونَ ﴾ (٣). الرؤية هنا علمية ، والمعنى: ألم يعلموا ما ينبغي أن يعلموه من أن السموات والأرض كانتا مادة واحدة متصلة لا فتق فيها ولا انفصال –

<sup>(</sup>١) هود: الآية (٧). (٢/ ٢٣٨–٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: الآية (٣٠).

وهي ما يسمى في عرف علماء الفلك بالسديم، وبلغة القرآن بالدخان – ففتقناهما بفصل بعضها من بعض، فكان منها ما هو سماء، ومنها ما هو أرض، وجعلنا من الماء في القابلة لحياة الأحياء كل شيء حي، أفلا يؤمنون –والأمر كذلك – بأن الرب الفاعل لهذا هو الذي يعبد وحده، ولا يشرك به شيء، وأنه قادر على إعادة المخلق كبدئه؟

فيفهم من هذا وذاك أن الذي كان تحت العرش فيتنزل إليه أمر التدبير والتكوين منه هو الماء، الذي هو الأصل لجميع الأحياء، لا ما يخيله بعض المفسرين الفنيين في الماء والعرش؛ مما تأباه اللغة والعقل والشرع. والعبارة ليست نصًا في أن ذات العرش المخلوق كان على متن الماء كالسفن التي نراها راسية فيه الآن -كما قيل-؛ فإن فائدة الإخبار بمثل هذا إن كان واقعًا في ذلك العهد؛ هو دون فائدة ما ذكرنا من معنى العرش الذي بيناه، وهو الذي يزيدنا معرفة بربنا وبحكمه في خلقه، وهو الذي يتفق مع نظريات علم التكوين وعلم الحياة وعلم الهيئة الفلكية، وما ثبت من التجارب فيها، ويخالف أتم المخالفة ما كان معروفًا عند أمم الحضارة من قواعد علم الفلك القديمة، ونظرياته المسلمة. وبهذا يعدّ من عجائب القرآن، التي تظهر في كل زمان بعد زمان المناه المسلمة.

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة العرش

\* عن عمران بن حصين على قال: «إني عند النبي على إذ جاءه قوم من بني تميم،

<sup>(</sup>۱) تفسير المنار (۱۲/۱۲–۱۷).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۵۰۰-۵۰۱)، والبخاري (۸/ ٤٤٩/ ٤٦٨٤) واللفظ له، ومسلم (۲/ ۲۹۱/۹۹۳ [۳۷])، والترمذي (۵/ ۲۳۱/ ۳۳۵/ ۳۱۵/ ۱۹۷/۷۱)، والنسائي في الكبرى (٦/ ۳٦٣/ ۳۱۳۹)، وابن ماجه (۱/ ۱۹۷/۷۱) دون ذكر الشاهد.

فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشّرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن، فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين، ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: كان اللّه، ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السموات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران! أدرك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقتُ أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وايْمُ اللهِ لودِدتُ أنها قد ذهبَتْ ولم أقم»(١).

\* عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص الله على الله على يقول: «كتب اللَّه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء»(٢).

#### \* فوائد الأحاديث:

قال الإمام عثمان الدارمي: «في هذا بيان بَيِّنٌ أن اللَّه تعالى خلق العرش قبل السموات والأرض وما فيهن»(٣).

وقال العيني: «قوله: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُمْ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ هي لدفع توهم من قال: إن العرش لم يزل مع اللّه تعالى؛ مستدلين بقوله في الحديث: «كان اللّه، ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء». وهذا مذهب باطل، ولا يدل قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُمْ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ على أنه حالّ عليه، وإنما أخبر عن العرش خاصة بأنه على الماء، ولم يخبر عن نفسه بأنه حالّ عليه تعالى اللّه عن ذلك؛ لأنه لم يكن له حاجة إليه. . وكذلك العرش سماه عرشه؛ لأنه مالكه، واللّه تعالى ليس لأوليته حد ولا منتهى، وقد كان في أوليته وحده ولا عرش معه»(٤).

وقال الحافظ: «قوله: «كان اللَّه، ولم يكن شيء قبله» تقدم في بدء الخلق

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٣١-٤٣٢)، والبخاري (١٣/ ٤٩٦-٤٩٧) واللفظ له، والترمذي (٥/ ٦٨٨-) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٦١) مختصرًا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ١٦٩) دون قوله: قال: وعرشه على الماء، ومسلم (٤/ ٢٠٤٤ / ٢٦٥٣) واللفظ له، والترمذي (٤/ ٣٩٩-٢٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) الرد على الجهمية (ص: ١٤).

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري (١٦/ ٦١٥).

بلفظ: «ولم يكن شيء غيره»، وفي رواية أبي معاوية: «كان اللَّه قبل كل شيء»، وهو بمعنى: «كان اللَّه ولا شيء معه»، وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب»(١).

وقال الطيبِي: «قوله: «ولم يكن شيء قبله» حال؛ كما في قول الحماسي: مشينا مِشية الليثِ خَضِبانُ

وعلى مذهب الكوفي خبر، والمعنى يساعده؛ إذ التقدير: كان الله في الأزل متفردًا متوحدًا، وهو مذهب الأخفش؛ فإنه جوز دخول (الواو) في خبر كان وأخواتها؛ نحو: كان زيد وأبوه قائم؛ على جعل الجملة خبرًا مع (الواو) تشبيهًا للخبر بالحال.

قال التوربشتي: هذا فصل مستقل بنفسه، لا امتزاج له بالفصل الثاني، وهو قوله: «وكان عرشه على الماء»؛ لما بين الفصلين من المنافاة؛ فإنك إذا جعلت «وكان عرشه على الماء» من تمام القول الأول؛ فقد ناقضت الأول بالثاني؛ لأن القديم من لم يسبقه شيء ولم يعارضه في الأولية، وقد أشار بقوله: «وكان عرشه على الماء» إلى أنهما كانا مبدأ التكوين، وأنهما كانا مخلوقين قبل السموات والأرض، ولم يكن تحت العرش قبل السموات والأرض إلا الماء، وكيفما كان فالله على خالق ذلك كله، وممسكه بقوته وقدرته.

أقول: أراد الشيخ بما قال أن المعطوف عليه مقيد بقوله: «ولم يكن قبله شيء»، فلو جعل المعطوف غير مستقل لزم المحذور، فإذا جعل مستقلاً ويعطف الثانية على الأولى من حيث الجملية فلا، فإذن لفظة (كان) في الموضعين بحسب حال مدخولها، فالمراد بالأول الأزلية والقدم، وبالثاني الحدوث بعد العدم.

قال الراغب: (كان) عبارة عما مضى من الزمان، وفي كثير من وصف الله تنبئ عن معنى الأزلية؛ قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ (٢)، وما استعمل منه في جنس الشيء متعلقًا بوصف له موجود فيه فتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له، قليل الانفكاك منه؛ قال اللّه تعالى: ﴿وَكَانَ ٱلشَّيْطَكُنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ (٣)،

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/ ٥٠٤). (٢) الأحزاب: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٣) الفرقان: الآية (٢٩).

ولا فرق بين أن يكون الزمان المستعمل فيه (كان) قد تقدم تقدّمًا كبيرًا ، وبين أن يكون في زمان قد تقدم بآن واحد على الوقت الذي استعملت فيه (كان) ؛ كقوله تعالى : ﴿ كَيْفَ نُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴾ (١) (٢) .

قال الحافظ: «فيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره؛ لا الماء، ولا العرش، ولا غيرهما؛ لأن كل ذلك غير الله تعالى»(٣).

وقال أيضًا: «وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم، وهو الظاهر، ويحتمل أن يكونوا سألوا عن أول جنس المخلوقات، فعلى الأول يقتضي السياق أنه أخبر أن أول شيء خلق منه السموات والأرض، وعلى الثاني يقتضي أن العرش والماء تقدم خلقهما قبل ذلك»(٤٠).

قال الشيخ الغنيمان: «الاحتمال الثاني بعيد، بل باطل. . لأن الإشارة إلى المخلوقات المشاهدة -كما تقدم- وجواب السؤال يدل على أنهم سألوا عن مبدإ هذا العالم المشاهد. والأمر يطلق ويراد به المأمور، ويراد به المصدر الذي هو حكم الآمر، والأول هو المراد هنا قطعًا»(٥).

قال شيخ الإسلام: "إن قول أهل اليمن: "جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر» إما أن يكون الأمر المشار إليه هذا العالم، أو جنس المخلوقات، فإن كان المراد هو الأول كان النبي على قد أجابهم؛ لأنه أخبرهم عن أول خلق هذا العالم، وإن كان المراد الثاني لم يكن قد أجابهم؛ لأنه لم يذكر أول الخلق مطلقًا؛ بل قال: "كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السموات والأرض، لم يذكر خلق السموات والأرض، لم يذكر خلق العرش، مع أن العرش مخلوق أيضًا؛ فإنه يقول: ﴿وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (١٠)، وهو خالق كل شيء؛ العرش وغيره، ورب كل شيء؛ العرش وغيره. وفي حديث أبي رزين قد أخبر النبي على بخلق العرش. وأما في حديث عمران فلم يخبر بخلقه؛ بل أخبر بخلق السموات والأرض، فعلم أنه أخبر بأول خلق هذا العالم، لا بأول

<sup>(</sup>٢) شرح المشكاة (١١/ ٣٥٩٩-٣٦٠).

<sup>(</sup>١) مريم: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٦/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦/ ٣٥٥). (٥) ثريب كتاب التروي ( ١٠ م. . . . . . . . .

<sup>(</sup>٥) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٦) التوبة: الآية (١٢٩).

الآية (٧)

الخلق مطلقًا.

وإذا كان إنما أجابهم بهذا؛ علم أنهم إنما سألوه عن هذا، لم يسألوه عن أول الخلق مطلقًا؛ فإنه لا يجوز أن يكون أجابهم عما لم يسألوه عنه ولم يجبهم عما سألوا عنه؛ بل هو على منزه عن ذلك، مع أن لفظه إنما يدل على هذا؛ لا يدل على ذكره أول الخلق وإخباره بخلق السموات والأرض بعد أن كان عرشه على الماء يقصد به الإخبار عن ترتيب بعض المخلوقات على بعض؛ فإنهم لم يسألوه عن مجرد الترتيب، وإنما سألوه عن أول هذا الأمر، فعلم أنهم سألوه عن مبدإ خلق هذا العالم فأخبرهم بذلك، كما نطق في أولها في أول الأمر «خلق الله السموات والأرض». وبعضهم يشرحها في البدء، أو في الابتداء خلق الله السموات والأرض.

والمقصود أن فيها الإخبار بابتداء خلق السموات والأرض، وأنه كان الماء غامرًا للأرض، وكانت الريح تهب على الماء، فأخبر أنه حينئذ كان هذا ماء وهواء وترابًا، وأخبر في القرآن العظيم أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وفي الآية الأخرى: ﴿ مُ السّتَوَى إِلَى السَّمَاةِ وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ لَما وَلَانَيْ اللَّمَاةِ وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ لَما وَلَانَيْ السَّمَاء وَلَانَ السلف بأن السماء على الماء، وهو الدخان.

والمقصود هنا أن النبي ﷺ أجابهم عما سألوه عنه، ولم يذكر إلا ابتداء خلق السموات والأرض، فدل على أن قولهم: «جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر» كان مرادهم خلق هذا العالم، والله أعلم»(٢).

وقال ابن أبي العز: «والناس في هذا الحديث على قولين؛ منهم من قال: إن المقصود إخبارُهُ بأن اللّه كان موجودًا وحده، ولم يزل كذلك دائمًا، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأنّ جنس الزمان حادث لا في زمان، وأنّ اللّه صار فاعلًا بعد أن لم يكن يفعلُ شيئًا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنًا.

(١) فصلت: الآية (١١).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۸/ ۲۱۳–۲۱۵).

والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدإ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام، ثم استوى على العرش؛ كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو على عن النبي الله قال: «قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء»(۱). فأخبر المنار أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء.

دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه:

أحدها: أن قول أهل اليمن: «جننا لنسألك عن أول هذا الأمر»؛ وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور؛ أي: الذي كوّنه اللَّه بأمره، وقد أجابهم النبي على عن بدء هذا العالم الموجود، لا عن جنس المخلوقات؛ لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السموات والأرض حال كونِ عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش، وهو مخلوق قبل خلق السموات والأرض.

وأيضًا فإنه قال: «كان اللهُ، ولم يكن شيء قبلَهُ»، وقد رُوي: «معه»، ورُوي: «غيره»، والمجلس كان واحدًا، فعُلِم أنه قال أحَدَ الألفاظ، والآخران رُويا بالمعنى، ولفظ «القَبْل» ثبت عنه في غير هذا الحديث؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة في عن النبي على أنه كان يقول في دعائه: «اللهم أنتَ الأوّل فليس قبلك شيءٌ» (٢) الحديث. واللفظان الآخران لم يثبُتْ واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ «القبل»؛ كالحميدي، والبغوي، وابن الأثير. وإذا كان كذلك؛ لم يكن في هذا اللفظ تعرُّضٌ لابتداء الحوادث، ولا لأول مخلوق.

وأيضًا: فإنه قال: «كان اللَّه ولم يكن شيء قبله» أو «معه» أو «غيره»، «وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء». فأخبر عن هذه الثلاثة بـ(الواو)،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ : أحمد (٢/ ٥٣٦)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢١٢)، ومسلم (٤/ ٢٠٨٤) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ : ٥٠٥١ /٣٠١)، وأبو داود (٥/ ٣٤٠٠ /٣٥١)، والترمذي (٥/ ٤٤٠ / ٣٤٠٠)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٧٢ / ١٢٧٣).

و «خلق السموات والأرض» روي برالواو) وبراثم)، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السموات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خُلقت في ستة أيام، لا ابتداء خلق ما خلقه اللَّه قبل ذلك، وذَكر السموات والأرضَ بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرَّض لابتداء خلقه له.

وأيضًا، فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا؛ فلا يُجْزَم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدُهما؛ فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر؛ فهو مخطئ قطعًا، فإذا رجح أحدُهما؛ فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يُظَنّ أنه معنى الحديث، ولم يَرِدْ: «كان الله ولا شيء معه» مجرّدًا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يُظَنّ أن معناه: الإخبار بتعطيل الرب -تعالى - دائمًا عن الفعل حتى خلق السموات والأرض.

وأيضًا، فقوله ﷺ: "كان اللَّه ولم يكن شيء قبله -أو معه، أو غيره- وكان عرشه على الماء"؛ لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلًا؛ لأن قوله: "وكان عرشه على الماء" يرد ذلك؛ فإن هذه الجملة وهي: "وكان عرشه على الماء" يرد ذلك؛ فإن هذه الجملة وهي: "وكان عرشه على الماء" إما حالية، أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعُلِم أن المراد: ولم يكن شيءٌ من هذا العالم المشهود"(١).

وقد شرح شيخ الإسلام حديث عمران هذا شرحًا مطولًا ، انظره في مجموع الفتاوي(٢).

وقال الغنيمان: (وأما قول الحافظ: (قضية الجمع بين الروايتين؛ تقتضي حمل هذه على رواية: (ولا شيء غيره»، لا العكس، والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق).

فيقال له: هذا لو احتمل أن يكون الحديث صدر منه على في مقامين، أما إذا كان في مجلس واحد، والراوي واحد، وقد أخبر أنه لم يبق إلى نهاية المجلس، بل قام لما سمع هذا القول من النبي الله ولحق براحلته؛ فلا بد أن اللفظ الذي سمعه أحد هذه الألفاظ الثلاثة، والآخران رويا بالمعنى، فأصبح الجمع لا وجه له.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ١١٢-١١٦).

<sup>(</sup>Y) (A/\·/Y-73Y).

وحمل هذه الرواية على رواية: «ولا شيء غيره» تحكم بلا دليل، حمل عليه التعصب للمذهب، وإلا فالواجب حملها على المعروف من كلام النبي على الموافق لكلام الله تعالى ؟ كما تقدمت الإشارة إليه»(١).

وقال أيضًا: «قوله: «وكان عرشه على الماء»؛ أي: وقت خلق السموات والأرض، كان عرشه على الماء. والمراد هنا الإخبار بكون العرش على الماء عند ابتداء خلق السموات والأرض.

قال ابن خزيمة: معنى قوله: «وكان عرشه على الماء» كقوله: ﴿وَكَاكَ اللَّهُ عَلِيمًا مَكِيمًا ﴾ (٢) يعني أن (كان) هنا لا تدل على أن ذلك أمر قد مضى وانقضى؛ بل تدل على ثبوته، فهو كان ولا يزال على ما كان (٣).

قال الغنيمان: «وهذه الجملة من الحديث هي محل الشاهد، وهو دليل على عظم العرش، وأن له شأنًا غير شأن السموات والأرض، وأن وجوده قبل وجودهما.

وقوله: «ثم خلق السموات والأرض» نص في ذلك؛ لأن (ثم) تفيد الترتيب مع التراخي؛ أي: ترتيب خلق السموات والأرض على وجود العرش والماء.

ولا شك أن العرش والماء مخلوقان، ولم يذكر الله -جل وعلا- لنا وقت خلق العرش والماء، كما لم يذكر لنا أن له مخلوقات قبلهما، ولكن النصوص من الوحي، والفطر، والعقل السليم تدل على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما يشاء، ويتكلم بما يشاء، وهذا من الكمال الواجب له، والذي يليق به تعالى (3).

قلت: التعمق في البحث في هذا الموضوع لا طائل تحته ولا فائدة منه إلا نظم الألفاظ وترديدها، والآية واضحة، والحديث واضح، والأمور الغيبية لا ينبغي الدخول إليها إلا بعلم وسند صحيح عن اللَّه وعن رسول اللَّه على والآية واضحة في الحديث عن أول خلق العالم وهو السموات والأرض، وواضح أن العرش مخلوق فيهما، ولا غرابة في ذلك ولا معارضة، فالمسؤول عنه ابتداء خلق هذا

<sup>(</sup>١) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية (١٧).

<sup>(</sup>٣) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (١/ ٣٧٩-٣٨٠).

العالم، فأجاب الرسول على بأن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والعرش على الماء لعظمته وجلالته، وبعدها خلق السموات والأرض، فلماذا الدخول فيما يسمى بحوادث لا أول لها، فهذه أمور فلسفية لا داعي لها، فالله تعالى متصف بصفات الكمال، ولم يكتسب صفة حتى خلق خلقه؛ فهو الخالق لكل شيء، العالم بكل شيء، وما وراء هذا فلسفة وتنطع، فما اتّهم به شيخ الإسلام ابن تيمية في تقريراته الذهبية بقولهم: إنه يقول بقدم العالم؛ فهو كذب وبهتان؛ فإن شيخ الإسلام ابن تيمية أعلم بالله وبصفاته بما منّ الله عليه من تمكّن من نصوص الوحي حفظًا وعلمًا وعملًا، ونصوص الوحيين أوضح من أن يحتاج فهمها إلى تعنت، ولله در الإمام البخاري لَكُلُلله إذ عقد في كتابه الجامع كتابًا سماه (بدء الخلق)، فمن درس هذا الكتاب بكامله علم علم اليقين أن الله هو الخالق، وكل ما سواه مخلوق من عرش وكرسي وقلم وسموات وأرض وماء وحيوانات وإنس وجن، وإن من شيء عرش وكرسي وقلم وسموات وأرض وماء وحيوانات وإنس وجن، وإن من شيء

#### ★ فوائد الحديث:

قوله: «عنده فوق العرش»: قال الغنيمان: «أي أنه تعالى وضع الكتاب عنده فوق عرشه . . وذلك للاهتمام به حيث وضعه معه على عرشه الذي استوى عليه»(٢).

وقال أيضًا: «وما نقله الحافظ عن الخطابي أن معنى «فوق العرش» أي: (عنده علم ذلك فهو لا ينساه ولا يبدله)؛ هو من تخبطات أهل التأويل. ويقال له: وهل علم اللّه يختص بهذا الكتاب فهو الذي لا ينساه ولا يبدله، وأما سائر الكون فليس عنده علمه أو ينساه ويبدله؟! إن الأجدى بالخطابي ومن يشتغل بالحديث أن يتبع كلام رسول اللّه على ولا يحمله على المذاهب الباطلة، بل يجب أن يصونه عن مثل هذه التحريفات الباردة. والحق أن قوله: «عنده فوق عرشه» على ظاهره، وأن

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/۲۰۸)، والبخاري (۱۳/۲۹۷/۱۳)، ومسلم (۱/۲۱۰۷/۲۱۰۷)، والترمذي (٥/ ۱۰۲/۳۵۳)، وابن ماجه (۱/۲۱/۱۸۹)، والنسائي في الكبرى (۱/۲۱۶/۷۷۰).

<sup>(</sup>٢) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (١/ ٢٥٧).

كل تأويل له عن ظاهره؛ تبديل للمعنى الذي أراده رسول الله على، ونحن نؤمن إيمانًا يقينيًّا قاطعًا وكل المؤمنين أن الرسول على المرص على عقيدة المسلمين، وعلى تنزيه الله تعالى من هؤلاء المحرفين لكلامه. وهو كذلك أقدر على البيان والإيضاح منهم، وهو كذلك أعلم بالله وما يجب له وما يمتنع عليه من هؤلاء المتخبطين.

فهذا كتاب خاص، وضعه عنده فوق عرشه، مثبتًا فيه ما ذكر؛ لزيادة الاهتمام به، ولا ينافي ذلك أن يكون مكتوبًا أيضًا في اللوح المحفوظ.

وهو كتاب حقيقة، كتبه تعالى كما ذكر لنا رسولنا على حقيقة، وهو عند الله حقيقة، فوق عرشه على الحقيقة، وعرشه فوق عرشه على الحقيقة، وعرشه فوق مخلوقاته كلها، عال عليها»(١).

\*عن أبي هريرة والنبي الله الله الله الله ورسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان؛ كان حقًا على الله أن يدخله الجنة؛ هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها»، قالوا: يا رسول الله! أفلا ننبّئ الناس بذلك؟ قال: "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجّر أنهار الجنة» (").

#### \* فوائد الحديث:

قال الحافظ: «قوله: «وفوقه عرش الرحمن» كذا للأكثر بنصب «فوق» على الظرفية؛ ويؤيده الأحاديث التي قبل هذا. وحكى في «المشارق» أن الأصيلي ضبطه بالرفع بمعنى: أعلاه، وأنكر ذلك في «المطالع» وقال: إنما قيده الأصيلي بالنصب كغيره، والضمير في قوله: «فوقه» للفردوس. وقال ابن التين: بل هو راجع إلى الجنة كلها. وتعقب بما في آخر الحديث هنا: «ومنه تفجر أنهار الجنة»؛ فإن الضمير للفردوس جزمًا، ولا يستقيم أن يكون للجنان كلها»(۳).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ٣٩١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۳۵)، والبخاري (۱۳/ ۹۷۷-۹۹۸/۷۶۲) واللفظ له، والترمذي (٤/ ٥٨٢/ ٢٥٢٩)
 مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٣/ ٥٠٩).

الأية (٧)

قال الغنيمان: «قوله: «وفوقه عرش الرحمن»؛ هذه الجملة هي المقصود من سياق الحديث؛ لأنه يدل على أن أعلى مخلوق هو العرش، وليس فوق العرش مخلوق ولكن الرحمن -جل وعلا- فوقه»(١).

وقال ابن خزيمة: «فالخبر يصرح أن عرش ربنا -جل وعلا- فوق جنته، وقد أعلمنا -جل وعلا- أنه مستو على عرشه، فخالقنا عالٍ فوق عرشه الذي هو فوق جنته» (٢٠).

\*عن أبي ذر ﴿ قَلَىٰ قال: دخلتُ المسجدَ ورسولُ اللَّه ﷺ جالس، فلما غربت الشمس قال: «يا أبا ذر! هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: اللَّه ورسوله أعلم، قال: «فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئتِ، فتطلع من مغربها، ثم قرأ: «ذلك مستقرّ لها» في قراءة عد الله (۳).

#### \* فوائد الحديث:

قال الحافظ: (والمرادمنه هنا إثبات أن العرش مخلوق؛ لأنه ثبت أن له فوقًا وتحتًا، وهما من صفات المخلوقات)(٤٠).

وقال: «وأما قوله: «تحت العرش»؛ فقيل: هو حين محاذاتها. ولا يخالف هذا قوله: ﴿وَبَكَهُا تَغَرُّتُ فِي عَيْنٍ جَمَّةٍ ﴾ فإن المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب، وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب. وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع، وذلك أطول يوم في السنة، وقيل: إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا» (٦).

قال الخطابي: «وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش، فلا ينكّرُ أن يكون ذلك عند محاذاتها العرشَ في مسيرها. والخبر عن سجود الشمس والقمر

<sup>(</sup>١) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (١/ ٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) كتاب التوحيد لابن خزيمة (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ١٥٢)، والبخاري (١٣/ ٤٩٨/ ٢٩٧)، ومسلم (١/ ١٣٨/ ١٥٩)، والترمذي (٤/ ٢١٦/ ٢). ٢١٨٦)، والنسائي في الكبري (٦/ ٤٣٩/ ١١٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٣/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٥) الكهف: الآية (٨٦). (٦) نتح الباري (٨/ ١٩٥).

\_\_\_\_\_ سورة هود

لله عَلَىٰ قد جاء في الكتاب؛ قال سبحانه: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ ﴾ (١) الآية. وليس في هذا إلا التصديق والتسليم، وليس في سجودها لربها تحت العرش ما يعوقها عن الدأب في سيرها والتصرف لما سخرت له.

سبحان الذي أحاط بكل شيء علمًا، وأحصى كل شيء عددًا، وتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين (٢٠٠٠).

قال الغنيمان: «وكونها تسجد تحت العرش؛ لا يقتضي مفارقتها لفلكها وانتظامها في مسيرها بالنسبة للأرض؛ فهي دائمة الطلوع على جزء من الأرض، والأوقات بالنسبة إلى أهل الأرض تختلف بمقدار سيرها.

ومعلوم أن تعاقب الليل والنهار واختلافهما يترتب على مسيرها، فربما يقول قائل: أين سجودها تحت العرش؟ ومتى يكون وسيرها مستمر، وبعدها عن الأرض لا يختلف في وقت من الأوقات، كما أن سيرها لا يتغير كما هو مشاهد؟

والجواب: أنها تسجد كل ليلة تحت العرش، كما أخبر به الصادق المصدوق، وهي طالعة على جانب من الأرض، مع سيرها في فلكها، وهي دائمًا تحت العرش، في الليل والنهار، بل وكل شيء من المخلوقات تحت العرش، ولكنها في وقت من سيرها، وفي مكان معين، يحصل سجودها، الذي لا يدركه الخلق ولكن علم بالوحي، وهو سجود حقيقي يناسبها على ظاهر النص. أما التسخير فهي لا تنفك عنه أبدًا، والله أعلم»(٣).

\* عن ابن السّبّاق أن زيد بن ثابت حدثه قال: «أرسل إليّ أبو بكر فتتبعتُ القرآنَ حتى وجدت آخرَ سورة (التوبة) مع أبي خزيمة الأنصاري؛ لم أجدها مع أحد غيره: 

﴿ لَقَدَّ جَآءَكُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ (١) حتى خاتمة (براءة») (٥).

<sup>(</sup>١) الحج: الآية (١٨). (٢) أعلام الحديث (٣/ ١٨٩٤).

<sup>(</sup>٣) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) التوبة: الآية (١٢٨).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٥/ ١٨٨) مختصرًا دون موضع الشاهد، والبخاري (١٣/ ٤٩٨/١٣)، والترمذي (٥/ اخرجه: أحمد (٣١٠٣/٢٦٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٧-٨/ ٧٩٩٥) دون ذكر آخر (التوبة).

الآلة (٧)

\* عن ابن عباس الله قال: كان النبي الله يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم، (۱).

### ★ فوائد الحديث:

قوله: «رب العرش العظيم» قال الحافظ: «أثبت أن للعرش ربًا، فهو -أي العرش- مربوب، وكل مربوب مخلوق»(٢).

قال العيني: «قوله: ﴿ وَهُو رَبُّ الْمَرْشِ الْمَظِيمِ ﴾ (" لدفع توهم من قال: إن العرش هو الخالق الصانع. وقوله: ﴿ رَبُّ الْمَرْشِ ﴾ يبطل هذا القول الفاسد؛ لأنه يدل على أنه مربوب مخلوق، والمخلوق كيف يكون خالقًا؟! وقد اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم ذو قوائم؛ بدليل قوله ﷺ: «فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش»، وهذا صفة المخلوق؛ لدلائل قيام الحدوث به من التأليف وغيره (3).

وقال الذهبي: «اعلم أن اللَّه ﴿ وَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ (٥)، ثم ختم الآية بقوله: ﴿ اللَّهُ لَآ بَلَهُ لِآ بَلَهُ مَوْ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (٥)، ثم ختم الآية بقوله: ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (١)، فكان عرشها عظيمًا بالنسبة إليها، وما نحيط الآن علمًا بتفاصيل عرشها، ولا بمقداره، ولا بماهيته. وقد أتى به بعض رعية سليمان الله إلى بين يديه قبل ارتداد طرفه، فسبحان الله العظيم! فما ينكر كرامات الأولياء إلا جاهل، فهل فوق هذه كرامة ؟ فيقال: إنه دعا باسم الله الأعظم، فحضر في لمح البصر من اليمن إلى الشام، فما ثم إلا محض الإيمان والتصديق، ولا مجال للعقل في ذلك ؛ بل آمنا وصدقنا، فهذا في شيء صغير صنعه الآدميون، وجلبه في هذه المسافة البعيدة بشر بإذن اللَّه تعالى، فما الظن بما أعدّ اللَّه تعالى من السرر

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/ ٢٨٤)، والبخاري (۱۳/ ٤٩٨/ ٢٤٢٧)، ومسلم (٤/ ٢٠٩٢- ٢٠٩٣)، والترمذي (٥/ ٢١٤- ٢٠٤٣)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٥٣)، وابن ماجه (٢/ ١٢٧٨/ ٣٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) التربة: الآية (١٢٩).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۳/ ۵۱۰).

<sup>(</sup>٥) النمل: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري (١٦/ ٦١٥).

<sup>(</sup>٦) النمل: الآية (٢٦).

والقصور في الجنة لعباده!.. آمنا بالغيب والله، وجزمنا بخبر الصادق، ففي الجنة قطعًا ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فما الظن بالعرش العظيم الذي اتخذه العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه، وسعته، وقوائمه، وماهيته، وحملته.. وحسنه، ورونقه، وقيمته! فقد ورد أنه من ياقوتة حمراء، ولعل مساحته مسيرة خمسمائة ألف عام، لا إله إلا هو الحليم الكريم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وزنة عرشه، ورضى نفسه، ومداد كلماته، ضاعت الأفكار وطاشت العقول وكلّت الألسنة عن العبارة عن بعض المخلوقات! فالله أعلى وأعظم! ﴿ المعطلة، والنفوس الجاحدة! فما قدروا الله حق العور؛ والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة، والسموات مطويّات بيمينه، والمورا الله حق يشركون. اللهم.. باسمك الأعظم، وكلماتك التامة، ثبت الإيمان في قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين، نعم ما السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي في العرش العظيم إلا كحلقة في فلاة، اسمع وتعقل ما يقال لك، وما الكرسي في العرش العظيم إلا كحلقة في فلاة، اسمع وتعقل ما يقال لك، وتدبر ما يلقي إليك، والجأ إلى الإيمان بالغيب، فليس الخبر كالمعاينة» (٢٠).

قال الكرماني: «ووصف العرش بالعظمة هو من جهة الكمية، وبالكرم؛ أي: الحسن؛ من جهة الكيفية، فهو ممدوح ذاتًا وصفةً. وخص بالذكر لأنه أعظم أجسام العالم، فيدخل الجميع تحته دخول الأدنى تحت الأعلى. ولفظ (الرب) من بين سائر الأسماء الحسنى ليناسب كشف الكروب الذي هو مقتضى التربية»(٣).

قال عثمان بن سعيد الدارمي في معرض رده على من أنكر عرش الرحمن، قال: «وما ظننًا أنّا نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به! حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات اللّه، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا، وإلى اللّه نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجاً، وبه نستعين.

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٢) مختصر العلو (ص: ٩٩-١٠٠).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري (٢٢/ ١٤٩).

وقد حقق اللَّه العرش في آي كثيرة من القرآن؛ فقال تعالى: ﴿ اَلَّرَ قَالَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَاتَ عَرْشُكُمْ عَلَى ٱلْمَآهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ اَلرَّقَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ السَّوَىٰ ﴾ أَلْمَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَتَلْ بِهِ خَبِيرً ﴾ (١) السَّوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَتَلْ بِهِ خَبِيرً ﴾ (١) ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَيْكَةَ عَاقِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ ﴾ (١) في آي كثيرة سواها.

فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ويقرّون به ؛ لأنه مذكور في القرآن، فقلت لبعضهم: ما إيمانكم به إلا كإيمان ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوّا ءَامَنًا بِأَفْرَهِهِمْ وَلَمْ تُوّمِن فَقَلْت لبعضهم: ما إيمانكم به إلا كإيمان ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا قَالُوّا ءَامَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَثَوْ إِنَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَلَمْ إِنَّمَا غَنُ مُسْتَمْزِهُونَ ﴾ (٥)، أتقرّون أن لله عرشًا معلومًا موصوفًا فوق السماء السابعة تحمله الملائكة، والله فوق، كما وصف نفسه، بائن من خلقه ؟ فأبى أن يقرّ به كذلك، وتردد في الجواب، وخلط ولم يصرح.

قال أبو سعيد: فقال لي زعيم منهم كبير: لا، ولكن لما خلق الله الخلق، يعني السموات والأرض وما فيهن؛ سمّى ذلك كله عرشًا له، واستوى على جميع ذلك كله.

<sup>(</sup>١) طه: الآية (٥). (٢) الفرقان: الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٣) الزمر: الآية (٧٥).(٤) المائدة: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٣) غافر: الآية (٧).

<sup>(</sup>٧) الحاقة: الآية (١٧).

فقال اللّه - تبارك وتعالى - : ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماء » الْمَآء ﴾ ، وقال رسول اللّه ﷺ : «كان اللّه ولم يكن شيء ، وكان عوشه على الماء » ففي قول اللّه تعالى وحديث رسول اللّه ﷺ دلالة ظاهرة أن العرش كان مخلوقًا على الماء إذ لا أرض ولا سماء ، فلِمَ تغالطون الناس بما أنتم له منكرون؟! ولكنكم تقرّون بالعرش بألسنتكم تحرزًا من إكفار الناس إياكم بنص التنزيل ، فتضرب عليه رقابكم ، وعند أنفسكم أنتم به جاحدون . ولعمري لئن كان أهل الجهل في شك من أمركم لعلى يقين - أو كما قلت لهم ، زاد أو نقص . .

فذكر بعض الأحاديث الدالة على إثبات العرش، ثم قال:

ففي ما ذكرنا من كتاب الله كل ، وفي هذه الأحاديث بيان بين أن العرش كان مخلوقًا قبل ما سواه من الخلق ، وأن ما ادعى فيه هؤلاء المعطلة ؛ تكذيب بالعرش و تخرص بالباطل ، ولو شئنا أن نجمع في تحقيق العرش كثيرًا من أحاديث رسول الله على وأصحابه ، والتابعين ؛ لجمعنا ، ولكن علمنا أنه خلص علم ذلك والإيمان به إلى النساء والصبيان ، إلا إلى هذه العصابة الملحدة في آيات الله ، طهر الله منهم بلاده ، وأراح منهم عباده ().

قال الغنيمان: «ومما تقدم من النصوص التي ذكرها البخاري كَاللَّهُ هنا وغيرها؛ يعلم أن اللَّه تعالى خصّ العرش من بين مخلوقاته، بأنه استوى عليه، وأنه فوق جميع المخلوقات، وأن له حملة، اليوم، ويوم القيامة، وأنه تعالى تعبد من شاء من ملائكته بأن يحفوا به، ويطوفوا به، وأن حملته ومن حوله من الملائكة يسبحون اللَّه تعالى، ويستغفرون للمؤمنين، وأنه أول المخلوقات المعلومة لنا، فقد أخبر تعالى أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض؛ كما قال تعالى: ﴿وَهُو اللَّهُ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامِ وَكَاكَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ .

وأنه تعالى كان ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السموات والأرض. . كما في هذه النصوص وصف العرش بأنه عظيم، وأنه مجيد.

وكثيرًا ما يمدح اللَّه تعالى نفسه بأنه ذو العرش؛ كما قال تعالى: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ مَعَلَّمُ

<sup>(</sup>١) الرد على الجهمية (ص: ١٢-١٦).

المُهُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَنَعُواْ إِلَى ذِى الْعَرْفِي سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ مُتَا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ مُتَا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السَّبَعُ وَالْلَاَصُ وَمَن فِيهِ فَي إِلَّا يُسَبِّحُ بِعَدِيهِ وَلِكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحُهُم ۚ إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُولُ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وَفِيعُ الدّرَجَاتِ ذُو الْمَرْشِ ﴾ (٣) ، وقال حجل وعلا – : ﴿ وَهُو الْفَنُورُ الْفَنُورُ الْوَدُودُ ﴾ فَي ذُو الْمَرْشِ اللَّبِيدُ ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ فَإِن تُولُوا فَقُلُ حَسِمِ اللّهُ وَلَا إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ مُولًا مُقَلِّى مُسَلِّحِ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ عَلَى الْحَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالَ عَلَى الْحَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُهُ وَقُولُونُ الْمُؤْمِنُ وَقَالُهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالُهُ وَلَاللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُو

\* عن أبي سعيد الخدري ﴿ قَالَ النبي ﷺ: "يصعقون يوم القيامة، فإذا أنا بموسى آخذٌ بقائمة من قوائم العرش (٦٠).

\* عن أبي هريرة و النبي النبي الله قال: «فأكون أول من بُعث، فإذا موسى آخذٌ بالعرش» (٧٠).

#### \* فوائد الحديثين:

قال الحافظ: «في إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاض وأجزاء، والجسم المؤلف محدث مخلوق»(^).

وقال البيهقي: «وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم مجسم خلقه الله تعالى»(٩).

الإسراء: الآيات (٤٢-٤٤).

<sup>(</sup>٣) البروج: الأيتان (١٤و١٥). (٤) التوبة: الآية (١٢٩).

<sup>(</sup>٥) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (١/ ٤٣٠-٤٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (١٣/ ٤٩٨/ ٧٤٢٧) واللفظ له، ومسلم (٤/ ١٨٤٥/ ١٩٣٧ [١٦٣]).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٤٦)، والبخاري (٦/ ٥٥٧/ ٣٤١٤)، ومسلم (٤/ ١٨٤٣/ ٢٣٧٣)، وأبو داود (٥/ ٥٣/
 (٢٦٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٨/ ١١٤٥٧).

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (١٣/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٩) الأسماء والصفات (٢/ ٢٧٢).

قلت: وآيات العرش وأحاديثه واضحة جدًّا، فهي من المحكم الذي لا يقبل التأويل والتحريف، ولا يقبل وجوهًا في الفهم، فهو خلق من خلق الله وصفه بالعظمة، وأنه سرير الملك، وأن الله مستوعليه استواءً يليق به، وأنه فوق المخلوقات، وما سوى ما وصفه الله به أو وصفه به رسوله وأما تأويل المتكلمة الخرافيين ونسج القصاصين والدجالين فلا يعول عليه. وأما تأويل المتكلمة والفلاسفة فغالبه هذيان ووساوس منطلقة من الحمق والطيش والسفاهة وعدم الارتباط بالوحي والنصوص، التي هم منفصلون عنها، وكل من انفصل عنها فهو ضال مضل، ولا سيما في الأمور الغيبية التي لا مدخل للرأي فيها وليس فيها دليل صحيح وارد عن المعصوم. اللهم اهدنا لأحسن الطرق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت.

وأما الاستواء فقد تقدم الكلام عليه في سورة (الأعراف) عند قوله تعالى: ﴿ مُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ ﴾ الآية (٥٤).

\* \* \*

الأبة (٧) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (٣٠

# قوله تعالى: ﴿ لِيَنْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ (١)

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «قوله تعالى: ﴿ لِلَبَلُوكُمْ أَيْكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً ﴾ أي: خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له، ولم يخلق ذلك عبثًا ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلْفُنَا ٱلسَّمَاةَ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ (")، وقال تعالى: ﴿ أَفَصِيبَتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثُا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَ فَنَكُلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْمَقُ لِآ إِلَهُ إِلَا هُو رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَدِيمِ ﴾ (")، وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِمِنْ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ (").

وقوله: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ ﴾ أي: ليختبركم ﴿ أَيُكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ ، ولم يقل: أكثر عملا ؛ بل أحسن عملًا ، ولا يكون العمل حسنًا حتى يكون خالصًا لله على على شريعة رسول الله على فمتى فقد العمل واحدًا من هذين الشرطين بطل وحبط ، (٥٠) .

وقال الرازي: «واعلم أنه تعالى لما بين أنه خلق هذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين وامتحانهم؛ فهذا يوجب القطع بحصول الحشر والنشر؛ لأن الابتلاء والامتحان يوجب تخصيص المحسن بالرحمة والثواب، وتخصيص المسيء بالعقاب؛ وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بالمعاد والقيامة، فعند هذا خاطب محمدًا حليه الصلاة والسلام - وقال: ﴿ وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُم مَنْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَ اللَّينَ كَنْ فَيْدُ أَلْ الله الكلام، ويحكمون بفساد القول بالبعث (٢٠)، ومعناه أنهم ينكرون هذا الكلام، ويحكمون بفساد القول بالبعث (٧٠).

(٢) ص: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>١) هود: الآية (٧).

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: الآيتان (١١٥ و١١٦).

<sup>(</sup>٤) الذاريات: الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٦) هود: الآية (٧).

<sup>(</sup>V) التفسير الكبير (١٩٦/١٧).

سورة هود

# قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ` ' اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى: ولئن أخبرت -يا محمد- هؤلاء المشركين أن اللَّه سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم، مع أنهم يعلمون أن اللَّه تعالى هو الذي خلق السموات والأرض؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ (٢) ، ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴿ ""، وهـم مـع هـذا ينكرون البعث والمعاديوم القيامة الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة؟ كما قال تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدَأُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهُ ﴿ (1)، وقال تعالى: ﴿ مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً ﴾ (٥).

وقولهم: ﴿ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ ثُمِيتُ ﴾ أي: يقولون كفرًا وعنادًا: ما نصدقك على وقوع البعث، وما يذكر ذلك إلا من سحرته، فهو يتبعك على ما تقول الاتك.

وقال ابن عاشور: «ووجه جعلهم هذا القول سحرًا أن في معتقداتهم وخرافاتهم أنَّ من وسائل السحر الأقوال المستحيلة والتكاذيب البهتانيَّة، والمعنى أنَّهم يكذُّبون بالبعث كلّما أخبروا به، لا يترددون في عدم إمكان حصوله، بله إيمانهم به «(٧).

وقال الرازى: «فإن قيل: الذي يمكن وصفه بأنه سحر ما يكون فعلًا مخصوصًا، وكيف يمكن وصف هذا القول بأنه سحر؟

قلنا: الجواب عنه من وجوه: الأول: قال القفال: معناه أن هذا القول خديعة

(١) هود: الآية (٧).

(٣) العنكبوت: الآية (٦١).

(٥) لقمان: الآية (٢٨).

(٦) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٤١-٢٤٢).

(٧) التحرير والتنوير (١٢/٩).

(٢) الزخرف: الآية (٨٧).

(٤) الروم: الآية (٢٧).

منكم وضعتموها لمنع الناس عن لذات الدنيا، وإحرازًا لهم إلى الانقياد لكم، والدخول تحت طاعتكم.

الثاني: أن معنى قوله: ﴿إِنَّ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ ثَبِيتٌ ﴾ هو أن السحر أمر باطل؛ قال تعالى حاكيًا عن موسى عَلِيَهُ : ﴿مَا جِمْتُدُ بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللّهَ سَيُبْطِلُهُ وَ ﴿ أَنَ فَقُولُه : ﴿إِنَّ هَلَاَ سِخْرٌ ثَبِيتٌ ﴾ أي: باطل مبين.

الثالث: أن القرآن هو الحاكم بحصول البعث، وطعنوا في القرآن بكونه سحرًا؟ لأن الطعن في الأصل يفيد الطعن في الفرع.

الرابع: قرأ حمزة والكسائي: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سَاحَرِ»؛ يريدون النبي ﷺ، والساحر كاذب، (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يونس: الآية (٨١).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (١٧/ ١٩٦).

\_\_\_\_\_ مورة هود

قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَعْدُودَةِ لَيَقُولُنَ مَا يَخْبِسُهُ أَوَا لَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عَلِيسُهُ أَوَّا لَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عَلِيسُهُ أَوْ اللهِ عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عَلَيْهِمْ فَعَالَ مِنْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عَلَيْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عَلَيْهِمْ فَعَالَ اللهُ اللهِ وَمَافَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَحَافَ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَحَافَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ الل

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى: ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود، وأمد محصور، وأوعدناهم به إلى مدة مضروبة؛ ليقولُنّ -تكذيبًا واستعجالًا -: ما يحبسه؟ أي: يؤخّر هذا العذاب عنّا؛ فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك، فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد.

(١) يوسف: الآية (٤٥).(٢) النحل: الآية (١٢٠).

(٣) الزخرف: الآية (٢٣).(٤) القصص: الآية (٢٣).

(٥) النحل: الآية (٣٦). (١) يونس: الآية (٤٧).

(٧) أخرجه من حديث أبي هويرة ﷺ: أحمد (٢١٧/٢)، ومسلم (١/ ١٥٣/ ١٥٣).

المصدقون للرسل؛ كما قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ غَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ (١) ، وفي الصحيح: «فأقول: أمني أمني أمني (١) . وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَلْحَقّ وَبِدٍ يَعْدِلُونَ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ مِنْ أَهْلِ الْكَتَبِ أُمَّةً فَا بَهُو مَانَاةً التَّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ (١) (٥) .

وقال الرازي: «اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يكذبون الرسول ﷺ بقولهم: ﴿إِنْ هَلْاً إِلَّا سِحْ مُ تَبِيتُ ﴾، فحكى عنهم في هذه الآية نوعًا آخر من أباطيلهم، وهو أنه متى تأخر عنهم العذاب الذي توعدهم الرسول ﷺ به؛ أخذوا في الاستهزاء ويقولون: ما السبب الذي حبسه عنا؟

فأجاب اللَّه تعالى بأنه إذا جاء الوقت الذي عينه اللَّه لنزول ذلك العذاب الذي كانوا يستهزئون به؛ لم ينصرف ذلك العذاب عنهم، وأحاط بهم ذلك العذاب.

# بقي ههنا سؤالات:

السؤال الأول: المراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة؟

الجواب: للمفسرين فيه وجوه: الأول: قال الحسن: معنى حكم الله في هذه الآية: أنه لا يعذب أحدًا منهم بعذاب الاستئصال، وأخر ذلك إلى يوم القيامة، فلما أخر الله عنهم ذلك العذاب قالوا على سبيل الاستهزاء: ما الذي حبسه عنا؟

والثاني: أن المراد الأمر بالجهاد وما نزل بهم يوم بدر، وعلى هذا الوجه تأولوا قوله: ﴿وَمَاتَ بِهِم﴾ أي: نزل بهم هذا العذاب يوم بدر.

السؤال الثاني: ما المراد بقوله: ﴿ إِلَّ أُمَّةِ مَّعُدُودَةٍ ﴾؟

الجواب من وجهين: الأول: أن الأصل في (الأمة) هم الناس والفرقة، فإذا قلت: جاءني أمة من الناس؛ فالمراد: طائفة مجتمعة؛ قال تعالى: ﴿وَبَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَاتَكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ (٧)؛ أي: بعد انقضاء أمة

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث أنس بن مالك على: أحمد (٣/ ١٤٤)، والبخاري (١٣/ ٥٧٨-٥٥٩ / ٥٠٩)، ومسلم (١/ (١٥٩ / ١٩٣)). (٣) الأعراف: الآية (١٥٩).

 <sup>(</sup>٤) أل عمران: الآية (١١٣).
 (٥) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) القصص: الآية (٢٣). (٧) يرسف: الآية (٤٥).

وفنائها، فكذا ههنا قوله: ﴿ وَلَئِنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةِ مَعْدُودَةٍ ﴾ ! أي: إلى حين تنقضي أمة من الناس انقرضت بعد هذا الوعيد بالقول ؛ لقالوا: ماذا يحبسه عنا وقد انقرض من الناس الذين كانوا متوعدين بهذا الوعيد ؟ وتسمية الشيء باسم ما يحصل فيه كقولك: كنت عند فلان صلاة العصر ؛ أي: في ذلك الحين .

الثاني: أن اشتقاق الأمة من الأمّ، وهو القصد، كأنه يعني الوقت المقصود بإيقاع هذا الموعد فيه.

السؤال الثالث: لم قال: ﴿وَمَاقَ ﴾ على لفظ الماضي مع أن ذلك لم يقع؟ والجواب: قد مرّ في هذا الكتاب آيات كثيرة من هذا الجنس، والضابط فيها أنه تعالى أخبر عن أحوال القيامة بلفظ الماضي مبالغة في التأكيد والتقرير (١٠٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٧/ ١٩٦-١٩٧).

الآبة (١١-٩)

قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّاهُ لَيَنُوسُ صَالَةً مُسَنَّةُ لَيَقُولَنَّ لَيَنُوسُ كَفُورٌ ﴿ فَي إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا دَهَبَ ٱلسَّيِّنَاتُ عَنِيَ ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿ فَي إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا دَهَبَ ٱلسَّيِّنَاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿ فَي إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ أُولَتِهِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجَرٌ كَبِيرٌ ﴿ فَهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ الللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

#### \*غريب الآية:

أذقنا: أصل الذوق: تناول الشيء بالفم لمعرفة طعمه. والمعنى: أوصلنا.

نزعناها: أزلناها. وأصل النزع: قَلْعُ الشيء عن مكانه.

يؤوس: أي كثير اليأس. واليأس: انتفاء الطمع. يقال: يَئِسَ واسْتَيْأَسَ: إذا قطع طمعه من الشيء. خلافه: الرجاء.

نعماء: النعماء: الإنعام الذي يظهر أثره على صاحبه.

ضرّاء: الضرّاء: الضر. خلافها: السراء والنعماء.

فَرحٌ: أي كثير الفرح، وهو انشراح الصدر، نظيره السرور.

فخور: أي كثير الفخر، وهو المباهاة بتعديد المناقب.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين؛ فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة، حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل، وكفر وجحود لماضي الحال، كأنه لم ير خيرًا، ولم يرجُ بعد تلك فرجًا. وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة ﴿لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّنَاتُ عَنِيً ﴾؛ أي: يقول: ما بقي ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء، ﴿إِنَّهُ لَفَرَحٌ فَخُورُ ﴾ أي: فرح بما في يده، بطر فخور على غيره، قال الله تعالى: ﴿إِلّا الّذِينَ صَبَرُوا ﴾؛ أي: في الشدائد والمكاره، ﴿وَعَكِلُوا الفَكلِحَتِ ﴾ أي: في الرخاء والعافية، ﴿ أَوْلَتِكَ لَهُم

مَعْفِرَةٌ ﴾ أي: بما يصيبهم من الضراء، ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ بما أسلفوه في زمن الرخاء ؟ كما جاء في الحديث: «والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم، ولا نصب ولا وصب، ولا حزن حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عنه بها من خطاياه»(١)، وفي الصحيحين: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له: إن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن (١)، وهكذا قال اللّه تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَنِي خَمْرًا لَهُ وَلَا اللّهُ تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ إِن أَ الْإِنسَانَ لَنِي اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ وَلَوْا صَوْلًا بِاللّهُ وَلَيْكَ لَنِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما ذكر أن عذاب أولئك الكفار وإن تأخر إلا أنه لا بد وأن يحيق بهم؛ ذكر بعده ما يدل على كفرهم، وعلى كونهم مستحقين لذلك العذاب، فقال: ﴿ وَلَبِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: لفظ (الإنسان) في هذه الآية فيه قولان:

القول الأول: أن المراد منه مطلق الإنسان؛ ويدل عليه وجوه: الأول: أنه تعالى استثنى منه قوله: ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل، فثبت أن الإنسان المذكور في هذه الآية داخل فيه المؤمن والكافر، وذلك يدل على ما قلناه.

الثاني: أن هذه الآية موافقة على هذا التقرير لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ ، وموافقة أيضًا لقوله تعالى: ﴿ فَا اللَّهُ مَنْوَعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلثَّرُ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ ﴾ .

الثالث: أن مزاج الإنسان مجبول على الضعف والعجز. قال ابن جريج في تفسير هذه الآية: يا ابن آدم! إذا نزلت بك نعمة من الله فأنت كفور، فإذا نزعت منك

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٦/٦٦)، ومسلم (٤/ ٢٢٩٥/٢٢٩٥). وسيأتي بنحوه في أحاديث الباب من حديث صهيب (٣) سورة (العصر).

<sup>(</sup>٤) المعارج: الآيات (١٩-٢١).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٤٣).

فيؤوس قنوط.

والقول الثاني: أن المراد منه الكافر؛ ويدل عليه وجوه: الأول: أن الأصل في المفرد المحلى بالألف واللام أن يحمل على المعهود السابق لولا المانع، وههنا لا مانع، فوجب حمله عليه، والمعهود السابق هو الكافر المذكور في الآية المتقدمة.

الثاني: أن الصفات المذكورة للإنسان في هذه الآية لا تليق إلا بالكافر؛ لأنه وصفه بكونه يؤوسًا، وذلك من صفات الكافر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِنَسُ مِن رَقِح اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ﴿(١)، ووصفه أيضًا بكونه كفورًا، وهو تصريح بالكفر، ووصفه أيضًا بأنه عند وجدان الراحة يقول: ﴿ذَهَبَ السَّيِّنَاتُ عَنِيً ﴾؛ وذلك جراءة على اللّه تعالى، ووصفه أيضًا بكونه فرحًا، واللهُ ﴿لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾(١)، ووصفه أيضًا بكونه فخورًا، وذلك ليس من صفات أهل الدين. ثم قال الناظرون لهذا القول: وجب أن يحمل الاستثناء المذكور في هذه الآية على الاستثناء المنقطع حتى لا تلزمنا هذه المحذورات.

المسألة الثانية: لفظ الإذاقة والذوق يفيد أقل ما يوجد به الطعم، فكان المراد أن الإنسان بوجدان أقل القليل من الخيرات العاجلة يقع في التمرد والطغيان، وبإدراك أقل القليل من المحنة والبلية يقع في اليأس والقنوط والكفران، فالدنيا في نفسها قليلة، والحاصل منها للإنسان الواحد قليل، والإذاقة من ذلك المقدار خير قليل، ثم إنه في سرعة الزوال يشبه أحلام النائمين وخيالات الموسوسين، فهذه الإذاقة قليل من قليل، ومع ذلك فإن الإنسان لا طاقة له بتحملها، ولا صبر له على الإتيان بالطريق الحسن معها. وأما النعماء فقال الواحدي: إنها إنعام يظهر أثره على صاحبه، والضراء مضرة يظهر أثرها على صاحبها؛ لأنها خرجت مخرج الأحوال الظاهرة؛ نحو: حمراء وعوراء؛ وهذا هو الفرق بين النعمة والنعماء، والمضرة والضراء.

المسألة الثالثة: اعلم أن أحوال الدنيا غير باقية؛ بل هي أبدًا في التغير

<sup>(</sup>١) يوسف: الآية (٨٧).

<sup>(</sup>٢) القصص: الآية (٧٦).

\_\_\_\_\_ ۱۲ )\_\_\_\_\_\_ سورة هود

والزوال، والتحول والانتقال؛ إلا أن الضابط فيه أنه إما أن يتحول من النعمة إلى المحنة، ومن اللذات إلى الآفات، وإما أن يكون بالعكس من ذلك، وهو أن ينتقل من المكروه إلى المحبوب، ومن المحرمات إلى الطيبات.

أما القسم الأول: فهو المراد من قوله: ﴿ وَلَيْنَ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَتُوسٌ كَفُورٌ ﴾ ، وحاصل الكلام أنه تعالى حكم على هذا الإنسان بأنه يؤوس كفور. وتقريره أن يقال: إنه حال زوال تلك النعمة يصير يؤوسًا ؛ وذلك لأن الكافر يعتقد أن السبب في حصول تلك النعمة سبب اتفاقي ، ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى ، فلا جرم يستبعد عود تلك النعمة فيقع في اليأس. وأما المسلم الذي يعتقد أن تلك النعمة إنما حصلت من اللَّه تعالى وفضله وإحسانه وطوله ؛ فإنه لا يحصل له اليأس ؛ بل يقول: لعله تعالى يردها إلي بعد ذلك أكمل وأحسن وأفضل مما كانت. وأما حال كون تلك النعمة حاصلة فإنه يكون كفورًا ؛ لأنه لما اعتقد أن حصولها إنما كان على سبيل الاتفاق ، أو بسبب أن الإنسان حصلها بسبب جده وجهده ؛ فحينئذ لا يشتغل بشكر اللَّه تعالى على تلك النعمة . فطاحاصل أن الكافر يكون عند زوال تلك النعمة يؤوسًا ، وعند حصولها يكون كفورًا .

وأما القسم الثاني: وهو أن ينتقل الإنسان من المكروه إلى المحبوب، ومن المحنة إلى النعمة؛ فههنا الكافر يكون فرحًا فخورًا. أما قوة الفرح فلأن منتهى طمع الكافر هو الفوز بهذه السعادات الدنيوية، وهو منكر للسعادات الأخروية الروحانية، فإذا وجد الدنيا فكأنه قد فاز بغاية السعادات، فلا جرم يعظم فرحه بها. وأما كونه فخورًا فلأنه لما كان الفوز بسائر المطلوب نهاية السعادة لا جرم يفتخر به. فحاصل الكلام أنه تعالى بين أن الكافر عند البلاء لا يكون من الصابرين، وعند الفوز بالنعماء لا يكون من الشاكرين. ثم لما قرر ذلك قال: ﴿إِلّا اللّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَراد منه أن يكون عند البلاء من الصابرين، وقوله: ﴿وَعَمِلُوا الْشَلِحَتِ المراد منه أن يكون عند البلاء من الصابرين، وقوله: ﴿وَعَمِلُوا الْشَلِحَتِ المراد منه أن يكون عند الراحة والخير من الشاكرين. ثم بين حالهم فقال: ﴿أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرٌ عند الراحة والخير من الشاكرين. ثم بين حالهم فقال: ﴿أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرٌ منه المواد منه أن يكون منه، وهو المراد من قوله: ﴿ فَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾، والثاني: الفوز بالثواب، وهو المراد منه أنه وقوله: ﴿ وَالمَالُونِ المُولُونِ المُؤلُونُ المُؤلُونُ المُؤلُونُ المُؤلُونُ المُؤلُونُ المُؤلُونُ المُؤلُونُ المُؤلُونُ المُؤلُونُ المُؤلُونِ المُؤلُونِ المُؤلُونُ المُؤلِونُ المُؤلُونُ المُؤلِونُ المُؤلُونُ المُؤلِونُ المُؤلُونُ المُؤلِونُ المُؤلِونُ المُؤلِونُ المُؤلِونُ المُؤلِونُ المُؤلِونُ المُؤلِونُ المُؤلُو

من قوله: ﴿وَأَجَرُ كَبِيرٌ ﴾. ومن وقف على هذا التفصيل الذي ذكرناه؛ علم أن هذا الكتاب الكريم كما أنه معجز بحسب ألفاظه فهو أيضًا معجز بحسب معانيه، (١٠).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حال المؤمن مع السراء والضراء

\* عن صهيب ﴿ قال: قال رسول اللَّه ﴿ عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرّاءُ شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاءُ صبر فكان خيرًا له (٢٠).

\* عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة الله عن النبي على قال: «ما يصيبُ المسلمَ من نَصَبِ ولا وَصَبِ ولا همّ ولا حَزَن ولا أذى ولا غمّ -حتى الشوكة يُشاكها- إلا كفّر الله بها من خطاياه»(٣).

#### \*غريب الحديث:

النصب: التعب والمشقة.

الوصب: المرض، ومنه: وصب الرجل يوصب، فهو وَصِب، وأوصبه الله فهو موصَب.

الهم: الحزن. والجمع: هموم. وأهمّني الأمرُّ: إذا أقلقني وحزنني.

#### \* فوائد الحديثين:

قال أبو العباس القرطبي: «ومقصود هذه الأحاديث: أن الأمراض والأحزان وإن دقّت والمصائب وإن قلّت أجر المؤمن على جميعها، وكفرت عنه بذلك خطاياه حتى يمشي على الأرض وليست له خطيئة -كما جاء في الحديث الآخر (١٠) لكن هذا كله إذا صبر المصاب واحتسب، وقال ما أمر الله تعالى به في قوله: ﴿ الَّذِينَ الْمَا الله عَالَى به في قوله على الله عَالَى على ما وعد إذا آمَنَاتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَإِنّا الله عَالَى على ما وعد

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٧/ ١٩٨-٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٣٣و ٣٣٣)، ومسلم (٤/ ٢٩٩٩/ ٢٩٩٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/٣٠٣)، والبخاري (١٠/ ١٢٧/ ١٦٦٥-٢٦٢) واللفظ له، ومسلم (٤/ ١٩٩٢-١٩٩٣/ ٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١/ ١٧٢)، وصححه ابن حبان (٧/ ١٦٠-١٦١/ ٢٩٠٠)، والحاكم (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية (١٥٦).

اللَّه به ورسولُه من ذلك ١٠٠٠.

وقال النووي: «في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين؛ فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور، وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصايب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسنات، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة ولا تكتب حسنة، قال: وروي نحوه عن ابن مسعود قال: «الوجع لا يكتب به أجر، لكن تكفر به الخطايا فقط»، واعتمد على الأحاديث التي فيها تكفير الخطايا، ولم تبلغه الأحاديث التي فكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات، وكتب الحسنات»(۲).

وقال القرطبي: «قوله: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير» المؤمن هنا: هو العالم بالله، الراضي بأحكامه، العامل على تصديق موعوده؛ وذلك أن المؤمن المذكور إما أن يُبتلى بما يضره أو بما يسره؛ فإن كان الأول صبر واحتسب ورضي، فحصل على خير الدنيا والآخرة وراحتهما، وإن كان الثاني عرف نعمة الله عليه ومنته فيها فشكرها، وعمل بها، فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة.

وقوله: «وليس ذلك إلا للمؤمن» أي: المؤمن الموصوف بما ذكرتُه؛ لأنه إن لم يكن كذلك لم يصبر على المصيبة ولم يحتسبها؛ بل يتضجر ويتسخط، فينضاف إلى مصيبته الدنيوية مصيبتُه في دينه، وكذلك لا يعرف النعمة، ولا يقوم بحقها، ولا يشكرها، فتنقلب النعمة نقمة، والحسنة سيئة -نعوذ باللَّه من ذلك-»(٣).

قال ابن القيم: «الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر.. ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر في قوله: ﴿ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ (١) في سورة (إبراهيم)، وفي سورة (حم عسق) الآيات، وفي سورة (سبإ)، وفي سورة (لقمان)، وقد ذُكر لهذا التنصيف اعتبارات:

أحدها: إن (الإيمان) اسم لمجموع القول والعمل والنية، وهي ترجع إلى

<sup>(</sup>١) المفهم (٦/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح مسلم (۱۲/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) المقهم (٦/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم: الآية (٥).

شطرين: فعل وترك، فالفعل هو العمل بطاعة اللَّه، وهو حقيقة الشكر، والترك هو الصبر عن المعصية، والدين كله في هذين الشيئين: فعل المأمور، وترك المحظور.

الاعتبار الثاني: إن الإيمان مبني على ركنين: يقين، وصبر. وهما الركنان المذكوران في قوله تعالى: ﴿وَحَعَلْنَا مِنْهُمْ آبِمَةُ يَهْدُونَ بِأَثْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَلَيْنَا يُوقِنُونَ ﴾ (١) و فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي، والثواب والعقاب، وبالصبر ينقّد ما أُمِر به، ويكفّ نفسه عما نُهِي عنه، ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله، وبالثواب والعقاب إلا باليقين، ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكفّ النفس عن المحظور إلا بالصبر، فصار الصبر نصف الإيمان، والنصف الثاني الشكر، بفعل ما أُمر به، وترك ما نُهي عنه.

الاعتبار الثالث: إن الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. وبيان ذلك أن من عرف اللّه بقلبه، ولم يقرّ بلسانه لم يكن مؤمنًا؛ كما قال عن قوم فرعون: ﴿وَمَعَمَدُواْ بِهَا وَالسَّيْفَنَيْهَا الْفُسُهُمْ ﴾ (")، وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح: ﴿وَكَادًا وَيَّسُودًا وَقَد تَبَيِّنَ لَكُمُ مِن مَسَكِنِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَيْطِكُ أَعْنَاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السِّيلِ وَكَانُواْ وَقَد تَبَيِّنَ وَالسِّيطِ وَكَانُوا وَيَسُونَا وَقَد تَبَيِّنَ وَقَال موسى لفرعون: الشَيْطِكُ أَعْنَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السِّيلِ وَكَانُوا فَلَاتُمْنِ وَالْأَرْفِ بَصَابِرَ ﴾ (")، وقال موسى لفرعون: ﴿وَقَلْ لَهُمُ عَلِيْتَ مَا أَنِلَ هَدُولِكَ إِلَّا رَبُّ السَّمَونِةِ وَالْأَرْفِ بَصَابِرَ ﴾ ("). فهؤلاء حصل لهم قول القلب، وهو: المعرفة والعلم، ولم يكونوا بذلك مؤمنين، وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنًا؛ بل كان من المنافقين، وكذلك من على عرف بقلبه وأقرّ بلسانه؛ لم يكن بمجرد ذلك مؤمنًا حتى يأتي بعمل القلب من الحب عرف بقلبه وأقرّ بلسانه؛ لم يكن بمجرد ذلك مؤمنًا حتى يأتي بعمل القلب من الحب فوالمؤالاة والمعاداة؛ فيحب اللّه ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه، ويستسلم بقلبه لله وحده، وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته، والتزام شريعته أعداءه، وإذا فعل ذلك لم يكفِ في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به؛ فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه، وهي ترجع إلى علم وعمل، ويدخل في العمل كفُّ النفس الذي هو متعلَّق النهي، وكلاهما لا يحصل إلا بالصبر، فصار الإيمان نصفين؛ أحدهما: الصبر، والثاني: متولد عنه لا يحصل إلا بالصبر، فصار الإيمان نصفين؛ أحدهما: الصبر، والثاني: متولد عنه

<sup>(</sup>١) السجدة: الآية (٢٤). (٢) النمل: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: الآية (٣٨). (٤) الإسراء: الآية (١٠٢).

من العلم والعمل.

الاعتبار الرابع: إن النفس لها قوتان: قوة الإقدام، وقوة الإحجام، وهي دائمًا تتردد بين أحكام هاتين القوتين، فتُقدِم على ما تحبه، وتُحجِم عما تكرهه، والدين كله إقدام وإحجام: إقدام على طاعة، وإحجام عن معاصي الله، وكل منهما لا يمكن حصوله إلا بالصبر.

الاعتبار الخامس: إن الدين كله رغبة ورهبة ، فالمؤمن هو الراغب الراهب. قال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ (١) ، وفي الدعاء عند النوم الذي رواه البخاري في صحيحه: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة »(١) ، فلا تجد المؤمن أبدًا إلا راغبًا وراهبًا ، والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبر ، فرهبتُه تحملُه على الصبر ، ورغبتُه تقودُه إلى الشكر .

الاعتبار السادس: إن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعه في الدنيا والآخرة، أو يضره في الدنيا والآخرة، أو ينفعه في أحد الدارين ويضره في الأخرى، وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه في الآخرة ويترك ما يضره فيها وهو حقيقة الإيمان، ففعلُ ما ينفعه هو الشكر، وتركُ ما يضره هو الصبر.

الاعتبار السابع: إن العبد لا ينفك عن أمر يفعله، ونهي يتركه، وقَدَر يجري عليه، وفرضُه في الثلاثة الصبر والشكر؛ ففعلُ المأمور هو الشكر، وتركُ المحظور والصبر على المقدور هو الصبر.

الاعتبار الثامن: إن للعبد فيه داعيان: داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها، وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة وما أعد فيها لأوليائه من النعيم المقيم، فعصيانُ داعي الشهوة والهوى هو الصبر، وإجابةُ داعي الله والدار الآخرة هو الشكر.

الاعتبار التاسع: إن الدين مداره على أصلين: العزم والثبات، وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن النبي على: «اللهم إني أسألك

<sup>(</sup>١) الأنبياء: الآية (٩٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه من حديث البراء بن عازب عليه: أحمد (٤/ ٢٨٥)، والبخاري (١١/ ١٣٦/ ١٣٦)، ومسلم (٤/ ٢٠١٠ / ٢٠١٠)، والترمذي (٥/ ٢٣٧/ ٢٣٧٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٩٢/ ١٠٦١).

الثبات في الأمر، والعزيمة على الرُّشد»(١). وأصل الشكر صحة العزيمة، وأصل الصبر قوة الثبات، فمتى أيِّد العبد بعزيمة وثبات؛ فقد أيِّد بالمعونة والتوفيق.

الاعتبار العاشر: إن الدين مبني على أصلين: الحق والصبر، وهما المذكوران في قوله تعالى: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْصَرْ وَكَاصَوْا بِالصَّرْ ﴾ (٢). ولما كان المطلوب من العبد هو العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس، وكان هذا هو حقيقة الشكر؛ لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه، فكان الصبر نصف الإيمان، والله الله اعلم أعلم "".

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث شداد بن أوس في: أحمد (٤/ ١٢٥)، والنسائي (٣/ ١٦/ ١٣٠٣)، وصححه ابن حبان (١) أخرجه من حديث صحيح على شرط مسلم ولم (الإحسان) (٣/ ٢١٥- ٢١٦/ ٩٣٥)، والحاكم (٥٠٨/١) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) العصر: الآية (٣).

<sup>(</sup>٣) عدة الصابرين (ص: ١٧٦-١٨٠).

قوله تعالى: ﴿ فَلَعَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوَلاّ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﷺ

#### \*غريبالآية:

ضائق: وضيق، بمعنى واحد. والضيق: ضد السعة.

كنز: الكنز: المال المدفون. سمي بذلك لاجتماعه.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: "يقول تعالى مسلّيًا لرسوله عنى عنه المشركون، فيما كانوا يقولونه عن الرسول -كما أخبر تعالى عنهم -: ﴿وَقَالُواْ مَالِ هَلَا ٱلرَّسُولِ فِيما كَانوا يقولونه عن الرسول -كما أخبر تعالى عنهم -: ﴿وَقَالُواْ مَالِ هَلَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُونُ ٱلطَّكُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿ اَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ مَلَكُ وَكَالَ الظَّلِمُونِ إِن تَشِعُونَ إِلَّا رَجُلاً وَكَالَ الظَّلِمُونَ إِن تَشَعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسَحُورًا ﴾ (١) ، فأمر الله تعالى رسوله -صلوات الله تعالى وسلامه عليه - وأرشده إلى أن لا يضيق بذلك منهم صدره ، ولا يهيدنه ذلك ، ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله عَلَى أن الله والمواف النهار ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنِكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنِكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنِكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ وَلَا همنا : فَوَالُهُ وَلَا همنا الله عَلَى الْمِعْمُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَابِقُ إِلَى مَن الرسل قبلك ؛ فإنهم كُذُبوا وأوذوا ، فَصِروا حتى أَتَاهم نصر اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

\* \* \*

(١) الفرقان: الآيتان (٧و٨).

(٢) الحجر: الآيات (٩٧-٩٩).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٤٣-٢٤٤).

الآية (١٣)

# قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّشْلِهِ عَمُفْتَرَيَنَتِ وَآذَعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴾

#### \*غريب الآية:

افتراه: أي اختلقه. والافتراء: أقبح الكذب.

# القوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبرى: «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد على: كفاك حجة على حقيقة ما أتيتهم به، ودلالةً على صحّة نبوتك هذا القرآن من سائر الآيات غيره إذا كانت الآيات إنما تكون لمن أعطيها دلالة على صدقه، لعجز جميع الخلق عن أن يأتوا بمثلها، وهذا القرآن جميع الخلق عجزت عن أن يأتوا بمثله، فإن هم قالوا: افتريتَهُ؛ أي: اختلقتَهُ وتكذّبتَه، ودلّ على أن معنى الكلام ما ذكرنا قوله: . . ﴿ أَمّ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَه ﴾ إلى آخر الآية. ويعني -تعالى ذكره- بقوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ ﴾ أي: أيقولون افتراه؟ . وقد دللنا على سبب إدخال العرب (أمُّ) في مثل هذا الموضع؛ فقل لهم يأتوا ﴿ بِعَشْرِ سُورِ ﴾ مثل هذا القرآن ﴿ مُفْتَرَيَّتِ ﴾ ، يعني: مفتعلات مختلفات ، إن كان ما أتيتكم به من هذا القرآن مفترى، وليس بآية معجزة كسائر ما سُئلته من الآيات، كالكنز الذي قلتم: هلا أنزل عليه؟ أو الملُّك الذي قلتم: هلا جاء معه نذيرًا له مصدّقًا؟ فإنكم قومي وأنتم من أهل لساني، وأنا رجل منكم، ومحال أن أقدر أخلق وحدي مائة سورة وأربع عشرة سورة، ولا تقدروا بأجمعكم أن تفتروا وتختلقوا عشر سور مثلها، ولا سيما إذا استعنتم في ذلك بمن شئتم من الخلق. يقول-جل ثناؤه-: قل لهم: ﴿ وَأَدْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُه ﴾ أن تدعوهم ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ ، يعني سوى الله ؛ لافتراء ذلك واختلاقه من الآلهة ، فإن أنتم لم تقدروا على أن تفتروا عشر سور مثله؛ فقد تبين لكم أنكم كَذَبة في قولكم: ﴿ أَفْتَرَكُمْ ﴾، وصحت عندكم حقيقة ما أتيتكم به أنه من عند اللَّه، ولم يكن لكم أن تتخيروا الآيات على ربكم، وقد جاءكم من الحجة على حقيقة ما تكذّبون به أنه من عند اللَّه مثل الذي

تسألون من الحجة، وترغبون أنكم تصدقون بمجيثها ١٥٠٠.

قلت: وقد عجز العرب الأقحاح ذوو الفصاحة والبلاغة عن هذا التحدي، وقد مضت قرون والتحدي قائم، والعجز مستمر. قال ابن تيمية: «فإن عجز أولئك عن المعارضة؛ دل على عجز غيرهم بطريق الأولى، وتبين أن جميع الخلق عاجزون عن معارضته، وأنه آية بينة تدل على الرسالة وعلى التوحيد»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٩-١٠).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۲/ ٤٦٦).

الآية (١٤)

# قوله تعالى: ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنتُ مُ تُسْلِمُونَ ﴿ ﴾

\*غريب الآية؛

يستجيبوا: يقبلوا ويذعنوا لما أمرتم.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «يقول - تعالى ذكره - لنبيه: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: فإن لم يستجب لكم من تدعون من دون الله إلى أن يأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مفتريات، ولم تطيقوا أنتم وهم أن تأتوا بذلك؛ فاعلموا وأيقنوا أنه إنما أنزل من السماء على محمد على بعلم الله وإذنه، وأن محمدًا لم يفتره، ولا يقدر أن يفتريه، ووأن لا إله إلا هُو يقول: وأيقنوا أيضًا أن لا معبود يستحق الألوهة على الخلق إلا الله الذي له الخلق والأمر، فاخلعوا الأنداد والآلهة، وأفردوا له العبادة. وقد قيل: إن قوله: فإلم يستجب لك هؤلاء وفإلم يستجب لك هؤلاء الكفاريا محمد؛ فاعلموا أيها المشركون أنما أنزل بعلم الله. وذلك تأويل بعيد من المفهوم. وقوله: فونك أنتُد مُسلِمُوك : يقول: فهل أنتم مذعنون لله بالطاعة، ومخلصون له العبادة بعد ثبوت الحجة عليكم؟ "(۱).

وقال الخازن: «اعلم أنه لما اشتملت الآية المتقدمة على أمرين وخطابين؟ أحدهما: أمر وخطاب للنبي على وهو قوله الله وقل فأتُوا بِمَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مَمْ الله مَمْ مَنْ رَبَتِ وَ الثاني: أمر وخطاب للكفار، وهو قوله تعالى: ﴿وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ الله وَ الثاني : أمر وخطاب للكفار، وهو قوله تعالى: ﴿ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ الله بقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِلّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾ ؛ احتمل أن يكون المراد أن الكفار لم يستجيبوا في المعارضة لعجزهم عنها، واحتمل أن يكون المراد أن من يدعون من دون الله لم يستجيبوا للكفار في المعارضة ؛ فلهذا السبب اختلف

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ١٠).

المفسرون في معنى الآية على قولين: أحدهما: أنه خطاب للنبي على والمؤمنين؛ وذلك أن النبي على والمؤمنين معه كانوا يتحدون الكفار بالمعارضة ليتبين عجزهم، فلما عجزوا عن المعارضة قال الله على لنبيه والمؤمنين: فإن لم يستجيبوا لكم فيما دعوتموهم إليه من المعارضة وعجزوا عنه ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَما آأُنِلَ بِعِلْمِ اللهِ ﴾، يعني: فاثبتوا على العلم الذي أنتم عليه وازدادوا يقينًا وثباتًا؛ لأنهم كانوا عالمين بأنه منزل من عند الله. وقيل: الخطاب في قوله: ﴿ فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾ للنبي على وحده؛ وإنما ذكره بلفظ الجمع تعظيمًا له على الها المناه ال

وقال محمد رشيد رضا: «والوجه الأول أظهر وأقوى، وعليه الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري، وأشار إلى ضعف الثاني، ولكن رجحه كثيرون، والحق أنه صحيح ولكنه خلاف الظاهر المتبادر»(٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير الخازن (٢/ ٣٢٤-٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار (١٢/ ٤٧).

قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِى ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُ وَحَمِطُ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَنْطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾

## \*غريب الآية:

زينتها: أي: زخرفها من مال وقوة وجاه.

نوت إليهم: أي: نؤد إليهم حقهم بتمام.

يُبْخُسون: البخس: النقص من الحق.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن القيم: «قد أشكل فهمُ هذه الآية على كثير من الناس حيث فهموا منها: أن من كان له إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد، ثم اختلفوا في معناها:

فقالت طائفة -منهم ابن عباس-: من كان يريد تعجيلَ الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالشواب ولا بالعقاب. قالوا: والآية في الكفار خاصة على قول ابن عباس. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وسَدمَه (۱) ونيته وطلبه؛ جازاه الله في الدنيا بحسناته، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بها، وأما المؤمن فيجزى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الآخرة.

قال هؤلاء: فالآية في الكفار؛ بدليل قوله: ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُتُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا النَّكَارُّ وَحَبِطُ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَكِطِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

قالوا: والمؤمن يريد الدنيا والآخرة؛ فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن. وقال ابن عباس في أهل القبلة. قال مجاهد: هم أهل الرياء.

<sup>(</sup>١) السدم: قال في العين: همٌّ في ندم، وفي المحيط: هو اللهج بالشيء أيضًا.

وقال الضحاك: من عمل صالحًا من أهل الإيمان من غير تقوى؛ عُجِّل له ثوابُ عمله في الدنيا.

واختار الفراء هذا القول، وقال: من أراد بعمله من أهل القبلة ثوابَ الدنيا؛ عُجِّل له ثوابه ولم يُبْخُس.

وهذا القول أرجح، ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها؛ وهذا لا يكون مؤمنًا ألبتة؛ فإن العاصي والفاسق ولو بالغًا في المعصية والفسق فإيمانهما يحملهما على أن يعملا أعمال البرلله، فيريدان بأعمال البر وجه الله وإن عملا بمعصيته.

فأما من لم يُرد بعمله وجه الله، إنما أراد به الدنيا وزينتها ؛ فهذا لا يدخل في دائرة أهل الإيمان، وهذا هو الذي فهمة معاوية من الآية، واستشهد بها على حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه في الثلاثة الذين هم أوّل من تُسعَر بهم النار يوم القيامة: القارئ الذي قرأ القرآن ليقال: فلان قارئ، والمتصدق الذي أنفق أمواله ليقال: فلان جواد، والغازي الذي قُتل في الجهاد ليقال: هو جريء(۱). وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فشرار الخلق من تشبّه بهم وليس منهم ؛ فمن تشبّه بأهل الصدق والإخلاص وهو مُراء كمن تشبّه بالأنبياء وهو كاذب. . وقال ابن الأنباري: فعلى هذا القول المعنى في قوم من أهل الإسلام يعملون العمل الحسن لتستقيم به دنياهم غير متفكرين في الآخرة وما ينقلبون إليه، فهؤلاء يعجّل لهم جزاء حسناتهم في الدنيا، فإذا جاءت الآخرة كان جزاؤهم عليها النار إذا لم يريدوا بها وجه الله، ولم يقصدوا التماس ثوابه وأجره. ثم أورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالًا قالوا: فإن قيل: الآية الثانية على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار.

وأجابوا عنه: بأن ظاهر الآية يدل على أن من راءى بعمله ولم يلتمس به ثواب الآخرة، بل كانت نيته الدنيا؛ فإن الله يبطل إيمانه عند الموافاة، فلا يوافي ربّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۲)، ومسلم (۳/ ۱۰۱۳–۱۰۱۸/ ۱۹۹۰)، والنسائي (٦/ ۳۳۱–۳۳۲/ ۳۳۲)، وبلفظ أطول: الترمذي (٤/ ٥١٠–٢٥٨/ ۲۳۸۲) وقال: «حسن غريب»، وصححه ابن حبان (الإحسان ۲/ ۱۳۵– ۱۳۷/ ۲۰۸).

بالإيمان؛ قالوا: ويدل عليه قوله: ﴿وَكِيَطُ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَيَنطِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ، وهذا يتناول أصل الإيمان وفروعه . وأجابت فرقة أخرى: بأن الآية لا تقتضي الخلود الأبدي في النار ، وإنما تقتضي أن الذي يستحقونه في الآخرة النار ، وأنهم ليس لهم عمل صالح يرجون به النجاة ، فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد؛ فإنه يخرج به من النار مع من يخرج من أصحاب الكبائر الموحدين ، وهذا هو جواب ابن الأنباري وغيره . والآية بحمد الله لا إشكال فيها ، والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار ، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه ، فإذا أحبط ما ينجو به وبطل؛ لم يبق معه ما ينجيه ، فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتها ، بل أراد الله به والدار الآخرة؛ لم يدخل هذا الإيمانُ في العمل الذي حبط وبطل ، وأنجاه إيمانُهُ من الخلود في النار ، وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة .

والإيمان إيمانان: إيمان يمنع من دخول النار، وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله يُبتغى بها وجهه وثوابه. وإيمان يمنع الخلود في النار، وإن كان مع المراثي شيء منه وإلا كان من أهل الخلود؛ فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد، والله الموفق.

وذلك قوله: ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نِزِدٌ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِلَةَ عَجَلْنَا اللّهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ (١) ، ومنه قوله: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلةَ عَجَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلّلُهَا مَذْمُومًا مَّلْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا ﴾ (٢) . فهذه ثلاثة مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضًا ، ويصدق بعضها بعضًا ، وتجتمع على معنى واحد ، وهو : أن من كانت الدنيا مرادَهُ ، ولها يعمل في غاية سعيه ؛ لم يكن له في الآخرة نصيب ، ومن كانت الآخرة مراده ، ولها يعمل ، وهي غاية سعيه ؛ فهي له . بقي أن يقال : فما حكم من يريد الدنيا والآخرة ؛ فإنه داخلٌ تحت حكم الإرادتين ، فبأيّهما يلحق؟

قيل: من ههنا نشأ الإشكال، وظن من ظن من المفسرين أن الآية في حق الكافر؛ فإنه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة، وهذا غير لازم طردًا ولا عكسًا؛ فإن

<sup>(</sup>١) الشورى: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: الآيتان (١٨و١٩).

بعض الكفار قد يريد الآخرة، وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنيا، واللَّه تعالى قد علَّق السعادة بإرادة الآخرة، والشقاوة بإرادة الدنيا؛ فإذا تجرَّدت الإرادتان تجرّد موجبُها ومقتضاها، وإن اجتمعتا فحكمُ اجتماعهما حكمُ اجتماع البر والفجور، والطاعة والمعصية، والإيمان والشرك في العبد، وقد قال تعالى لخير الخلق بعد الرسل: ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ (١)، وهذا خطاب للذين شهدوا معه الوقعة ولم يكن فيهم منافق؛ ولهذا قال عبد اللَّه بن مسعود ﷺ يريد الدنيا حتى كان يومُ أحدٍ ونزلت هذه الآية»، والذين أريدوا في هذه الآية هم الذين أَخْلُوا مركزَهم الذي أمرهم رسول اللَّه على بحفظه وهم من خيار المسلمين، ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز والإقبال على كسب الغنائم، بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلها، فهذه الإرادة لون، وإرادة هؤلاء لون. وههنا أمر يجب التنبيه له؟ وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان باللَّه ورسوله ولقائه أبدًا؛ فإن الإيمان باللَّه والدار الآخرة يستلزم إرادة العبد لرحمة اللَّه والدار الآخرة بأعماله، فحيث كان مراده بها الدنيا فهذا لا يجامع الإيمان أبدًا وإن جامع الإقرار والعلم، فالإيمان وراء ذلك، والإقرار والمعرفة حاصلان لمن شهد الله سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة؛ كفرعون وثمود واليهود الذين شاهدوا رسول الله على وعرفوه كما عرفوا أبناءهم وهم من أكفر الخلق، فإرادة الدنيا وعاجلها بالأعمال قد تجامع هذه المعرفة والعلم، ولكن الإيمان الذي هو وراء ذلك لا بدّ أن يريد صاحبُه بأعماله اللهَ والدارَ الآخرة، والله المستعان»(٢).

ونقل ابن جرير عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: «هي مثل الآية التي في (الروم): ﴿وَمَا عَاتَيْتُم مِن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ ٱللَّهِ ﴿ (٣)»(١).

وفي الآية مسألة أخرى متعلقة بالإرادة المقترنة بالعمل وترتيب الثواب والعقاب عليها . وقد بينها شيخ الإسلام ابن تيمية قال: «إن الله سبحانه في القرآن رتب الثواب

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١٥٢).

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين (ص: ٢٧٠-٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) الروم: الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (١٢/ ١١).

والعقاب على مجرد الإرادة؛ كقوله تعالى: ﴿ مِّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآةُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَّلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُولًا ﴾ (١)، وقـــال: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْرَ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْمْ فِيهَا وَهُمْر فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّـَارُّ﴾، وقــــال: ﴿مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِمْ وَمَن كَاك يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ (٧). فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة، ويريد الحياة الدنيا، ويريد حرث الدنيا، وقال في آية (هود): ﴿نُوَنِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا﴾ -إلى أن قال- ﴿ وَنَظِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ؛ فدل على أنه كان لهم أعمال بطلت، وعوقبوا على أعمال أخرى عملوها، وإن الإرادة هنا مستلزمة للعمل، ولما ذكر إرادة الآخرة قال: ﴿ وَمَنْ أَرَادُ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ (٣) ؛ وذلك لأن إرادة الآخرة وإن استلزمت عملها فالثواب إنما هو على العمل المأمور به، لا كل سعى، ولا بدمع ذلك من الإيمان. ومنه قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّئِيُّ قُل لِآزُوبِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴿ الآية ، ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُردُّك اللَّهَ وَرَسُولُهُم وَالدَّار ٱلْآخِرة ﴾ (٥)، فهذا نظير تلك الآية التي في سورة (هود)، وهذا يطابق قوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما»(٢) إلا أنه قال: «فإنه أراد قتل صاحبه» أو «أنه كان حريصًا على قتل صاحبه»، فذكر الحرص والإرادة على القتل، وهذا لا بدأن يقترن به فعل، وليس هذا مما دخل في حديث العفو: "إن الله عفا لأمتى عما حدثت به أنفسها ١٠٠٠ . ومما يبني على هذا مسألة معروفة بين أهل السنة وأكثر العلماء وبين بعض القدرية؛ وهي: توبة العاجز عن الفعل؛ كتوبة المجبوب عن الزنا، وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة، ونحوه من العجز؛ فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم، وخالف في ذلك بعض القدرية؛ بناءً على

(٢) الشورى: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: الآية (١٩).(٥) الأحزاب: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه من حديث أبي بكرة ﴿ : أحمد (٥/ ٤٣)، والبخاري (١/ ١١٥ / ٣١)، ومسلم (٤/ ٢٢١٣ – ٢٢١٤/ ٢٢١٨)، وأبو داود (٤/ ٢٤١٨ / ٤٢١٨)، والنسائي (٧/ ١٤٢/ ٤١٣٣).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ بلفظ: ﴿إِنْ اللَّه تجاوز. .١: أحمد (٢/ ٣٩٣)، والبخاري (٩/ ٤٨٥)
 ٥٢٦٩)، ومسلم (١/ ١١٦٧/١١٦)، وأبو داود (١/ ١٥٧–١٦٥٨) والترمذي (٣/ ٤٨٩/ ١١٨٣)، والنسائي (٦/ ٤٦٩) ٣٤٣٤ و٣٤٣)، وابن ماجه (١/ ١٨٥٨/ ٢٠٤٠).

أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب على تركه الفعل؛ بل يعاقب على تركه. وليس كذلك؛ بل إرادة العاجز عليها الثواب والعقاب كما بيّنًا. وبيّنًا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل التام؛ فهذا العاجز إذا أتى بما يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه؛ كالتائب القادر عليها سواء؛ فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل "(۱).

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب: «وقد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه:

الأول: من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك ترك ظلم أو كلام في عرض ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصًا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة؛ إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته، وحفظ أهله وعياله، وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك، ولا همّة له في طلب الجنة، ولا الهرب من النار؛ فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا، وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية.

وقد غلط بعض مشائخنا بسبب عبارة في «شرح الإقناع» في أول باب النية ؛ لما قسم الإخلاص مراتب، وذكر هذا منها ؛ ظن أنه يسميه إخلاصًا مدحًا له . وليس كذلك ؛ وإنما أراد أنه لا يسمى رياءً ، وإلا فهو عمل حابط في الآخرة .

والنوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالًا صالحة ونيته رئاء الناس، لا طلب ثواب الآخرة، وهو يظهر أنه أراد وجه الله، وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم لأجل أن الناس يمدحونه ويجل في أعينهم، فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا، ولما ذكر لمعاوية حديث أبي هريرة -في الثلاثة الذين هم أول من تُسعَّر بهم النار، وهم: الذي تعلم العلم ليُقال: عالِم؛ حتى قيل، وتصدّق ليُقال: جواد، وجاهد ليقال: شجاع (٢) - بكى معاوية بكاءً شديدًا، ثم قرأ هذه الآية.

(٢) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۷۶۲–۷۶۳).

النوع الثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالٌ؛ مثل أن يحج لمالٍ يأخذه، لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، أو يجاهد لأجل المغنم؛ فقد ذكر هذا النوع أيضًا في تفسير هذه الآية؛ كما في الصحيح عن النبي على التحسّ عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، (۱) إلخ، وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرًا، وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم؛ لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس، ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم؛ لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له؛ لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجنة، ولم عملوا من الشر العظيم وهو العذاب في الآخرة.

النوع الرابع: أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك له؛ لكنه على عمل يكفره كفرًا يخرجه عن الإسلام؛ مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدّقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرجهم عن الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة؛ لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام، وتمنع قبول أعمالهم؛ فهذا النوع أيضًا قد ذكر في الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منه؛ كما قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لأن الله يقول: ﴿إِنَّا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (١٠). فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة؛ لكن فيه من حب الدنيا والرياسة والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثر، فصارت الدنيا أكبر قصده، فلذلك عمل تل نقصد الدنيا وصار ذلك القليل كأنه لم يكن؛ كقوله على "صلّ فإنّك لم قيل". والأول أطاع الله ابتغاء وجهه؛ لكن أراد من الله الثواب في الدنيا،

<sup>(</sup>١) أخرجه من حديث أبي هريرة ﷺ: البخاري (١١/ ٣٠٤/ ٣٤٣٥)، وابن ماجه (٢/ ١٣٨٥–١٣٨٦/ ٤١٣٥).

<sup>(</sup>٢) المائدة: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ : أحمد (٢/ ٤٣٧)، والبخاري (١١/ ٢٧٦- ٢٧٣)، ومسلم (١/ ٢٣٨- ٢٩٨)، وأبو داود (١/ ٣٥٥- ٥٣٥/ ٨٥٨)، والترمذي (٥/ ٥٣/ ٢٦٩٧)، وابن ماجه (١/ ٢٣٦- ٢٣٧).

وخاف على الحظ والعيال مثل ما يقول الفسقة، فصحّ أن يقال: قصد الدنيا، والثاني والثالث واضح.

وقال الشنقيطي: «هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته ؛ كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن المكروب، في الدنيا دون الآخرة ؛ لأنه تعالى قال: ﴿ نُونِ إِلَيْهِمْ أَعَمْلُهُمْ فِيهَا ﴾ يعني الحياة الدنيا، ثم نص على الآخرة ؛ لأنه تعالى قال: ﴿ نُونِ إِلَيْهِمْ أَعَمْلُهُمْ فِيهَا ﴾ يعني الحياة الدنيا، ثم نص على بطلانها في الآخرة بقوله: ﴿ أُولَئَيْكَ اللَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النّكارُّ وَحَبِطُ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطِلُ مًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ الآية. ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ الدُّنْيَا نُوْتِيدِ مِنْهَا ﴾ (\*\*) الآية ، وقوله حَرْثُ الدُّنْيَا فُوتِيدِ مِنْهَا ﴾ (\*\*) الآية ؛ على ما تعالى: ﴿ وَمَنْ الدِّينَ كَفُرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبُمْ طَيِّبَكُمُ فِي حَيَائِكُمُ الدُّنْيَا ﴾ (\*\*) الآية ؛ على ما قاله ابن زيد، وقوله: ﴿ وَوَرَجَدُ اللهِ عِنْدُ مُؤَفَّلُهُ حِسَابُهُ ﴾ (\*\*) على أحد القولين، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ النّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِرُونَ ﴾ (\*\*) على أحد الأقوال الماضية في سورة في سورة أخر تدل على بطلان عمل الكافر يجازى بحسناته في الدنيا مع أنه جاءت آيات أخر تدل على بطلان عمل الكافر واضمحلاله من أصله، وفي بعضها التصريح ببطلانه في الدنيا مع الآخرة في كفر الردة وفي غيره.

أما الآيات الدالة على بطلانه من أصله؛ فكقوله: ﴿ أَعْمَنْلُهُمْ كُرُمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ

<sup>(</sup>١) تفسير آيات من القرآن الكريم (ص: ١٤١-١٤٤).

 <sup>(</sup>٢) الشورى: الآية (٢٠).
 (٣) الأحقاف: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٤) النور: الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٥) الأنفال: الآية (٣٣).

ٱلرِيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ ۗ ('')، وكقوله: ﴿ أَعْنَالُهُمْ كَنَاكِمْ إِنَّ الآية، وقوله: ﴿ وَقَادِمْنَا إِلَىٰ مَا عَيِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَكَةُ مَنتُورًا ﴾ ("".

وأما الآيات الدالة على بطلانه في الدنيا مع الآخرة، فكقوله في كفر المرتد: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتُهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ ('')، وكقوله في كفر غير المرتد: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَنَتِ اللَّهِ إلى قوله: ﴿ أَوْلَتَهِكَ اللَّهِ مَن نَاهِمِينِكَ ﴾ ('').

وبين اللّه تعالى في آيات أخر أن الإنعام عليهم في الدنيا ليس للإكرام؛ بل للاستدراج والإهلاك؛ كقوله تعالى: ﴿ سَلَسْتَلْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ \* وَأَمْلِ لَهُمُّ إِنَّ لَلاستدراج والإهلاك؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ الّذِينَ كَفَرُواْ أَنْما نُمْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمُ إِنّها نُمُلِ لَمُمْ لِيزَدَادُوا إِنْ مَا وَكَقُوله تعالى: ﴿ وَلَا يَعْسَبُنَ الّذِينَ كَفَرُواْ أَنْما نُمْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِمِمُ إِنّها فَنُوا مَا ذُكِرُوا لَمْم لِيْدَوَدُوا إِنْ مَا وَلَوْلَا الْخَذْنَهُم بَغْتَهُ فَإِذَا هُم فَي الْفَيلِينِ فَي الْفَيلُونِ فَي الْفَيلُونِ فَي الْفَيلُونِ وَالْفَيلُونِ وَقُولُهُ مِنْ اللّهُ الْفَيلُونِ النَّاسُ أَمَا فَي وَحِدَةً ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

# والجواب من أربعة أوجه:

الأول - ويظهر لي صوابه لدلالة ظاهر القرآن عليه -: أن من الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا ؛ كما دلت عليه آيات، وصح به الحديث، ومنهم من لا يثيبه في الدنيا ؛ كما دلت عليه آيات أخر. وهذا مشاهد فيهم في الدنيا ؛ فمنهم من هو في عيش رغد، ومنهم من هو في بؤس وضيق.

ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص بالمشيئة في قوله:

(١) إبراهيم: الآية (١٨).

(٣) الفرقان: الآية (٢٣).

(٥) آل عمران: الأيتان (٢١و٢٢).

(٧) آل عمران: الآية (١٧٨).

(٩) المؤمنون: الأيتان (٥٥و٥٦).

(١١) الزخرف: الأيات (٣٣-٣٥).

<sup>(</sup>٢) النور: الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية (٢١٧).

<sup>(</sup>٦) القلم: الآيتان (٤٤و٥٥).

<sup>(</sup>A) الأنعام: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>١٠) مريم: الآية (٧٥).

﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ (١)، فهي مخصصة لعموم قوله تعالى: ﴿ نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ ﴾ ، وعموم قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ.

وممن صرح بأنها مخصصّة لهما الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(٣) في كتاب الرقاق في الكلام على قول البخاري: (باب: المكثرون هم المقِلُّون، وقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَّا وَزِينَنَّهَا ﴾ الآيتين).

ويدل لهذا التخصيص قوله في بعض الكفار: ﴿ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾(1).

وجمهور العلماء على حمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد؛ كما تقرر في الأصول.

الثاني -وهو وجيه أيضًا-: أن الكافريثاب عن عمله بالصحة وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك؛ كما صرح به تعالى في قوله: ﴿ نُوَنِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِهَا ﴾ يعني الدنيا، وأكد ذلك بقوله: ﴿ وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾ . وبظاهرها المتبادر منها -كما ذكرنا- فسرها ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك؛ كما نقله عنهم ابن جرير. وعلى هذا فبطلان أعمالهم في الدنيا بمعنى أنها لم يعتد بها شرعًا في عصمة دم ولا ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك، ولا تفتح لها أبواب السماء، ولا تصعد إلى اللَّه تعالى ؛ بدليل قوله : ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُكُمْ ﴾ (٥)، ولا تُدّخر لهم في الأعمال النافعة، ولا تكون في كتاب الأبرار في علين، وكفي بهذا بطلانًا.

أما مطلق النفع الدنيوي بها فهو عند الله لا شيء، فلا ينافي بطلانها؛ بدليل قُولُه: ﴿وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَكُم ﴾ (٦)، وقوله: ﴿وَمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُّ لَقَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٧)، وقوله: ﴿ وَلَوْلَا آن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أَمَّةً وَحِدَةً ﴾ إلى قوله: ﴿ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ (^^)، والآيات في مثل هذا كثيرة.

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآية (١٨).

<sup>.(11) (11) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٥) فاطر: الآية (١٠).

<sup>(</sup>A) الزخرف: الآيات (٣٣-٣٥). (٧) العنكبوت: الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٢) الشورى: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٤) الحج: الآية (١١).

<sup>(</sup>٦) آل عمران: الآية (١٨٥).

ومما يوضح هذا المعنى حديث: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة؛ ما سقى منها كافرًا شربة ماء»(١٠).

ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا آن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ الآيات. ثم قال: أسنده البغوي من رواية زكرياء بن منظور عن أبي حازم عن سهل بن سعد عليه عن النبي الله الذكره.

ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي علله الله عنه الله عن

قال مقيده عفا الله عنه: لا يخفى أن مراد الحافظ ابن كثير كَظُلْلُهُ بما ذكرناه عنه أن كلتا الطريقتين ضعيفة إلا أن كل واحدة منهما تعتضد بالأخرى، فيصلح المجموع للاحتجاج؛ كما تقرر في علم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يشدّ بعضها بعضًا، فتصلح للاحتجاج.

# لاتخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يخلبان قويا

لأن زكريا بن منظور بن ثعلبة القرظي وزمعة بن صالح الجندي؛ كلاهما ضعيف، وإنما روى مسلم عن زمعة مقرونًا بغيره، لا مستقلاً بالرواية؛ كما بينه الحافظ ابن حجر في «التقريب».

الثالث: أن معنى: ﴿ نُونِ إِلَيْهِمَ أَعَمَالَهُمْ ﴾ أي: نعطيهم الغرض الذي عملوا من أجله في الدنيا، كالذي قاتل ليقال: جريء، والذي قرأ ليقال: قارئ، والذي تصدق ليقال: جواد، فقد قيل لهم ذلك. وهو المراد بتوفيتهم أعمالَهم على هذا الوجه.

ويدل له الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعًا في المجاهد والقارئ

<sup>(</sup>۱) أخرجه من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد في مرفوعًا: الترمذي (٤/ ٤٨٥/ ٢٣٢٠) وقال: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». وعبد الحميد بن سليمان ضعيف كما في «التقريب»، لكن تابعه زكريا بن منظور عند ابن ماجه (٢/ ١٣٧٦ – ١٣٧٧/ ١١١٠)، والحاكم (٤/ ٣٠٦) وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: «زكريا بن منظور ضعفوه».

وخرج الشيخ الألباني في الصحيحة (٢/ ٣٠١) طرق هذا الحديث وقال: «وبالجملة؛ فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) وهو الحديث المخرج قبله.

الرابع: أن المراد بالآية المنافقون الذين يخرجون للجهاد لا يريدون وجه الله، وإنما يريدون الغنائم، فإنهم يُقسم لهم فيها في الدنيا، ولا حظّ لهم من جهادهم في الآخرة، والقسم لهم منها هو توفيتهم أعمالهم على هذا القول، والعلم عند الله تعالى»(").

وقال القرطبي: «ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة؛ وكذلك الآية التي في (الـشـورى): ﴿ مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدٌ لَهُ فِي حَرِّثِهِ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدٌ لَهُ فِي حَرِّثِهِ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِيا الْآنِيا أَوْتِهِ مِنهَا ﴾ (\*) الآية ، وكذلك: ﴿ وَمَن يُرِدُ أَلْمَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيها مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ إلى وفسرها التي في (سبحان): ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيها مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ الْمَعْوَلَةِ الله عَلَى الله وقوله: ﴿ عَظُورًا ﴾ (\*) وأخبر سبحانه أن العبدينوي ويريد، والله سبحانه يحكم ما يريد. وروى الضحاك عن ابن عباس ﴿ الله في قوله: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَبُوةَ ٱلدُّنيا ﴾ أنها منسوخة بقوله: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ ﴾ . والصحيح ما ذكرناه؛ وأنه من باب الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَبِعِبُ دَعُوهَ ٱلدَّيَا ﴾ الأطلاق والتقييد؛ ومثله قوله: ﴿ وَإِذَا سَأَلْكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَبِعِبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَاتٍ ﴾ (\*) فهذا ظاهره خبر عن إجابة كل داع دائمًا على كل حال، وليس الدي إذا دَعَاتٍ لا يجوز؛ لاستحالة تبدل الواجبات العقلية ، ولاستحالة الكذب على الله تعالى ؛ فاما الأخبار عن الأحكام الشرعية فيجوز نسخها على خلاف فيه ، على ما هو مذكور في الأصول» (\*) .

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في أحاديث الباب. (٢) الفتح (١١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) دفع أيهام الاضطراب عن آي الكتاب (ص: ١٣٣-١٣٧).

<sup>(</sup>٤) السورى: الآية (٢٠). (٥) آل عمران: الآية (١٤٥).

<sup>(</sup>٦) الإسراء: الآيات (١٨-٢٠). (٧) البقرة: الآية (١٨٦).

<sup>(</sup>A) الأنعام: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٩) جامع أحكام القرآن (٩/ ١٤-١٥).

وقال محمد بن عاشور: «وفيه تنبيه المسلمين بأن لا يغتروا بظاهر حسن حال الكافرين في الدنيا، وأن لا يحسبوا أيضًا أنّ الكفريوجب تعجيل العذاب، فأوقظوا من هذا التوهم؛ كما قال تعالى: ﴿لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ مَتَكُم تَقَلُّ مَا وَسَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِشَى ٱلِلْهَادُ ﴾ (١) (٢).

وقال: «فأمّا قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيْ قُل لِأَزْوَكِيكَ إِن كُنْتُنَ ثُرِدْكَ الْحَيَوْةَ اللَّهْ لَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمْتِعَكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَّ سَرَاحًا جَيلًا ﴿ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْكَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَالدَّارَ الْاَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ (٣) ؛ فذلك في معنى آخر من معاني الحياة وزينتها وهو ترف العيش وزينة اللباس، خلاقًا لما يقتضيه إعراض الرسول عن كثير من ذلك الترف وتلك الزينة (١٠).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا

\* عن عمر بن الخطاب على قال: سمعت رسول الله على يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليها(٥٠).

#### \* فوائد الحديث:

قال القرطبي: «قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات». وتدلك هذه الآية على أن من صام في رمضان، لا عن رمضان؛ لا يقع عن رمضان. وتدل على أن من توضأ للتبرد والتنظف؛ لا يقع قربة عن جهة الصلاة. وهكذا كل ما كان في معناه»(٢٠).

# وقال ابن رجب: «النية في كلام العلماء تقع بمعنيين:

<sup>(</sup>۲) التحرير والتنوير (۱۲/ ۲۲–۲۳).

<sup>(</sup>۱) آل عمران: الأيتان (۱۹۲و۱۹۷). (۳) الأحزاب: الأيتان (۲۸و۲۹).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٢٢/١٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (١/ ٢٥)، والبخاري (١/ ١١/ ١)، ومسلم (٣/ ١٥١٥–١٩٠٧/١٥١٦)، وأبو داود (٢/ ١٥١٦–١٥٦٢)، وابن ماجه (٢/ ١٤١٣/)، والنسائي (١/ ٦٢–٦٣/ ٧٥)، وابن ماجه (٢/ ١٤١٣/) (٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ١٤).

أحدهما: بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض؛ كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلًا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات؛ كتمييز الغُسلِ من الجنابة من غسل التبرد والتنظف، ونحو ذلك، وهذه النية هي التي توجد كثيرًا في كلام الفقهاء في كتبهم.

والمعنى الثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو اللَّه وحده لا شريكَ له، أم غيره، أم اللَّه وغيرُه، وهذه النيَّة هي التي يتكلّم فيها العارفون (١) في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرًا في كلام السّلف المتقدّمين.

وقد صنّف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنّفًا سمّاه: كتاب «الإخلاص والنية»، وإنّما أراد هذه النية، وهي النيةُ التي يتكرّر ذكرها في كلام النبي ﷺ تارةً بلفظ النية، وتارةً بلفظ الإرادة، وتارةً بلفظ مقاربِ لذلك، وقد جاء ذكرُها كثيرًا في كتاب اللَّه ﷺ بغير لفظ النية أيضًا من الألفاظ المقاربة لها.

وإنما فرّق من فرّق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما ؛ لظنّهم اختصاص النية بالمعنى الأوّل الذي يذكره الفقهاء، فمنهم من قال: النية تختصّ بفعلِ النّاوي، والإرادة لا تختصّ بذلك ؛ كما يريد الإنسان من اللّه أن يغفر له، ولا ينوي ذلك .

وقد ذكرنا أنّ النية في كلام النّبي عَلَيْهُ وسلفِ الأمّة إنما يرادُ بها هذا المعنى الثاني عالبًا، فهي حينئذِ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبَّرُ عنها بلفظِ الإرادة في القرآن كثيرًا؛ كما في قوله تعالى: ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرة في القرآن كثيرًا؛ وقوله: ﴿ مَن كَاكَ يُرِيدُ الْآفِيلَ وَاللّهُ يُرِيدُ الْآفِيلَ اللّهُ فِي حَرَّيْدِ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرَّتَ الدُّنِيا الْآفِيلِ اللهُ فِي الْآخِرة مِن اللهُ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهُ فِي اللهُ فَي اللهُ وَمِن اللهُ مَا مَدُولًا اللهُ عَبَيْلَ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ جَهَنَم يَصْلاَهَا مَذْمُومًا مَدْحُولًا فَن كُونِ اللهُ اللهُ عَبَيْلَا لَهُ عَبَيْلَا لَهُ عِبْمَا وَمَا لَهُ لِينَ نُرِيدُ الْكَيْلُ اللهُ عَبَا اللهُ مَا مَنْكُولُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) تقدم التنبيه على هذه اللفظة في تفسير سورة (الفاتحة).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية (١٥٢). (٣) الأنفال: الآية (٦٧).

<sup>(</sup>٤) الشورى: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٥) الإسراء: الآيتان (١٨و١٩).

كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ، وقسولسه : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَمُ ﴾ (١) ، وقسولسه : ﴿ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُويدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدَّنَيَّ ﴾ (١) ، وقسولسه : ﴿ وَاللَّهِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ لَا يَرْبُواْ فِي اللَّهُ مِنْ وَبُهُ اللَّهِ وَأَوْلَئِهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ (١) ، وقسولسه : ﴿ وَمَا عَانَيْتُم مِن رِبًا لِيَرْبُواْ فِي الْمُولِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ وَمَا عَانَيْتُم مِن رَبًا لِيَرْبُواْ فِي النَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ وَمَا عَانَيْتُم مِن زَكَوْقِ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَالْوَلِكُ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ (١) .

وقد يعبَّرُ عنها في القرآن بلفظ (الابتغاء)؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا آلِيْفَاهُ وَجَدِ رَيِّهِ الْفَظْ (الابتغاء)؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا آلِيْفَاهُ وَجَدِ رَيِّهِ النَّمْلُ ﴾ (٥) ، وقوله: ﴿وَمَنَاتِ اللَّهِ (٥) ، وقوله: ﴿وَمَا تُنفِقُوكَ إِلَّا الْبَيْفَاءَ وَجَدِ اللَّهِ ﴾ (٧) ، وقوله: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرُ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصَلَيْجِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ آلِيَعْنَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ (٨) .

فنفى الخيرَ عن كثير ممّا يتناجى به الناس إلاّ في الأمر بالمعروف، وخصّ من أفراده الصّدقة والإصلاح بين الناس؛ لعموم نفعهما، فدلّ ذلك على أنّ التناجي بذلك خيرٌ، وأمّا الثواب عليه من اللّه فخصّه بمن فعله ابتغاءَ مرضاة الله.

وإنّ الم يُبْتَغَ به وجهُ الله؛ لما يترتّب على ذلك من النفع المتعدّي، فيحصل به للناس وغيرهما خيرًا، وإنْ لم يُبْتَغَ به وجهُ الله؛ لما يترتّب على ذلك من النفع المتعدّي، فيحصل به للناس إحسانٌ وخيرٌ. وأمّا بالنسبة إلى الأمر، فإنْ قَصَدَ به وجهَ اللّه وابتغاءَ مرضاته؛ كان خيرًا له، وأثيبَ عليه. وإن لم يقصد ذلك؛ لم يكن خيرًا له، ولا ثوابَ له عليه. وهذا بخلاف من صام وصلّى وذكر الله؛ يقصد بذلك عَرض الدنيا؛ فإنّه لا خير له فيه بالكُلِّية؛ لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه؛ لما يترتّب عليه من الإثم فيه، ولا لغيره؛ لأنه لا يتعدّى نفعُه إلى أحد؛ اللّهُمّ إلاّ أنْ يحصل لأحد به اقتداءٌ في ذلك، (٩٠).

\* عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة، فقال له ناتل أهل

(١) الأنمام: الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٢) الكهف: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٣) الروم: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٤) الروم: الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٥) الليل: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٦) البقرة: الآية (٢٦٥).

<sup>(</sup>٧) البقرة: الآية (٢٧٢).

<sup>(</sup>A) النساء: الآية (١١٤).

<sup>(</sup>٩) جامع العلوم والحكم (١/ ٦٥-٦٢).

\_\_\_ ۸۸ )\_\_\_\_\_\_ سورة هود

الشام: أيها الشيخ! حدثنا حديثًا سمعته من رسول اللّه عليه رجلٌ استُشهد، فأتي رسول اللّه عليه يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استُشهد، فأتي به، فعرّفه نِعمه فعرفها. قال: فما علمتَ فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتى استُشهدتُ. قال: كذبتَ، ولكنك قاتلتَ لأنْ يقال: جريء، فقد قيل. ثم أُمر به فسُحب على وجهه حتى أُلقي في النار. ورجلٌ تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن، فأتي به، فعرّفه نعم فعرفها. قال: فما عملتَ فيها؟ قال: تعلّمتُ العلم وعلّمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل. ثم أُمر به فسُحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجلٌ وسّع اللّه عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به، فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملتَ فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيلٍ تحب أن يُنفَقَ فيها إلا أنفقتُ فيها لك. قال: كذبتَ، ولكنك فعلتَ ليقال: هو جواد، فقد قيل. ثم أُمر به فسُحب على وجهه، ثم ألقي في ولكنك فعلتَ ليقال: هو جواد، فقد قيل. ثم أُمر به فسُحب على وجهه، ثم ألقي في النار» (().

#### ★ فوائد الحديث:

استدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن الآية نزلت في أهل الرياء، قال القرطبي واختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقيل: نزلت في الكفار؛ قاله الضحاك، واختاره النحاس؛ بدليل الآية التي بعدها: ﴿ أُولَيِّكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي الضحاك، واختاره النحاس؛ بدليل الآية التي بعدها: ﴿ أُولَيِّكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي الضحاك؛ واختاره النحاس؛ منهم بصلة رحم أو صدقة نكافئه بها في الدنيا؛ بصحة الجسم، وكثرة الرزق؛ لكن لا حسنة له في الآخرة. وقد تقدم هذا المعنى في (براءة) مستوفى.

وقيل: المراد بالآية المؤمنون؛ أي: من أراد بعمله ثواب الدنيا؛ عُجل له الثواب ولم يُنقص شيتًا في الدنيا، وله في الآخرة العذاب؛ لأنه جرد قصده إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۲)، ومسلم (۱/ ۱۵۱۳–۱۵۱۹/ ۱۹۰۰)، والنسائي (٦/ ٣٣١–٣٣٢) من طريق سليمان بن يسار عن أبي هريرة، وأخرجه بأطول من هذا الترمذي (٤/ ٥١٠– ٢٣٨٢) وقال: «هذا حديث حسن غريب، وابن جرير في التفسير (١٥/ ٢٦٦–٢٦٧/ ١٨٠٨)، وابن خزيمة (٤/ ١١٥- ١١٥/ ٢٤٨٢)، وابن حبان (الإحسان ٢٥/ ٢٤٨٢)، والحاكم (١/ ٤١٨- ١٤٩٤) وقال: «صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وابن حبان (الإحسان ٢/ ٥١٥– ١٨٥٨).

الدنيا، وهذا كما قال على: "إنما الأعمال بالنيات" (١)؛ فالعبد إنما يعطى على وجه قصده، وبحكم ضميره؛ وهذا أمر متفق عليه في الأمم بين كل ملة. وقيل: هو لأهل الرياء». ثم ذكر معنى الحديث، ثم قال: "وقيل: الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير اللّه تعالى؛ كان معه أصل إيمان أو لم يكن؛ قاله مجاهد وميمون بن مهران، وإليه ذهب معاوية -رحمه اللّه تعالى - (١٠٠٠).

قال ابن تيمية: "هؤلاء إنما كان قصدهم مدح الناس لهم، وتعظيمهم لهم، وطلب الجاه عندهم؛ لم يقصدوا بذلك وجه الله، وإن كانت صور أعمالهم صورًا حسنة، فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا ممن يستحق العذاب؛ كما في الحديث: "من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه؛ فله من عمله النار""، وفي الحديث الآخر: "من طلب علمًا مما يبتغى به وجه الله؛ لا يطلبه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا؛ لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام" (أ). وفي الجملة القلب هو الأصل؛ كما قال أبو هريرة: "القلب ملك الأعضاء، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده»، وهذا كما في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه أن النبي في قال: "إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب "أن في الجسد وفساده، فيكون هذا مما أبداه؛ لا مما أخفاه. وكل ما أوجبه الله على العباد المأمور لا بذأن يجب على القلب؛ فإنه الأصل وإن وجب على غيره تبعًا؛ فالعبد المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه، وإنما يقصد الطاعة والامتثال القلب، والعلم المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه، وإنما يقصد الطاعة والامتثال القلب، والعلم

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٢) جامع أحكام القرآن (٩/ ١٣-١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث كعب بن مالك عليه: الترمذي (٥/ ٣٢/ ٢٦٥٤) وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسحق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم؛ تكلم فيه من قبل حفظه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ : أحمد (٢/ ٣٣٨)، وأبو داود (٤/ ٧١/ ٣٦٦٤)، وابن ماجه (١/ ٩٧-٩٣/ ٢٥)، وخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ : (١/ ٧٩/ ٢٧٨)، والحاكم (١/ ٨٥) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه من حديث النعمان بن بشير ﷺ: أحمد (٤/ ٢٧٠)، والبخاري (١/ ١٦٨/ ٥٢)، ومسلم (٣/ ١٢١٩- ١٢١٩)، والبخاري (١/ ١٢٠٥)، والنسائي (٧/ ٢٧٧- ١٢٢٩)، والترمذي (٣/ ١١٥/ ١٢٠٥)، والنسائي (٧/ ٢٧٧- ٢٣١٩)، والترمذي (٣/ ٤٤٦٥)، وابن ماجه (٢/ ١٣١٨– ١٣١٩/ ٣٩٨٤).

بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به؛ كالصلاة، والزكاة، والمامور والامتثال؛ كان أول والصيام. وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر وقصد الامتثال؛ كان أول المعصية منه؛ بل كان هو العاصي، وغيره تبع له في ذلك؛ ولهذا قال في حق الشقي: ﴿ فَلاَ صَلَقَ وَلا صَلَقَ لَ الْكَانِكُ كَذَبَ وَتَوَلَّى ﴾ (١) الآيات، وقال في حق السعداء: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الْمَمَلِحَتِ في غير موضع الا .

## \*غريب الحديث:

نفح فيه: بالحاء المهملة؛ يقال: نفح فلان فلانًا بشيء: أعطاه. والنفحة: الدفعة.

<sup>(</sup>١) القيامة: الآيتان (٣١و٣٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۶/۱۳-۱۱۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ١٦١) مختصرًا، والبخاري (١١/ ٣١٣– ٣١٤/ ٣٤٤٣) واللفظ له، ومسلم (٢/ ١٨٧/) أخرجه: أحمد (٥/ ٢/١٤) مختصرًا، وكذلك النسائي في الكبرى (٦/ ٢٧٤/ ١٠٩٥٥).

في قاع: هو أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال.

الحَرّة: بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: أرض ذات حجارة سود كأنها احترقت بالنار(١).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ ابن حجر: «اختلف في الآية فقيل: هي على عمومها في الكفار وفيمن يرائي بعمله من المسلمين، وقد استشهد بها معاوية لصحة الحديث الذي حدث به أبو هريرة مرفوعًا في المجاهد والقارئ والمتصدق؛ لقوله تعالى لكل منهم: إنما عملت ليقال، فقد قيل، فبكى معاوية لما سمع هذا الحديث، ثم تلا هذه الآية. أخرجه الترمذي مطولًا، وأصله عند مسلم.

وقيل: بل هي في حق الكفار خاصة؛ بدليل الحصر في قوله في الآية التي تليها: ﴿ أُوْلَيِّكَ اللَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي الْآية إِلَّا النَّارُ ﴾، والمؤمن في الجملة مآله إلى الجنة بالشفاعة أو مطلق العفو، والوعيد في الآية بالنار وإحباط العمل وبطلانه إنما هو للكافر.

وأجيب عن ذلك بأن الوعيد بالنسبة إلى ذلك العمل الذي وقع الرياء فيه فقط، فيجازى فاعله بذلك إلا أن يعفو اللّه عنه، وليس المراد إحباط جميع أعماله الصالحة التي لم يقع فيها رياء. والحاصل أن من أراد بعمله ثواب الدنيا؛ عجل له وجوزي في الآخرة بالعذاب؛ لتجريده قصده إلى الدنيا وإعراضه عن الآخرة. وقيل: نزلت في المجاهدين خاصة، وهو ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فعمومها شامل لكل مراء، وعموم قوله: ﴿ نُونِ إِلَيْهِمْ أَعَمَلُهُمْ فِيهَا ﴾ -أي: في المدنيا مخصوص بمن لم يقدر اللّه له ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْمَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ الْمَاجِلَة عَجَلْنَا لَهُ فِيها مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ اللّهُ له ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْمَاجِلَة عَجَلْنَا لَهُ فِيها مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ حَرْثَ الدُّنيَا نُوْتِهِ مِنها وَمَا لَهُ فَي مَرْتُورُ وَنَ قَل المَا لَن يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنيَا نُوْتِهِ مِنها وَمَا لَهُ فِي الْكَفار مقترًا فِي الْمَحْرَة فِن نَصِيبٍ ﴾ (٢)، وبهذا يندفع إشكال من قال: قد يوجد بعض الكفار مقترًا في المُقرَاء في المُعْرَة فِي المَعْلِق مِن نَصِيبٍ هِ الكفار مقترًا في المُعالِي من قال: قد يوجد بعض الكفار مقترًا في المُعْرَة في المناه المن قال: قد يوجد بعض الكفار مقترًا في المُعْرَاء في المناه المن قال: قد يوجد بعض الكفار مقترًا المؤين المن قال المناه المن قال المناه الكفار مقترًا المن قال المؤين المن قال المن قال المؤين المؤين الكفار مقترًا المؤين المؤين

<sup>(</sup>١) عمدة القاري (١٥/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٣) الشورى: الآية (٢٠).

عليه في الدنيا ، غير موسع عليه من المال أو من الصحة أو من طول العمر ؛ بل قد يوجد من هو منحوس الحظ من جميع ذلك ؛ كمن قيل في حقه : ﴿ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْأَنْيَا وَ اللهُ ا

ومناسبة ذكر الآية في الباب لحديثه أن في الحديث إشارة إلى أن الوعيد فيها محمول على التأقيت في حق من وقع له ذلك من المسلمين، لا على التأبيد؛ لدلالة الحديث على أن مرتكب الكبيرة من المسلمين يدخل الجنة، وليس فيه ما ينفي أنه قد يعذب قبل ذلك، كما أنه ليس في الآية ما ينفي أنه قد يدخل الجنة بعد التعذيب على معصية الرياء»(٢).

قال العيني: «والمطابقة أيضًا بين الحديث والآية المذكورة هي أن الوعيد الذي فيها محمول على التأقيت في حق من وقع له ذلك من المسلمين؛ لا على التأبيد؛ لدلالة الحديث على أن المرتكب لجنس الكبيرة من المسلمين يدخل الجنة، وليس فيه ما ينفي أنه يعذب قبل ذلك، كما أنه ليس في الآية ما ينفي أنه قد يدخل الجنة بعد التعذيب على معصية الزنى»(٣).

قال النووي: «وأما حكمه ﷺ على من مات يشرك بدخول النار، ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة؛ فقد أجمع عليه المسلمون.

فأما دخول المشرك النار؛ فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها، ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك.

وأما دخول من مات غير مشرك الجنة؛ فهو مقطوع له به؛ لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها؛ دخل الجنة أولًا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًا عليها؛ فهو تحت المشيئة؛ فإن من عفي عنه دخل أولًا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>١) الحج: الآية (١١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/ ٢١٤–٣١٥).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري (١٥/ ٥٢٣–٥٢٤).

وأما قوله ﷺ: «وإن زنى، وإن سرق»؛ فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة، وقد تقدم هذا كله مبسوطًا، والله أعلم»(١).

\* عن أبي هريرة رضي عن النبي الله قال: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة: إن أعطي رضي، وإن لم يُعطّ سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يُشفّع»(٢).

#### \*غريب الحديث:

تَعِسَ: بفتح أوله وكسر المهملة ويجوز فتحها، وهو ضد سَعِدَ؛ تقول: تَعِس فلانٌ؛ أي: شَقِيَ. وقيل: التعس: الكبّ على الوجه. قال الخليل: التعس أن يعثر فلا يفيق من عثرته. وقيل: التعس: الشر، وقيل: البعد، وقيل: الهلاك.

انتكس: بالمهملة: إذا عاوده المرض. وقيل: إذا سقط اشتغل بسقطته حتى يسقط أخرى.

إذا شيك فلا انتقش: شيك: بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها كاف، وانتقش: بالقاف والمعجمة، والمعنى: إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش؛ تقول: نقشت الشوك: إذا استخرجته (٣).

### ★ فوائد الحديث:

قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ: «فإن قيل: لم سماه النبي عبد الدينار والدرهم؟ قيل: لما كان ذلك هو مقصوده ومطلوبه الذي عمل له، وسعى في تحصيله بكل ممكن ؛ حتى صارت نيته مقصورة عليه ؛ يغضب ويرضى له ؛ صار عبدًا له اله ...

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٦/ ١٠١/ ٢٨٨٧) واللفظ له، وابن ماجه (٢/ ١٣٨٦/ ١٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦/ ١٠٢–١٠٣).

<sup>(</sup>٤) تيسير العزيز الحميد (ص: ٥٥٥).

قال شيخ الإسلام: «فسماه النبي على عبد الدرهم، وعبد الدينار، وعبد القطيفة، وعبد الخميصة. وذكر ما فيه دعاء وخبر، وهو قوله: «تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش»، والنقش: إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش: ما يخرج به الشوكة. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح؛ لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب، ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه «إذا أعطي رضي، وإذا منع سخط»؛ كما قال تعالى: ﴿وَمِنَّهُم مَن بَلِيرُكَ فِي الصّدَوَّتِ فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوًّا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿()؛ فرضاهم لغير الله، وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه؛ إن حصل له رضي، وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده؛ ولهذا يقال:

العبد حرما قنع والحرعبد ما طمع وقال القائل:

أطعتُ مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعتُ لكنتُ حُرّا (٢).

وقال أيضًا: "وهكذا أيضًا طالب المال؛ فإن ذلك يستعبده ويسترقه، وهذه الأمور نوعان: منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك. فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه، وبساطه الذي يجلس عليه؛ بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعًا؛ إذا مسه الشر جزوعًا، وإذا مسه الخير منوعًا. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها؛ فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدًا لها؛ وربما صار معتمدًا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله، ولا حقيقة التوكل عليه؛ بل فيه شعبة من العبادة لغير الله، وهذا من أحق الناس بقوله على عبد الله، وشعبة من التوكل على غير الله، وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من أحق الناس بقوله على التوكل على عبد الله، وهذا من أحق الناس بقوله على التوكل على عبد الله، وهذا من أحق الناس بقوله المناه التوكل على عبد الله، وهذا من أحق الناس بقوله على التوكل على عبد الله، وهذا من أحق الناس بقوله المناه التوكل عليه التوكل عليه الناس بقوله المناه التوكل عليه الله، وهذا من أحق الناس بقوله المناه التوكل عليه الناه التوكل عليه التوكل التوكل التوكل عليه التوكل عليه التوكل عليه التوكل عليه التوكل ال

التوبة: الآية (٥٨).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱۰/ ۱۸۰-۱۸۱).

الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة»، وهذا هو عبد هذه الأمور، فلو طلبها من اللّه فإن اللّه إذا أعطاه إياها رضي، وإذا منعه إياها سخط، وإنما عبد اللّه من يرضيه ما يرضي اللّه، ويسخطه ما يسخط اللّه، ويحب ما أحبه اللّه ورسوله، ويوالي أولياء اللّه، ويعادي أعداء اللّه تعالى، وهذا هو الذي استكمل الإيمان»(١).

وفي تقدير المعطي في قوله ﷺ: "إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط» احتمالان ذكرهما الشيخ ابن عثيمين كَالله ؛ قال: "يحتمل أن يكون المعطي هو الله، فيكون الإعطاء قدريًا ؛ أي: إن قدر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح صدره، وإن منع وحرم المال سخط بقلبه، وقوله كأن يقول: لماذا كنت فقيرًا وهذا غنيًا ؟ وما أشبه ذلك، فيكون ساخطًا على قضاء الله وقدره ؛ لأن الله منعه.

واللَّه الله الله على ويمنع لحكمة، ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطى الدين إلا لمن يحب.

والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره؛ إن أعطي شكر، وإن منع صبر.

ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا الشرعي؛ أي: إن أعطي من مال يستحقه من الأموال الشرعية رضي، وإن لم يعط سخط.

وكلا المعنيين حق، وهما يدلان على أن هذا الرجل لا يرضى إلا للمال، ولا يسخط إلا له؛ ولهذا سمّاه الرسول على عبدًا له (٢٠).

وقال كَاللَّهُ: ﴿وَالْحَدَيْثُ قَسَّمُ النَّاسُ إِلَى قَسَمِينَ:

الأول: ليس له هم إلا الدنيا؛ إما لتحصيل المال، أو لتجميل الحال، فقد استعبدت قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله وعبادته.

الثاني: أكبر همه الآخرة، فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة، وهو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك أدى ما يجب عليه من جميع الوجوه.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٠/ ١٨٩-١٩٠).

<sup>(</sup>٢) القول المفيد على كتاب التوحيد (٢/ ٢٤٩-٢٥٠).

## ويستفاد من الحديث:

- أن الناس قسمان كما سبق.

- أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه الأمور، ولا يستطيع الخلاص من أدنى أذية، وهي الشوكة، بخلاف الجازم الذي لا تهمه الدنيا، بل أراد الآخرة، ولم ينس نصيبه من الدنيا، وقنع بما قدره الله له.

- أنه ينبغي لمن جاهد في سبيل اللَّه ألا تكون همه المراتب؛ بل يكون همه القيام بما يجب عليه إما في الحراسة أو الساقة أو القلب أو الجنب حسب المصلحة.

- أن دنو مرتبة الإنسان عند الناس لا يستلزم منه دنو مرتبته عند اللَّه عَلَى ؛ فهذا الرجل الذي إن شفع لم يشفع ، وإن استأذن لم يؤذن له ؛ قال فيه الرسول عَلَى: «طوبى له» ، ولم يقل: إن سأل لم يعط ؛ بل لا تهمه الدنيا حتى يسأل عنها ، لكن يهمه الخير فيشفع للناس ، ويستأذن للدخول على ذوي السلطة للمصالح العامة »(۱).

وفي الحديث من الفوائد أيضًا: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. قال ابن عثيمين: «وهذه العبودية لا تدخل في الشرك ما لم يصل بها إلى حد الشرك، ولكنها نوع آخر يخل بالإخلاص؛ لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله كان ومحبة أعمال الآخرة»(٢).

\* \* \*

(١) المصدر السابق (٢/ ٢٥١-٢٥٢).

(٢) المصدر السابق (٢/ ٢٥٣).

الأبة (١٧) \_\_\_\_\_\_\_(١٧)

# قوله تعالى: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّيِهِ مِن تَلْهِ مُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ عَلَى بُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكِيكَ يُؤْمِنُونَ بِدِّ ﴿ '' ''

### \*غريبالآية:

بينة: أي: حجة ينكشف بها الحق ويتضح.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال أبو حيان: (لما ذكر حال من يريد الحياة الدنيا؛ ذكر حال من يريد وجه الله تعالى بأعماله الصالحة (٢٠).

وقال الرازي: «اعلم أن أول هذه الآية مشتمل على ألفاظ أربعة؛ كل واحد مجمل. فالأول: أن هذا الذي وصف الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو؟ والثاني: أنه ما المراد بهذه البينة؟ والثالث: أن المراد بقوله: «يتلوه» القرآن أو كونه حاصلًا عقيب غيره. والرابع: أن هذا الشاهد ما هو؟ فهذه الألفاظ الأربعة مجملة، فلهذا كثر اختلاف المفسرين في هذه الآية»(٣).

وقد بين مدلول هذه الألفاظ، وحقق المقال في هذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمية؛ قال: «والمقصود هنا هو الكلام على قوله: ﴿ أَفْنَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِّهِ عَن رَبِّهِ وَبَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ لَا لَهُ السائل عن تفسيرها، وذكر ما في التفاسير من كثرة الاختلاف فيها، وأن ذلك الاختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذي يحصل به الهدى والرشاد؛ فإن اللَّه تعالى إنما نزل القرآن ليهتدى به، لا ليختلف فيه، والهدى إنما يكون إذا عرفت معانيه، فإذا حصل الاختلاف المضاد لتلك فيه، والهدى إنما يكون إذا عرفت معانيه، فإذا حصل الاختلاف المضاد لتلك المعاني التي لا يمكن الجمع بينه وبينها؛ لم يعرف الحق، ولم تفهم الآية ومعناها،

<sup>(</sup>١) مود: الآية (١٧).

<sup>(</sup>Y) البحر المحيط (٥/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (١٧/ ٢٠٩-٢٠٩).

ولم يحصل به الهدى والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب. قال أبو عبدالرحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان، وعبد اللّه بن مسعود، وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي على عشر آيات؛ لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا». وقال الحسن البصري: ما أنزل اللّه آية إلا وهو يحب أن يعلم فيماذا نزلت، وماذا عني بها. وقد قال تعالى: ﴿أَفَلا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ (١٠)؛ وتدبر الكلام إنما ينتفع به إذا فهم. وقال: ﴿إِنّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا لَعَلَاكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ (٢٠). فالرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين؛ والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل، والعقل يتضمن العلم والعمل، فمن عرف الخير والشر، فلم يتبع الخير ويحذر الشر؛ لم يكن عاقلًا؛ ولهذا لا يعد عاقلًا إلا من فعل ما ينفعه، واجتنب ما يضره؛ فالمجنون الذي لا يفرق بين هذا وهذا قد يلقى نفسه في المهالك، وقد يفر مما ينفعه» (٢٠).

وقال أبو الدرداء: «لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم، ويتركوا ما جاءتهم به

النساء: الآية (٨٢)، محمد: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي (۱۰۷/۱۰۵).

<sup>(</sup>٥) محمد: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٦) محمد: الآيات (١-٣).

<sup>(</sup>٢) الزخرف: الآية (٣).

<sup>(</sup>٤) الأنعام: الآية (٥٧).

أنبياؤهم من البينات والهدى. وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَلَاهِ ـ سَبِيلِيَّ أَدَّعُواْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَيِّن ﴾ (١)، فمن اتبعه يدعو إلى اللَّه على بصيرة، والبصيرة هي البينة. وقال: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْدًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ ﴾ (٧) الآية. فالنور الذي يمشي به في الناس هو البينة والبصيرة. وقال: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٣) الآية. قال أبيّ بن كعب وغيره: هو مثل نور المؤمن، وهو نوره الذي في قلب عبده المؤمن، الناشئ عن العلم النافع والعمل الصالح. وذلك بينة من ربه. وقال: ﴿ أَفَهَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرُهُ الْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورِ مِن زَيِّهِ ﴾ (١)، فهذا النور الذي هو عليه، وشرح الصدر للإسلام؛ هو البينة من ربه، وهو الهدى المذكور في قوله: ﴿ أُولَٰتِكَ عَلَىٰ هُدِّي مِّن رَّيِّهِمْ ﴾ (٥)، واستعمل في هذا حرف (الاستعلاء)؛ لأن القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالمًا موقنًا بالحق، فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بها؟ كما قال: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾ (١)، ويصير مكانة له ؟ كما قال: ﴿ قُلَ يَتَوْمِ آعَ مَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٧). والمكان والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن محيطًا به كالسقف مثلًا، وقد يراد به ما يحيط به . فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة وبصيرة ؛ صار مكانة لهم استقروا عليها، وقد تحيط بهم؛ بخلاف الذين قال فيهم: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُم خَيْرً أَطْمَأَنَّ بِيرْ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةً ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجَهِدِ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى وَجَهِدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجَهِدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى وَجَهِدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجَهِدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجَهِدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجَهِدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجَهِدِ عَلَى وَجَهِدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجَهِدِ عَلَى وَجَهِدِ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَّى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَّى وَعَلَى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَى وَعَلَّى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَّى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَّى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَّى وَعَلَّهُ وَعَلَّى وَعَلَّهُ وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى اللَّهُ عَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّمُ فَاللَّهُ وَعَلَى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى فَلْكُ عَلَى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى اللَّهُ عَلَى وَعَلَّى وَعَلَّى عَلَى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى عَلَى وَعَلَّى عَلَى عَلَى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى عَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلّمَ عَلَى عَلَى وَعَلَّى وَعَلَّى وَعَلَّى عَلَى وَعَلَّى عَلَى عَلَّى وَعَلَّى عَلَى وَعَلَّى عَلَى وَعَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ليس ثابتًا مستقرًّا مطمئنًا ؟ بل هو كالواقف على حرف الوادي، وهو جانبه، فقد يطمئن إذا أصابه خير، وقد ينقلب على وجهه ساقطًا في الوادي. وكذلك فرق بين من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، وبين من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، وكذلك الذين كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها. وشواهد هذا كثير. فقد تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة، وهدى ونور، وهو الإيمان الذي في قلوبهم، والعلم والعمل الصالح، ثم قال: ﴿ وَبَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾؛ والضمير في ﴿ مِنْهُ ﴾ عائد إلى اللَّه تعالى ؛ أي: ويتلو هذا

(٢) الأنعام: الآية (١٢٢).

<sup>(</sup>١) يوسف: الآية (١٠٨). (٣) النور: الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٤) الزمر: الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية (٥)، لقمان: الآية (٥).

<sup>(</sup>٦) البقرة: الآية (١٣٨).(٨) الحج: الآية (١١).

<sup>(</sup>٧) الزمر: الآية (٣٩).

الذي هو على بينة من ربه شاهد من اللَّه ، والشاهد من اللَّه كما أن البينة التي هو عليها المذكورة من اللَّه أيضًا . وأما قول من قال: (الشاهد) من نفس المذكور، وفسره بلسانه، أو بعلي بن أبي طالب؛ فهذا ضعيف؛ لأن كون شاهد الإنسان منه لا يقتضى أن يكون الشاهد صادقًا؛ فإنه مثل شهادة الإنسان لنفسه؛ بخلاف ما إذا كان الشاهد من الله؛ فإن اللَّه يكون هو الشاهد. وهذا كما قيل في قوله: ﴿ قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنَابِ ﴾ (١): إنه عليٌّ ؛ فهذا ضعيف ؛ لأن شهادة قريب له، قد اتبعه على دينه، ولم يهتد إلا به؛ لا تكون برهانًا للصدق، ولا حجة على الكفر؛ بخلاف شهادة من عنده علم الكتاب الأول؛ فإن هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة ؛ كما قال في هذه السورة : ﴿ وَمِن فَبَلِهِ كَنْبُ مُوسَى ٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ ، وقدال: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ۦ ﴾ (٧) ، وقدال: ﴿ فَإِن كُنُتَ فِي شَكِ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْءَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَهُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُ ﴾ (٣) الآيــة، وقــال: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِكَ بِٱلْمَقِّ ﴾(١)؛ وهذا الشاهد من الله هو القرآن. ومن قال: إنه جبريل؛ فجبريل لم يقل شيتًا من تلقاء نفسه؛ بل هو الذي بلغ القرآن عن الله، وجبريل يشهد أن القرآن منزل من الله، وأنه حق؛ كما قال: ﴿ لَّكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةِ وَالْمَلَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهيدًا ﴿ ( ) . والذي قال: هو جبريل؛ قال: ﴿ وَبَتْلُوهُ ﴾ أي: يقرؤه؛ كما قال: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَلَّهُ قُرْءَانَهُ ﴿ (٢) ؛ أي: إذا قرأه جبريل فاتبع ما قرأه، وقال: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴾ (٧). ومن قال: الشاهد: لسانه، وجعل الضمير المذكور عائدًا على القرآن ولم يذكر؛ لأنه جعل البينة هي القرآن، ولو كانت البينة هي القرآن لما احتاج إلى ذلك وقد قال: ﴿عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّتِّهِ م فقد ذكر أن القرآن من الله ، وقد علم أنه نزل به جبريل على محمد، وكلاهما بلغه وقرأه، فقوله: ﴿ رَبَّتُلُوهُ ﴾ جبريل أو محمد؛ تكرير لا فائدة فيه ؛ ولهذا لم يذكر مثل ذلك في القرآن.

وأيضًا: فكونه على القرآن؛ لم نجد لذلك نظيرًا في القرآن؛ فإن القرآن كلام اللَّه

(٢) الأحقاف: الآية (١٠).

(١) الرعد: الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٣) يونس: الآية (٩٤). (٤) الأنعام: الآية (١١٤).

<sup>(</sup>٥) النساء: الآية (١٦٦). (٦) القيامة: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٧) النجم: الآية (٥).

واحد لا يكون عليه، وإذا كان المراد على الإيمان بالقرآن والعمل به؛ فهذا الذي ذكرناه: أن البينة هي الإيمان بما جاء به الرسول، وهو إخباره أنه رسول الله، وأن الله أنزل القرآن عليه، ولما أنزلت هذه السورة -وهي مكية- لم يكن قد نزل من القرآن قبلها إلا بعضه، وكان المأمور به حينئذ هو الإيمان بما نزل منه، فمن آمن حينئذ بذلك ومات على ذلك؛ كان من أهل الجنة.

وأيضًا: فتسمية جبريل شاهدًا؛ لا نظير له في القرآن، وكذلك تسمية لسان الرسول شاهدًا، وتسمية عليً شاهدًا؛ لا يوجد مثل ذلك في الكتاب والسنة؛ بخلاف شهادة الله؛ فإن الله أخبر بشهادته لرسوله في غير موضع، وسمى ما أنزله شهادة منه في قوله: ﴿وَمَنّ أَظُلُمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَكَدةً عِندَمُ مِن اللهِ الذي أنزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة منه.

وهو سبحانه يحكم ويشهد، ويفتي ويقص، ويبشر ويهدي بكلامه، ويصف كلامه بأنه يحكم ويفتي ويقص ويهدي، ويبشر وينذر؛ كما قال: ﴿ قُلُ اللّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِ الْكُلُلَةِ ﴾ (٢٠) ، وقال: ﴿ قُلُ اللّهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكُلُلَةِ ﴾ (٢٠) ، وقال: ﴿ إِنَّ هَلَا الْقُرَانَ يَقُسُ عَلَى الْقَرَمِ اللّهُ عَلَى الْقَرَمِ اللّهُ عَلَى الْقَرَمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْقُرَانَ يَقُسُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَرَمِ ﴾ (٥) وقال: ﴿ فَقُلُ إِنّي عَلَى بَيِنْتُو مِن رّبِي وَكَذَبُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

(۱) البقرة: الآية (۱٤٠).
 (۲) النساء: الآية (۱۲۷).

(٣) النساء: الآية (١٧٦).(٤) النمل: الآية (٢٧).

(٥) يوسف: الآية (٣). (٦) الأنعام: الآية (٥٧).

(٧) الإسراء: الآية (٩).(٨) الشورى: الآية (٥٦).

ومالك وغيره أخذوا عنه التفسير، وأخذه عنه عبد الله بن وهب صاحب مالك، وأصبغ بن الفرج الفقيه، قال- في قوله تعالى: ﴿ أَفَكُن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن زَّيِّهِ . وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾ ؛ قال: رسول اللَّه كان على بينة من ربه، والقرآن يتلوه شاهد أيضًا ؛ لأنه من اللَّه. وقد ذكر الزجاج فيما ذكره من الأقوال: ويتلو رسول اللَّه القرآن، وهو شاهد من اللَّه. وقال أبو العالية: ﴿ أَفَهَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّتِهِ. ﴾: هو محمد، ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾ : القرآن. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس، ومحمد ابن الحنفية، ومجاهد، وأبي صالح، وإبراهيم، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، والسدي، وخصيف، وابن عيينة نحو ذلك. وهذا الذي قالوه صحيح؛ ولكن لا يقتضى ذلك أن المتبعين له ليسوا على بينة من ربهم ؛ بل هم على بينة من ربهم. وقد قال الحسن البصري: ﴿ أَفَهَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ. ﴾ ؛ قال: المؤمن على بينة من ربه. ورواه ابن أبي حاتم، وروى عن الحسين بن علي: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَّهُ ﴾ يعنى محمدًا شاهد من الله؛ وهي تقتضي أن يكون الذي على البينة من شهد له. وقول القائل: من قال: هو محمد؛ كقول من قال: هو جبريل؛ فإن كلاهما بلغ القرآن، والله يصطفى من الملائكة رسلًا ومن الناس، فاصطفى جبريل من الملائكة ، واصطفى محمدًا من الناس، وقال في جبريل : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ﴾ (١)، وقال في محمد: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ (٢) ، وكلاهما رسول من الله؛ كما قال: ﴿ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِنَ ٱللَّهِ بَنْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُنُبُّ قَيِّمَةً ﴾ (")؛ فكلاهما رسول من الله بلغ ما أرسل به، وهو يشهد أن ما جاء به هو كلام الله، وأما شهادتهم بما شهد به القرآن؛ فهذا قدر مشترك بين كل من آمن بالقرآن؛ فإنه يشهد بكل ما شهد به القرآن؛ لكونه آمن به؛ سواء كان قد بلغه أو لم يبلغه. ولهذا كان إيمان الرسول بما جاء به غير تبليغه له، وهو مأمور بهذا وبهذا، وله أجر على هذا وهذا ؟ كما قال: ﴿ اَمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ ﴾ ( أ) ؛ ولهذا كان يقول : «أشهد أنى عبد الله ورسوله»؛ فشهادة جبريل ومحمد بما شهد به القرآن من جهة إيمانهما به، لا من جهة كونهما مرسلين به ؛ فإن الإرسال به يتضمن شهادتهما أن اللَّه قاله ، وقد يرسل غير رسول بشيء فيشهد الرسول أن هذا كلام المرسل وإن لم يكن المرسل صادقًا

<sup>(</sup>١) التكوير: الآية (١٩). (٢) الحاقة: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٣) البينة: الآيات (١-٣).(٤) البقرة: الآية (٢٨٥).

ولا حكيمًا؛ ولكن علم أن جبريل ومحمدًا يعلمان أن الله صادق حكيم، فهما يشهدان بما شهد الله به. وكذلك الملاثكة والمؤمنون يشهدون بأن ما قاله الله فهو حق، وأن الله صادق حكيم؛ لا يخبر إلا بصدق، ولا يأمر إلا بعدل، ﴿ وَتَمَّتُ كَلِنتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلًا ﴾ (١). فقد تبين أن شهادة جبريل ومحمد هي شهادة القرآن، وشهادة القرآن هي شهادة اللَّه تعالى، والقرآن شاهد من اللَّه، وهذا الشاهد يوافق ويتبع ذلك الذي على بينة من ربه؛ فإن البينة والبصيرة والنور والهدى الذي عليه النبي على والمؤمنون قد شهد القرآن المنزل من الله بأن ذلك حق. ﴿ وَيَتْلُوهُ ٢ معناه: يتبعه؛ كما قال: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ يَتَلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ﴿ (٢) ؛ أي: يتبعونه حق اتباعه، وقال: ﴿ وَٱلْقَمَرِ لِذَا نَلَاهَا ﴾ (٣)؛ أي: تبعها، وهذا قفاه: إذا تبعه، وقد قال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْدُ } ( ) . فهذا الشاهد يتبع الذي على بينة من ربه ، فيصدقه، ويزكيه، ويؤيده، ويثبته؛ كما قال: ﴿ قُلِّ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَيِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُولَ ﴿ \* \* ، وقــــال : ﴿ وَكُلَّا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَلَهِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِـ ـ فْوَادَكَ ﴾ (٢) ، وقال: ﴿ أُوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ ﴾ (٧) . وقد سمى الله القرآن سلطانًا في غير موضع، فإذا كان السلطان المنزل من الله يتبع هذا المؤمن ؛ كان ذلك مما يوجب قوته وتسلطه علمًا وعملًا ، وقال: ﴿ وَنُنْزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ( ( ) ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَلَيْهِ يَ إِيمَنَنَّا ﴾ (٩) الآية.

وقال جندب بن عبد الله، وعبد الله بن عمر: «تعلّمنا الإيمان، ثم تعلّمنا المقرآن، فازددنا إيمانًا». فهم كانوا يتعلمون الإيمان، ثم يتعلمون القرآن. وقال بعضهم في قوله: ﴿ قُرْرُ عَلَى ثُورً ﴾ (١٠)؛ قال: نور القرآن على نور الإيمان؛ كما قال: ﴿ وَلَكِن جَعَلَنَهُ ثُولًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِناً ﴾ (١١)، وقال السدي في قوله: ﴿ قُررُ عَلَى ثُورً ﴾ نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا، فلا يكون واحدمنهما

(٢) البقرة: الآية (١٢١).

<sup>(</sup>٤) الإسراء: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٦) هود: الآية (١٢٠).

<sup>(</sup>٨) الإسراء: الآية (٨٢).

<sup>(</sup>١٠) النور: الآية (٣٥).

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (١١٥).

<sup>(</sup>٣) الشمس: الآية (٢).

<sup>(</sup>٥) النحل: الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٧) المجادلة: الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٩) التوبة: الآية (١٧٤).

<sup>(</sup>١١) الشورى: الآية (٥٢).

إلا بصاحبه. فتبين أن قوله: ﴿ أَنْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّتِّهِ . ٢ يعني هدى الإيمان، ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ ؟ أي: من اللَّه ، يعنى: القرآن شاهد من اللَّه يوافق الإيمان ويتبعه، وقال: ﴿ يَتُّلُوهُ ﴾؛ لأن الإيمان هو المقصود؛ لأنه إنما يراد بإنزال القرآن الإيمان وزيادته. ولهذا كان الإيمان بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه ويدخل به الجنة، والقرآن بلا إيمان لا ينفع في الآخرة؛ بل صاحبه منافق؛ كما في الصحيحين عن أبى موسى عن النبي على أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة: طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة: طعمها طيب ولا ربح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الربحانة: ربحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة: طعمها مر ولا ريح لها»(١). ولهذا جعل الإيمان (بينة)، وجعل القرآن (شاهدًا)؛ لأن البينة من البيان، و(البينة) هي السبيل البينة، وهي الطريق البينة الواضحة، وهي أيضًا ما يبين بها الحق، فهي بينة في نفسها مبينة لغيرها، وقد تفسر بالبيان وهي الدلالة والإرشاد؛ فتكون كالهدى؛ كما يقال: فلان على هدى وعلى علم؛ فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل؛ ومنه قوله: ﴿ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴾ (٣)؛ أي: بيان ما فيها، أو يبين ما فيها، أو الأمر البين فيها، وقد سُمّى الرسول بينة؛ كما قال: ﴿حَقَّن تَأْنِيَهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ \* رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ ﴿ " ؟ فإنه يبين الحق، والمؤمن على سبيل بينة ونور من ربه، والشاهد المقصود به شهادته للمشهود له، فهو يشهد للمؤمن بما هو عليه، وجعل الإيمان من اللَّه كما جعل الشاهد من الله؛ لأن اللَّه أنزل الإيمان في جذر قلوب الرجال؛ كما في الصحيحين عن حذيفة عن النبي على قال: «إن الله أنزل الإيمان في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن، وعلموا من السنة»(٤). وأيضًا: فالإيمان ما قد أمر الله به . وأيضًا : فالإيمان إنما هو ما أخبر به الرسول، وهذا أخبر

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ : أحمد (٤/ ٣٩٧)، والبخاري (٩/ ١٩٣/ ٥٤٢٧)، ومسلم (١/ اخرجه من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ ٤٨٣٥ / ٣٩٩)، والبخاري (٩/ ١٣٨/ ١٣٨٥)، والنسائي (٨/ ١٩٩٨) والبن ماجه (١/ ٧٧/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) طه: الآية (١٣٣). (٣) البينة: الآيتان (١و٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه من حديث حذيفة ﴿ -ولفظه: ﴿إِنَّ الأَمَانَةُ نَزِلَتَ فِي جَذِرَ قَلُوبِ الرَّجَالَ..؟-: أحمد (٥/ ٣٨٣)، وابن والبخاري (١١/ ٤٠٥/ ١٤٩٧)، ومسلم (١/ ١٢٦- ١٢٧/ ١٤٣)، والترمذي (٤/ ٤١١- ٢١٧٩/ ٢١٧٩)، وابن ماجه (٢/ ١٣٤٦/ ٣٤١٣).

به الرسول؛ لكن الرسول له وحيان: وحي تكلم الله به يتلى، ووحي لا يتلى؛ فقال: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنًا ﴾ (١) الآية، وهو يتناول القرآن والإيمان. وقيل: الضمير في قوله: ﴿ جَعَلْنَهُ نُولًا نَهْدِى بِدِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ يعود إلى الإيمان؛ ذكر ذلك عن ابن عباس. وقيل: إلى القرآن؛ وهو قول السدي، وهو يتناولهما، وهو في اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاه، وهو الوحي الذي جاء بالإيمان والقرآن.

فقد تبين أن كلاهما من اللَّه نور وهدى منه؛ هذا يعقل بالقلب؛ لما قديشاهد من دلائل الإيمان؛ مثل دلائل الربوبية والنبوة، وهذا يسمع بالآذان. والإيمان الذي جعل للمؤمن هو مثل ما وعد اللَّه به في قوله: ﴿ سَنُرِيهِم ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي آنَفُسِم مَقَى يَبَنَيَنَ لَهُم أَنَّهُ الْحَقُ ﴾ (٢)؛ أي: أن القرآن حق، فهذه الآيات متأخرة عن نزول القرآن، وهو مثل ما فعل من نصر رسوله والمؤمنين يوم بدر، وغير يوم بدر؛ فإنه آيات مشاهدة، صدقت ما أخبر به القرآن؛ ولكن المؤمنون كانوا قد آمنوا قبل هذا.

وقيل: نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه وللمؤمنين؛ ولهذا قال: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾؛ فهو يشهد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة على نبوته، وتلك آمن بها المؤمنون، ثم أنزل من القرآن شاهدًا له، ثم أظهر آيات معاينة تبين لهم أن القرآن حق.

فالقرآن وافق الإيمان، والآيات المستقبلة وافقت القرآن والإيمان؛ ولهذا قال: 
وَوَمِن فَبَلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾؛ فقوله: ﴿ وَمِن فَبَلِهِ كِنْبُ مُوسَى ﴾ يعود الضمير إلى الشاهد الذي هو القرآن؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرْمَيْتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكُفْرَتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ (٣) الآية، شم قال: ﴿ وَمِن قَبِلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ الآية. فقوله: ﴿ وَمِن قَبِلِهِ ﴾ ؛ الضمير يعود إلى القرآن؛ أي: من قبل القرآن؛ كما قاله ابن زيد. وقيل: يعود إلى الرسول؛ كما قاله مجاهد، وهما متلازمان. وقوله: ﴿ كِنْبُ مُوسَى ﴾ ؛ فيه وجهان: قيل: هو عطف مفرد. وقيل: عطف جملة. قيل: المعنى: ويتلوه شاهد منه، ويتلوه أيضًا من قبله كتاب موسى؛ فإنه شاهد بمثل ما شهد به القرآن، وهو شاهد من الله. وقيل: ﴿ وَمِن قَبِلِهِ مُوسَى ؟ فيه وحِن شاهد من الله. وقيل: ﴿ وَمِن قَبِلِهِ مُوسَى ؟ فانه شاهد بمثل ما شهد به القرآن، وهو شاهد من الله. وقيل: ﴿ وَمِن قَبِلِهِ مُوسَى ؟ فانه شاهد بمثل ما شهد به القرآن، وهو شاهد من الله. وقيل: ﴿ وَمِن قَبِلِهِ مُوسَى ؟ فانه شاهد بمثل ما شهد به القرآن، وهو شاهد من الله. وقيل: ﴿ وَمِن قَبِلِهِ مُوسَى ؟ فانه شاهد بمثل ما شهد به القرآن، وهو شاهد من الله. وقيل: ﴿ وَمِن قَبِلِهِ مُوسَى ؟ فإنه شاهد بمثل ما شهد به القرآن، وهو شاهد من الله . وقيل : ﴿ وَمِن قَبِلِهِ مُوسَى ؟ فإنه شاهد بمثل ما شهد به القرآن، وهو شاهد من الله . وقيل : ﴿ وَمِن قَبِلِهِ مَا مُوسَى ؟ فإنه شاهد بمثل ما شهد به القرآن، وهو شاهد من الله . وقيل : ﴿ وَمِن قَبِلُهِ مُوسَى ؟ فإنه شاهد بمثل ما شهد به القرآن، وهو شاهد من الله . وقيل : ﴿ وَمِن قَبِلُهِ الْمُوسَى ؟ فانه مُوسَاء فيل المُوسَاء فيل الله . وقيل : ﴿ وَمِن شَاهِ الْمُوسَاء في فيل الله . وقيل الله . وقيل الله . وقيل المؤلف ال

<sup>(</sup>١) الشورى: الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٢) نصلت: الآية (٥٣).

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: الآية (١٠).

كِنْبُ مُوسَىٰ ﴾ جملة؛ ولكن مضمون الجملة فيها تصديق القرآن؛ كما قال في (الأحقاف).

وقوله تعالى: ﴿أُوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ﴾؛ يدل على أن قوله: ﴿أَفَكَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّتِهِ، وقوله المؤمنين؛ فإنهم آمنوا بالكتاب الأول والآخر، كما تتناول النبي على وأولئك يعود إليهم الضمير؛ فإنهم مؤمنون به بالشاهد من الله، فالإيمان به إيمان بالرسول والكتاب الذي قبله.

ثم قال: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْرَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُونٍ ﴾ ، وروى الإمام أحمد وابن أبي حاتم وغيرهما عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: ما بلغني حديث عن رسول الله على وجه إلا وجدت تصديقه في كتاب الله ؛ حتى بلغني أنه قال: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار»(۱). قال سعيد: فقلت: أين هذا في كتاب الله؟ حتى أتيتُ على هذه الآية: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُمُ ﴾ . قال: الأحزاب: هي السملل كلها . وقوله تعالى: ﴿أُولَتِكَ يُؤمِنُونَ بِهِ أَي : كل من كان على بينة من ربه ؛ فإنه يؤمن بالشاهد من اللّه ، والإيمان به إيمان بما جاء به موسى ؛ قال: ﴿أُولَتِكَ يُؤمِنُونَ بِهِ مَن أَصِحابه وغيرهم إلى قيام الساعة . . .

وأما من قال: الضمير في قوله: ﴿ أَوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أَي يعود على أهل الحق؟ قال: إنه موسى وعيسى ومحمد؟ فإنه إن أراد بهم من كان مؤمنًا بالكتابين قبل نزول القرآن فلم يتقدم لهم ذكر، والضمير في قوله: ﴿ بِهِ عَلَيْهُ بِه ؟ لَم يكن مؤمن بكتاب موسى دون الإنجيل بعد نزوله وقيام الحجة عليه به ؟ لم يكن مؤمنًا. وهذان القولان حكاهما أبو الفرج، ولم يسمّ قائلهما، والبغوي وغيره لم يذكروا نزاعًا في أنهم من آمن بمحمد ؟ ولكن ذكروا قولًا: إنهم من آمن به من أهل الكتاب، وهذا قريب. ولعل الذي حكى قولهم أبو الفرج أرادوا هذا، وإلا فلا وجه لقولهم. ومن العجب أن أبا الفرج ذكر بعد هذا في ﴿ ٱلأَخْرَابِ ﴾ أربعة أقوال: أحدها: إنهم جميع الملل ؟ قاله سعيد بن جبير. والثاني: اليهود والنصارى ؟ قاله قتادة. والثالث: قريش ؟ قاله السدي. والرابع: بنو أمية وبنو المغيرة ؟ قال: أي أبي طلحة بن عبد العزى ؟ قاله

<sup>(</sup>١) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ الله عليه الحمد (٢/ ٣١٧)، ومسلم (١/ ١٣٤/ ١٥٣).

مقاتل. وهذه الآية تقتضي أن الضمير يعود إلى القرآن في قوله: ﴿ وَمِن يَكُفُرُ بِهِ ، ﴾ ، وكذلك: ﴿ أُوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِدِ ۗ ﴾ أنه القرآن؛ ودليله قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنَّةً إِنَّهُ آلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، وهذا هو القرآن بلا ريب، وقد قيل: هو الخبر المذكور، وهو أنه من يكفر به من الأحزاب، وهذا أيضًا هو القرآن، فعلم أن المرادهو الإيمان بالقرآن، والكفر به باتفاقهم، وأنه من قال في أولئك: إنهم غير من آمن بمحمد؛ لم يتصور ما قال. وقد تقدم في قوله: ﴿ وَمِن قَبْلِهِ كَنْتُ مُوسَىٰ ﴾ وجهان: هل هو عطف جملة أو مفرد؛ لكن الأكثرون على أنه مفرد. وقال الزجاج: المعنى: وكان من قبل هذا كتاب موسى دليل على أمر محمد، فيتلون كتاب موسى عطفًا على قوله: ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَّهُ ﴾ أي: ويتلو كتاب موسى؛ لأن موسى وعيسى بشرا بمحمد في التوراة والإنجيل، ونصب ﴿إِمَامُّا ﴾ على الحال. قلت: قد تقدم أن الشاهد يتلو على من كان على بينة من ربه؛ أي: يتبعه شاهدًا له بما هو عليه من البينة. وقوله: ﴿ أَفْنَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّهِ م كمن لم يكن، قال الزجاج: وترك المعادلة؛ لأن فيما بعده دليلًا عليه، وهو قوله: ﴿مَثَلُ ٱلْغَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَدِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ﴾ (١)؛ قال ابن قتيبة: لما ذكر قبل هذه الآية قومًا ركنوا إلى الدنيا وأرادوها ؛ جاء بهذه الآية ، وتقدير الكلام: أفمن كانت هذه حاله كمن يريد الدنيا؟ فاكتفى من الجواب بما تقدم إذ كان دليلًا عليه. وقال ابن الأنباري: إنما حذف لانكشاف المعنى، وهذا كثير في القرآن. قلت: نظير هذه الآية من المحذوف: ﴿ أَنَّمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّهُ عَمَلِهِم فَرَاهُ حَسَنًا ﴿ (٢) كمن ليس كذلك؟ وقد قال بعد هذا: ﴿ وَمَن يَكُفُرٌ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْرَابِ ﴾ ، وهذا هو القسم الآخر المعادل لهذا الذي هو على بينة من ربه؛ وعلى هذا يكون معناها: ﴿ أَفَّن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِّن رَّيِّهِ كُمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّهُ عَمَلِهِ وَأَنَّعُوَّا أَهْوَآءَهُ ﴾ "، ويكون أيضًا معناها: ﴿ أَفْنَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّهِ م أي: بصيرة في دينه ، كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها؟ وهذا كقوله: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْـتُنَا فَأَحْيَـيْنَكُ ﴾ (١) الآية، وكقوله: ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِيهِ كُمَن رُيِّنَ لَهُ سُوَّهُ عَلِهِ.﴾، وقوله: ﴿أَنْمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِى (° الآية. والمحذوف في مثل هذا النظم قد يكون غير ذلك؛ كقوله: ﴿ أُومَن يُنَشِّؤُ إِفِ

(٢) فاطر: الآية (٨).

<sup>(</sup>١) هود: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) محمد: الآية (١٤).(٤) الأنعام: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٥) يونس: الآية (٣٥).

ٱلْمِلْيَةِ ﴾ (١) أي: تجعلون له من ينشأ في الحلية ، ولا بد من دليل على المحذوف ، وقد يكون المحذوف مثل أن يقال: أفمن هذه حاله يذم أو يطعن عليه أو يعرض عن متابعته، أو يفتن أو يعذب؛ كما قال: ﴿أَفَكَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ. فَرَمَاهُ حَسَنًا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَمَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ .

وقد قيل في هذه الآية: إن المحذوف: ﴿ أَفَّنَن نُيِّنَ لَمُ سُوَّةٌ عَمَلِهِ ـ ﴾ فرأى الباطل حقًّا، والقبيح حسنًا، كمن هداه اللَّه فرأى الحق حقًّا، والباطل باطلًا، والقبيح قبيحًا، والحسن حسنًا؟ وقيل: جوابه تحت قوله: ﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَتٍ ﴾ (٢)؛ لكن يرد عليه أن يقال: الاستفهام ما معناه إلا أن تقدر؛ أي: هذا تقدر أن تهديه، أو ربك؟ أو تقدر أن تجزيه؛ كما قال: ﴿ أَرْءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهُمُ هُوَيْكُ أَفَأَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ (٣)؛ ولهذا قال: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَهَدِى مَن يَشَآهُ ﴾، وكما قال: ﴿ أَفَرَهَ يَتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هُونِهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ (٤) الآية. وعلى هذا يكون معناها كمعنى قوله: ﴿ أَفَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّيِّهِ كُمِّن زُيِّنَ لَهُ سُوَّةً عَلِهِ . ﴿ وعلى هذا فالمعنى هــنــا: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَّهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كَنْنُ مُوسَى ﴾ يـــذم ويخالف ويكذب ونحو ذلك، كقوله: ﴿ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُهُ بِدٍّ ﴾ (٥) وحذف جواب الشرط، وكقوله: ﴿ أَرْمَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْمُدَىٰقَ ۞ أَوْ أَمَرُ بِٱللَّقَوٰيٰ ۞ أَرْمَيْتَ إِن كَذَّبُ وَتُولَّكُ ﴾ (٦). فقد تبين أن معنى الآية من أشرف المعاني، وهذا هو الذي ينتفع به كل أحد، وأن الآية ذكرت من كان على بينة من ربه من الإيمان الذي شهد له القرآن، فصار على نور من ربه وبرهان من ربه على ما دلت عليه البراهين العقلية والسمعية؛ كما قال: ﴿ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴾ (٧)؛ فالنور المبين المنزل يتناول القرآن. قال قتادة: بينة من ربكم، وقال الثوري: هو النبي على وقال البغوي: هذا قول المفسرين ولم أجده منقولًا عن غير الثاني، ولا ذكره ابن الجوزي عن غيره. وذكر في البرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحجة، والثاني: أنه الرسول، وذكر أنه القرآن عن قتادة . والذي رواه ابن أبي حاتم عن قتادة بالإسناد الثابت أنه

(٣) الفرقان: الآية (٤٣).

(١) الزخرف: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٢) فاطر: الآية (٨).

<sup>(</sup>٤) الجاثية: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) الأنعام: الآية (٥٧).

<sup>(</sup>٧) النساء: الآية (١٧٤). (٦) العلق: الآيات (١١–١٣).

بيئة من الله، والبيئة والحجة تتناول آيات الأنبياء التي بعثوا بها، فكل ما دل على نبوة محمد الله فهو برهان؛ قال تعالى: ﴿ فَلَانِكَ بُرْهَا الله عِن رَبِكَ ﴾ (١) وقال لمن قال: لا يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرَهَا الله على صدقه براهين كثيرة، وصار محمد نفسه الصادق المصدوق، قد أقام الله على صدقه؛ فدليل الدليل دليل، وبرهان البرهان برهان، برهانًا، فأقام من البراهين على صدقه؛ فدليل الدليل دليل، وبرهان البرهان برهان، وكل آية له برهان، و(البرهان) اسم جنس لا يراد به واحد؛ كما في قوله: ﴿ قُلْ مَاتُوا بُرَهَانَكُمُ إِن كُنتُر صَدِقِيكَ ﴾، ولو جاؤوا بعده ببراهين كانوا ممتثلين. والمقصود أن ذلك البرهان يعلم بالعقل أنه دال على صدقه، وهو بينة من الله كما قال قتادة، وحجة من الله؛ كما قال مجاهد والسدي: المؤمن على تلك البينة، ويتلوه شاهد من الله، وهو النور الذي أنزله مع البرهان. والله أعلم (٣).

فهذا حاصل الكلام على هذه الآية؛ قال ابن تيمية: «فمن تدبر القرآن، وتدبر ما قبل الآية وما بعدها، وعرف مقصود القرآن؛ تبين له المراد، وعرف الهدى والرسالة، وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج. وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه؛ فهذا منشأ الغلط من الغالطين؛ لا سيما كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية؛ فإن هؤلاء أكثر غلطًا من المفسرين المشهورين؛ فإنهم لا يقصدون معرفة معناه كما يقصد ذلك المفسرون. وأعظم علطًا من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله؛ بل قصده تأويل الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها، وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف؛ ولهذا جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف، وقالوا: إذا اختلف الناس في تأويل الآية على قولين؛ جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين. وهذا خطأ؛ فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد في الآية إما هذا وإما هذا؛ كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافًا لإجماعهم؛ ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المراد، وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القرآن، ويفهمون منه كلهم غير المراد، ويأتي متأخرون يفهمون المراد؟! فهذا هذا. والله أعلم، والله أعلم، الهراد، ويأتي متأخرون يفهمون المراد؟! فهذا هذا. والله أعلم، الهراد، ويأتي متأخرون يفهمون المراد؟! فهذا هذا. والله أعلم، الهراث المراد، ويأتي متأخرون يفهمون

(١) القصص: الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١١١).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٥/ ٩٤-٩٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (١٥/ ٦٢-٨١).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بعثة النبي ﷺ بالبينة والقرآن

#### \*غريب الحديث:

نحلته: أي أعطيته.

فاجتالتهم: أي: استخفوهم فذهبوا بهم، وجالوا معهم، وساقوهم إلى ما أرادوا بهم أو بمثله، فسره الهروي وغيره. وقال شمر: اجتال الرجل الشيء: ذهب به وساقه، واجتال أموالهم واستجالها؛ أي: ساقها وذهب بها(٢).

فمقتهم: المقت: أشد البغض.

لا يغسله الماء: معناه: محفوظ في الصدور، لا يتطرق إليه الذهاب؛ بل يبقى

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ١٦٢)، ومسلم (٤/ ٢١٩٧- ٢١٩٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٦- ٢٧/ ٥٠٧٠- ٨٠٧٠).

<sup>(</sup>٢) الإكمال (٨/ ٣٩٥).

على ممرّ الأزمان.

تقرؤه نائمًا ويقظان: معناه: يكون محفوظًا لك في حالتي النوم واليقظة. وقيل: تقرؤه في يسر وسهولة (١٠).

يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة: أي: يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز؛ أي: يكسر.

الذي لا زبر له: أي: لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي. وقيل: هو الذي لا مال له. وقيل: الذي ليس عنده ما يعتمده.

الخائن الذي لا يخفى له طمع: معنى لا يخفى: لا يظهر؛ قال أهل اللغة: يقال: خفيت الشيء: إذا أظهرته، وأخفيته: إذا سترته وكتمته؛ هذا هو المشهور. وقيل: هما لغتان فيهما جميعًا.

الشنظير: بكسر الشين والظاء المعجمتين وإسكان النون بينهما. وفسره في الحديث بأنه الفحّاش، وهو السيئ الخلق(٢).

وإني خلقتُ عبادي كلهم حنفاء: هو جمع حنيف، وهو الماثل عن الأديان كلها إلى فطرة الإسلام، وهذا نحو قوله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة» (٣).

\* عن أبي هريرة ﴿ قَالَ النبي ﴾ : «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه، أو ينصّرانه، أو يمجّسانه، كمثَل البهيمةِ تُنْتَجُ البهيمة ؛ هل ترى فيها جدعاء؟ (٤٠).

#### \*غريب ا**لحديث**:

تُنْتَجُ البهيمة : معناه: كما تلد البهيمة بهيمة (٥٠).

جدعاء: الجدعاء: المقطوعة الأذن(٢).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي (١٧/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) قاله النووي في شرح صحيح مسلم (١٧/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) المقهم (٦/ ٧١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٣٦–٣٣٧)، والبخاري (٣/ ٣١٤/ ١٣٨٥) واللفظ له، ومسلم (٤/ ٢٠٤٧/ ٢٦٥٨)، وأبو داود (٥/ ٨٦/ ٤٤٧٤)، والترمذي (٤/ ٣٨٩/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم (١٦/ ١٧١).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٣/ ٣٢٠).

#### \* فوائد الحديث:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أما قوله ﷺ: (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه»؛ فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي فطرة الإسلام، وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلَّيْ ﴾ (١)، وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة، والقبول للعقائد الصحيحة. فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله؛ لا لغيره، وهو معنى (لا إله إلا الله)، وقد ضرب رسول الله ﷺ مثل ذلك فقال: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ هل تحسون فيها من جدعاء؟»: بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن، وأن العيب حادث طارئ. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله على فيما يروي عن الله: «إنى خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللتُ لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا». ولهذا ذهب الإمام أحمد را المشهور عنه إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه؛ لزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة. وقد روي عنه؛ وعن ابن المبارك، وعنهما: أنهم قالوا: يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة. وهذا القول لا ينافي الأول؛ فإن الطفل يولد سليمًا، وقد علم الله أنه سيكفر، فلا بدأن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب، كما تولد البهيمة جمعاء وقد علم الله أنها ستجدع. وهذا معنى ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس على قال: قال رسول الله على في الغلام الذي قتله الخضر: «طبع يوم طبع كافرًا؛ ولو ترك لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا »(٢) يعنى: طبعه اللَّه في أم الكتاب؛ أي: كتبه وأثبته كافرًا؛ أي أنه إن عاش كفر بالفعل.

ولهذا لما سئل رسول الله على عمن يموت من أطفال المشركين وهو صغير ؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (٣) أي: الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (١٧٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٥/ ١١٨-١١٩)، ومسلم (٤/ ١٨٤٧-١٨٥٠/ ٢٣٨٠)، وأبو داود (٥/ ٨٠/ ٤٧٠٥)، والترمذي (٥/ ٢٩٢/ ٢١٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ (١ / ٢٤٤)، والبخاري (١١/ ٢٠٢/ ١٥٩٨)، ومسلم (٤/ ٢٠٤٩). ومسلم (٤/ ٢٠٤٩). (٢١٣٨- ٢٦٥٨).

بلغوا. ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة على عن النبي على قال: «إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم، ويبعث إليهم رسولًا في عرصة القيامة، فمن أجابه أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله النار»(١) فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه، ويجزيهم على ما ظهر من العلم وهو إيمانهم وكفرهم؛ لا على مجرد العلم.

وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين، وعليه تتنزل جميع الأحاديث. ومثل الفطرة مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس، وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس. والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس. وكذلك أيضًا كل ذي حس سليم يحب الحلو، إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مرًّا. ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل؛ فإن اللَّه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا، ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلمًا. وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع؛ هي فطرة اللَّه التي فطر الناس عليها)(٢).

وقال ابن القيم: «ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل: إنه ولد على الفطرة، أو على الإسلام، أو على هذه الملة، أو خلق حنيفًا؛ فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده؛ فإن اللَّه يقول: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَحَكُم مِّنَ بُطُونِ أَمَّهَ يَتِكُم لاَ مَعْلَم شَيْكًا﴾ (٣)، ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له. وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئًا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. وليس المراد أيضًا مجرد قبول الفطرة لذلك؛ فإن هذا القبول تغير بتهويد الأبوين

<sup>(</sup>١) أخرجه من حديث الأسود بن سريع ﴿ أحمد (٤/ ٢٤)، والبزار (٣/ ٣٣- ٣٤/ ٢١٧٥)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢١٧٦)، وأورده الهيثمي في المجمع، وقال: ﴿ رَجَالُهُ فِي طَرِيقَ الْأُسُودُ بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٤/ ٢٤٥–٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) النحل: الآية (VA).

وتنصيرهما بحيث يخرجان الفطرة عن قبولها، وإن سعيا بين بنيهما ودعائهما في امتناع حصول المقبول. وأيضًا فإن هذا القبول ليس هو الإسلام، وليس هو هذه الملة، وليس هو الحنيفية. وأيضًا فإنه شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء؛ ومعلوم أنهم لم يغيروا قبوله. ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. بل المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره، وإقراره له بربوبيته، وادعائه له بالعبودية. فلو خلى وعدم المعارض؛ لم يعدل عن ذلك إلى غيره؛ كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، فيشتهي اللبن الـذي يناسبه ويخذيه. وهـذا من قولـه تعالى: ﴿ رَبُّنَا الَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَتُمْ ثُمَّ هَدَيْ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوِّي ۞ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَيْ ﴾ (١)، فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديًا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئًا فشيئًا بحسب حاجته. ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة. فهكذا ما ولد عليه من الفطرة؛ ولهذا شبهت الفطرة باللبن؛ بل كانت إياه في التأويل للرؤيا. ولما عرض على النبي على ليلة الإسراء اللبن والخمر؛ أخذ اللبن، فقيل له: «أخذت الفطرة؛ ولو أخذت الخمر لَغَوَتُ أَمَّتُكَ »(٣). فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غيره لمناسبة الفطرة لقلبه وصلاحه بها دون غيرها ١٤٠٤.

قال القرطبي: «ومعنى الحديث: إن اللَّه تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول، وعلى تلك الأهلية؛ أدركت الحق. ودين الإسلام هو الدين الحق. وقد جاء ذلك صريحًا في الصحيح: «جَبَلَ اللهُ الخلْقَ على معرفته، فاجتالتهم الشياطين»(٥)، وقد تقدم هذا المعنى، وقد دل على صحة هذا المعنى بقية الخبر حيث قال: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ هل تحسون فيها من جدعاء؟»

<sup>(</sup>١) طه: الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٢) الأعلى: الآيتان (٢و٣).

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث الإسراء والمعراج أخرجه: البخاري (١٠/ ٣٧/ ٥٧٦)، ومسلم (١/ ١٦٨/ ١٥٤)، والترمذي (٥/ ٢٨٠/ ٢١٠٠) كلهم من حديث أبي هريرة ١٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) شفاء العليل (ص: ٢٨٨-٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) يقصد حديث عياض المجاشعي.

يعني أن البهيمة تلد ولدها كامل الخَلْق، سليمًا من الآفات، فلو نزل على أصل تلك الخلقة لبقي كاملًا بريئًا من العيوب، لكن يُتصرّف فيه، فتجدع أذنه، ويوسم وجهه، فتطرأ عليه الآفات والنقائص، فيخرج عن الأصل، وكذلك الإنسان، وهو تشبيه واقع، ووجهه واضح)(۱).

وقال ابن عبدالبر تَخَلِّلُهُ: «الفطرة المذكورة في هذا الحديث اختلف العلماء فيها، واضطربوا في معناها، وذهبوا في ذلك مذاهب متباينة، ونزعت كل فرقة منهم في ذلك بظاهر آية ونص سنة، وسنبين ذلك كله ونوضحه، ونذكر ما جاء فيه من الآثار واختلاف الأقوال والاعتلال عن السلف والخلف بعون اللَّه إن شاء الله»(٢).

قلت: وقد وفى تَخَلِّلُهُ بما وعدبه، فبسط أقوال العلماء وما نزعوا به في ذلك من الأدلة. وقد لخص ابن القيم تَخَلِّلُهُ ذلك فقال: «فصل في تلخيص هذه الأقوال التي حكيناها:

فمنها قولان من جنس واحد، وهما: الأول: قول من يقول: ولدوا على ما سبق به القدر. والثاني: قول من يقول: ولدوا على وجود المقدر، وكانوا مفطورين عليه من حين الميثاق الأول طوعًا وكرهًا. وقولان من جنس، وهما: الأول: قول من يقول: ولدوا قادرين على المعرفة. والثاني: قول من يقول: ولدوا قابلين لها وللتهود والتنصر؛ إما مع التساوي أو مع رجحان القبول للإسلام. وقولان من جنس، وهما: الأول: قول من يقول: ولدوا على فطرة الإسلام. والثاني: قول من يقول: ولدوا على المعرفة الأولى يوم أخذ يقول: ولدوا على الإقرار بالصانع، أو على المعرفة الأولى يوم أخذ الميثاق. وقولان من جنس، وهما: الأول: قول من يقول: ولدوا على سلامة القلب وخلوه من الكفر والإيمان. والثاني: قول من يقول: ولدوا مهيئين لذلك، قابلين له. وقولان من جنس، وهما: الأول: قول من يقول: الحديث منسوخ. والثاني: قول من يقول الما دل عليه القرآن والشاني: قول من يقول ما دل عليه القرآن والسنة أنهم ولدوا حنفاء على فطرة الإسلام بحيث لو تركوا وفطرهم لكانوا حنفاء مسلمين؛ كما ولدوا أصحاء كاملي الخلقة، فلو تركوا وخلقهم لم يكن فيهم مجدوع

<sup>(</sup>١) المقهم (٦/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) فتح البر (٢/ ٢٠٤).

ولا مشقوق الأذن. ولهذا لم يذكر النبي على لذلك شرطًا مقتضيًا غير الفطرة، وجعل خلاف مقتضاها من فعل الأبوين. وقال النبي الله فيما يروي عن ربه الذي النبي على خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم». فأخبر أن تغيير الحنيفية التي خلقوا عليها بأمر طارئ من جهة الشيطان. ولو كان الكفار منهم مفطورين على الكفر؛ لقال: خلقت عبادي مشركين، فأتتهم الرسل فاقتطعتهم عن ذلك؛ كيف وقد قال: «خلقت عبادي حنفاء كلهم»، فهذا القول أصح الأقوال، والله أعلم»(۱).

وقال شيخ الإسلام: «الدلائل الدالة على أنه أراد: على فطرة الإسلام؛ كثيرة، كألفاظ الحديث التي في الصحيح مثل قوله: «على الملة»، و«على هذه الملة»(٢)، ومثل قوله في حديث عياض بن حمار: «خلقت عبادي حنفاء كلهم»، وفي لفظ: «حنفاء مسلمين»، ومثل تفسير أبي هريرة وغيره من رواة الحديث ذلك، وهم أعلم بما سمعوا. وأيضًا فإنه لو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام؛ لما سألوا عقب ذلك: «أرأيتَ من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟»؛ لأنه لو لم يكن هناك ما يغير تلك الفطرة لما سألوه؛ والعلم القديم وما يجري مجراه لا يتغير . وكذلك قوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه»؛ بيّن فيه أنهم يغيرون الفطرة التي فُطر الناس عليها . وأيضًا فإنه شبّه ذلك بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق ؛ لا نقص فيه ، ثم تُجدَع بعد ذلك، فعُلم أن التغيير وارد على الفطرة السليمة التي وُلد العبد عليها . وأيضًا فإن الحديث مطابق للقرآن لقوله تعالى : ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (٢)، وهذا يعم جميع الناس، فعُلم أن اللَّه فطر الناس كلهم على فطرته المذكورة. وفطرة اللَّه أضافها إليه إضافة مدح؛ لا إضافة ذم، فعلم أنها فطرة محمودة؛ لا مذمومة. يبين ذلك أنه قال: ﴿ فَأَقِدْ وَجَهَكَ لِلِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْماً ﴾ ، وهذا نصبٌ على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول عند سيبويه وأصحابه. فدل على أن إقامة الوجه للدين حنيفًا هو فطرة اللَّه التي فطر الناس

<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة (٢/ ١٠٨٥ -١٠٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي : أحمد (٢/ ٢٥٣)، ومسلم (٤/ ٤٧ ٢ ٢ ٢٦٥٨)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ١٩٢١) . ٣٠ (١٩٢١).

<sup>(</sup>٣) الروم: الآية (٣٠).

عليها؛ كما في نظائره مثل قوله: ﴿ كِنْبَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ ('')، وقوله: ﴿ سُنَةَ اللّهِ الَّتِي قَدّ خَلَتَ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَةِ اللّهِ بَبْدِيلًا ﴾ ('')، فهذا عندهم مصدر منصوب بفعل مضمر لازم إضماره، دل عليه الفعل المتقدِّم؛ كأنه قال: كتب اللّه ذلك عليكم، وسنّ اللّه ذلك. وكذلك هنا فطر اللّه الناس على ذلك: على إقامة الدين لله حنيفًا. وكذلك فسره السلف كما تقدم النقل عنهم ('').

وقال أيضًا كَفُلُلْهُ: «واعلم أن هذا الحديث لما صارت القدرية يحتجون به على قولهم الفاسد؛ صار الناس يتأولونه تأويلات يخرجونه بها عن مقتضاه. فالقدرية من المعتزلة وغيرهم يقولون: كل مولد يولد على الإسلام، والله لا يضل أحدًا، ولكن أبواه يضلانه.

والحديث حجة عليهم من وجهين: أحدهما: أنه عند المعتزلة ونحوهم من المتكلمين: لم يولد أحد على الإسلام أصلًا، ولا جعل اللَّه أحدًا مسلمًا ولا كافرًا، ولكن هذا أحدث لنفسه الكفر، وهذا أحدث لنفسه الإسلام، واللَّه لم يفعل واحدًا منهما عندهم، بلا نزاع بين القدرية، ولكن هو دعاهما إلى الإسلام، وأزاح علتهما، وأعطاهما قدرة مماثلة فيهما تصلح للإيمان والكفر، ولم يختص المؤمن بسبب يقتضي حصول الإيمان؛ فإن ذلك عندهم غير مقدور، ولو كان المومن بسبب يقتضي حصول الإيمان؛ فإن ذلك عندهم غير مقدور، ولو كان الحسين يقول: إنه خص المؤمن بداعي الإيمان، ويقول: عند الداعي والقدرة يجب وجود الإيمان؛ فهذا في الحقيقة موافق لأهل السنة. فهذا أحد يجب وجود الإيمان؛ فهذا في الحقيقة موافق لأهل السنة. فهذا أحد بالعقل، فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم ضرورية، أو تكون من فعل اللَّه بعالى. وأما آخر الحديث فهو دليل على أن اللَّه تعالى يعلم ما يصيرون إليه بعد ولادتهم على الفطرة؛ هل يبقون عليها فيكونون مؤمنين؟ أو يغيرونها فيصيرون كفارًا؟ وإن احتجت القدرية بقوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» من جهة كفارًا؟ وإن احتجت القدرية بقوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» من جهة كونه أضاف التغيير إلى الأبوين؛ فيقال لهم: أنتم تقولون: إنه لا يَقْدِر: لا اللَّه كونه أضاف التغيير إلى الأبوين؛ فيقال لهم: أنتم تقولون: إنه لا يَقْدِر: لا اللهُ

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) الفتح: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل (٨/ ٣٧١–٣٧٢).

ولا أحدٌ من مخلوقاته على أن يجعلهما يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين؛ بل هما فعلا بأنفسهما ذلك، بلا قدرة من غيرهما ولا فعل من غيرهما، فحينئذ لا حجة لكم في قوله: «فأبواه يهودانه..». وأهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال في قلب أحد. فقد اتفقت الأمة على أن المراد بذلك: دعوة الأبوين لهما إلى ذلك، وترغيبهما فيه، وتربيتهما عليه، ونحو ذلك مما يفعل المعلم والمربي مع من يعلمه ويربيه. وذكرُ الأبوين بناء على الغالب؛ إذ لكل طفل أبوان، وإلا فقد يقع ذلك من أحد الأبوين، وقد يقع من غير الأبوين حقيقة وحكمًا»(١).

قلت: وسيأتي مزيد كلام على هذا المعنى عند قوله تعالى من سورة (الروم): ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيَّهًا ﴾ الآية (٣٠)، وبالسَّلة التوفيق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٨/ ٣٧٧).

الآية (١٧)

# قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْرَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُمُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ وَلَكِئَ أَكَ أَكَ أَلْكَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

\*غريب الآية:

مِرية: شكّ.

#### اقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «يقول - تعالى ذكره - : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ ﴾ بهذا القرآن، فيجحد أنه من عند اللّه، ﴿ فَالنّارُ مَوْعِدُو ۗ ، إنه يصير عند اللّه، ﴿ فَالنّارُ مَوْعِدُو ۗ ، إنه يصير إليها في الآخرة بتكذيبه. يقول اللّه لنبيه محمد ﷺ : ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَةً ﴾ ، يقول : فلا تك في شكّ منه، من أن موعد من كفر بالقرآن من الأحزاب النارُ ، وأن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك من عند الله .

ثم ابتدأ - جل ثناؤه - الخبر عن القرآن، فقال: إن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك - يا محمد - ﴿ الْحَقُّ مِن رَّيِكُ ﴾ لا شك فيه، ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكَثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لا يصدقون بأن ذلك كذلك (١٠).

وقال ابن تيمية: ﴿ وَالْأَحْزَابِ هِمُ أَصِنَافَ الْأَمْمِ ، الذين تحزَبُوا وَصَارُوا أَحْزَابًا ؟ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كَذَبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْرُ نُوجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتَ كُلُّ أَمَّتِمْ بِرَسُولِمِمْ لِيَأْخُذُونَ ﴾ (٢).

وقد ذكر اللَّه طوائف الأحزاب في مثل هذه السورة وغيرها، وقد قال تعالى عن مكذبي محمد ﷺ: ﴿ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْرَابِ ﴾ (٣)، وهم الذين قال فيهم: ﴿ فَأَقِدُ وَجَهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا فَطَرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَّها لَا بَدِيلَ لِخَلِقِ اللَّهِ ذَلِكَ النَّيْثِ الْفَقِيمُ وَالْقَوْهُ وَأَقِيمُوا اللَّيْنِ الْفَاتِينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا اللَّيْنِ الْفَاتِينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا

(٢) غافر: الآية (٥).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ١٨-١٩).

<sup>(</sup>٣) ص: الآية (١١).

الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًّا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (١)، وقال عن أحزاب النصارى: ﴿فَاخْنَلَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِيْمٌ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (٢) الآيات) (٣).

وقال السنقيطي: "صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن لا يكفر به أحد كائنًا من كان إلا دخل النار. وهو صريح في عموم رسالة نبينا ﷺ إلى جميع الحلق. والآيات الدالة على ذلك كثيرة؛ كقوله تعالى: ﴿وَأُوحِى إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم الخلق. والآيات الدالة على ذلك كثيرة؛ كقوله تعالى: ﴿وَأُوحِى إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم الخَدِهِ وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ (\*)، وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلُنكَ إِلّا كَآفَةُ لِلنَّاسِ ﴾ (\*) الآية، وقوله: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (\*) الآية.

قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيْكَ ﴾ الآية:

نهى الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة عن الشك في هذا القرآن العظيم، وصرح أنه الحق من الله. والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدًّا؛ كقوله: ﴿الَّمْ اللهُ الْكِنْبُ لَا رَبِّبُ فِيهِ ﴾ (^) الآية، وقوله: ﴿الَّمْ اللهُ اَنْجُلُلُ الْكِتَبُ لَا رَبِّبُ فِيهِ ﴿ اللهُ مَن الآيات. والمرية: الشك.

قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾:

<sup>(</sup>١) الروم: الآيات (٣٠-٣٢).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٥/ ٧٥-٧٦).

<sup>(</sup>۵) الفرقان: الآية (۱).

<sup>(</sup>٧) الأعراف: الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٩) السجدة: الآيتان (١و٢).

<sup>(</sup>١١) الأنعام: الآية (١١٦).

<sup>(</sup>١٣) الشعراء: الآية (٨).

<sup>(</sup>٢) مريم: الآية (٣٧).

<sup>(</sup>٤) الأنعام: الآية (١٩).

<sup>(</sup>٦) سياً: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>A) البقرة: الآيتان (١ و٢).

<sup>(</sup>١٠) يوسف: الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>١٢) الصافات: الآية (٧١).

<sup>(</sup>١٤) أضواء البيان (٣/ ١٤-١٥).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عموم رسالته عليه إلى الثقلين الإنس والجن

#### \* فوائد الحديثين:

قوله: «أحدٌ من هذه الأمة»: قال القرطبي: «المراد بالأمة في هذا الحديث: كل من أرسل إليه محمد الله ولزمته حجته؛ سواء صدّقه أو لم يصدّقه، ولذلك دخل فيه اليهودي والنصراني، لكن هذا على مساق حديث مسلم هذا؛ فإنه قال فيه: «لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» بغير (واو) العطف؛ فإنه يكون بدلًا من الأمة، وقد روى هذا الحديث عبدُ بن حميد، وقال: «لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة، ولا يهودي، ولا نصراني»، فحينئذ لا يدخل اليهودي ولا النصراني في الأمة المذكورة، واللّه تعالى أعلم»(۳).

قال النووي: «قوله ﷺ: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» أي: ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة؛ فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته. وإنما ذكر

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الحاكم (۲/ ٣٤٢) واللفظ له، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي؛ من حديث ابن عباس. وأخرجه: أحمد (٤/ ٣٩٦- ٣٩٨)، والبزار (كشف الأستار ١٦/١٦/١) من حديث أبي موسى الأشعري وأخرجه: أحمد (هُ المجمع (٨/ ٢٦١) وقال: «رواه الطبراني. . وأحمد . ورجال أحمد رجال الصحيح»، والبزار أيضًا باختصار . وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (٢/ ٣٥٠)، ومسلم (١/ ١٣٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۵۰)، ومسلم (۱/ ۱۳۲/۱۳۳).

<sup>(</sup>٣) المفهم (١/ ٣٦٨).

اليهودي والنصراني تنبيهًا على من سواهما ؛ ذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابًا ؛ فغيرهم ممن لا كتاب له أولى، والله أعلم "(١).

وقال السندي: «والمراد أن كل من بلغته دعوته هي وثبتت عنده رسالته؛ يجب عليه الإيمان به؛ أمّيًا كان أو كتابيًا. فإن لم يؤمن به؛ لم يدخل الجنة. وعُلم منه عموم رسالته هي إلى الكلّ، واللّه تعالى أعلم (٢٠).

وقال النووي: «وفي الحديث نسخ الملل كلُّها برسالة نبينا ﷺ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۲/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) حاشية المسند (٣٠٦/٣٢).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٢/ ١٦٢).

الأبة (١٨)

# قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُولَئِيكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لُهُ هَنَوُلاّهِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ فَيُعُولُ ٱلْأَشْهَا لُهُ هَنَوُلاّهِ ٱللَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴾ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴾

#### \*غريبالآية:

يُعرَضون: العرض: إبراز الشيء، وجعله بحيث يرى على حاله.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال محمد رشید رضا: «أي: لا أحد أظلم لنفسه ولغیره ممّن افتری على اللّه كذبًا في وحیه وأقواله، أو أحكامه أو صفاته أو أفعاله.

وقد تقدم مثل هذه الجملة في (الأنعام) و(الأعراف) و(يونس)، وسيأتي في (الكهف) و(العنكبوت) و(الصف)، ويفسر الافتراء في كل آية بما يدل عليه السياق، وأظهره هنا: اتخاذُ الشركاء والأولياء والشفعاء له بدون إذنه، وزعمُ من زعم أنه اتخذ له ولدًا من الملائكة؛ كالعرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله، والوثنيين الذين قالوا: إن كرشنا ابن الله، والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله، وكذا من افترى عليه بتكذيب ما جاء به رسله من دينه؛ لصدهم الناس عن سبيله.

﴿ أُوْلَئِكَ يُعْرَفُونَ عَلَىٰ رَبِهِم ﴾ يوم القيامة لمحاسبتهم، وتعرض عليه أعمالهم وأقوالهم، ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ الذين يقومون بأمره للشهادة عليهم من الملائكة الكرام الكاتبين، والأنبياء المرسلين، وصالحي المؤمنين. الأشهاد: جمع شاهد؛ كأصحاب، أو شهيد؛ كأشراف.

﴿ هَتَوُلاَهِ ٱلَّذِينَ كَنَبُواْ عَلَى رَبِهِمَّ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أي: يشيرون إليهم بأشخاصهم فيفضحونهم بهذه الشهادة المقرونة باللعنة، الدالة على خروجهم في ذلك اليوم من محيط الرحمة، وجملة اللعنة يجوز أن تكون من كلام الأشهاد، وأن

تكون مستأنفة من كلام اللَّه تعالى؛ وفي معنى هذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْخَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ اللَّمْ مَنْهُ وَلَهُمُ اللَّمْ مَنْهُ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ اللَّمْ مَنْهُ وَلَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَهُمْ اللَّهُ مِنْهُ وَلَهُمُ اللَّهُ اللِيلُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وفي حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما: سمعت رسول اللَّه عَلَيْهُ يقول: «إن اللَّه يدني المؤمن حتى يضع كنفه عليه، ويستره من الناس، ويقرره بذنوبه، ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربّ! أعرف؛ حتى إذا قرّره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه قد هلك؛ قال: فإني سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: ﴿هَا وُلِكَا مِلْ النِّيرَ كَا اللَّهُ عَلَى الظّلِمِينَ ﴾ (٢) (٣) .

وقال ابن عاشور: «لما انقضى الكلام من إبطال زعمهم أنّ النبي الله القرآن ونسبه إلى الله، وتعجيزهم عن برهان لما زعموه؛ كرّ عليهم أن قد وضح أنهم المفترون على الله عدة أكاذيب؛ منها نفيهم أن يكون القرآن منزّلًا من عنده.

فعطفت جملة ﴿ وَمَنَ أَظْلُا مِتَنِ ٱلْمَتَىٰ على جَملة ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِن ٱلْأَخْرَابِ فَالنّارُ مَوْعِدُهُ ﴾ (١) لبيان استحقاقهم النار على كفرهم بالقرآن ؟ لأنهم كفروا به افتراء على اللّه إذ نسبوا القرآن إلى غير مَن أنزله ، وزعموا أنّ الرسول ﷺ افتراه ، فكانوا بالغين غاية الظلم حتى لقد يسأل عن وجود فريق أظلَم منهم سؤالَ إنكار يؤول إلى معنى النفي ؟ أي: لا أحد أظلم . وقد تقدّم نظيره في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِنَن مَنعَ مَسَاحِدَ اللّهِ ﴾ (٥) في سورة (الأعراف) في قوله : ﴿ فَنَنْ أَظُلُمُ مِنَن أَظُلُمُ مِنَن أَظُلَمُ مِنَن أَظُلَمُ مِنَن أَظُلَمُ مِنَن أَنْ مَنَا عَلَى عَلَى اللّهِ كَانُو اللّهُ مِنْ أَظُلَمُ مِنَا أَوْ كُذَبَ بِعَالِمَةً ﴾ (١) .

وافتراؤهم على اللَّه هو ما وضعوه من دين الشرك، كقولهم: إن الأصنام شفعاؤهم عند اللَّه، وقولهم في كثير من أمور دينهم: ﴿وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَأَ ﴾ (٧)، وقال تعالى: ﴿ مَا جَمَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِكَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) الآية (١٧).

<sup>(</sup>١) غافر: الآيتان (٥١ و٥٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (١٢/ ٥٤-٥٥).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية (١١٤).

<sup>(</sup>٢) الآية (٣٧).

<sup>(</sup>٧) الأعراف: الآية (٢٨).

اللَّهِ ٱلكَّذِبُّ ﴿ (١) ؛ أي: إذ يقولون: أمرنا اللَّه بذلك ١ (١).

وقال الخازن: «وفي الآية دليل على أن الكذب على الله من أعظم أنواع الظلم ؟ لأن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَا مِنْنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَ ٱللهِ كَذِبًا ﴾ ورد في معرض المبالغة »(٣).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في كلام الرب ﷺ يوم القيامة مع المذنب من المؤمنين

#### \*غريب الحديث:

النجوى: النجوى والنجي: السر. والنجو: السربين اثنين؛ يقال: نجوتُهُ نجوًا؛ أي: ساررتُهُ.

قرَّره: من الإقرار: الإذعان للحق، والاعتراف به.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (١٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية (١٠٣).(٣) تفسير الخازن (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) غافر: الآيتان (٥١ و٥٦).

<sup>(</sup>٥) تفسير المراغى (١٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٧٤هـ ١٠٥)، والبخاري (٥/ ١٢٢/ ٢٤٤١) واللفظ له، ومسلم (٤/ ٢١٢٠/ ٢٧٦٨)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٦٤/ ١١٢٤٢)، وابن ماجه (١/ ١٥/ ١٨٣).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الغنيمان: «فاللَّه تعالى يقرب بنفسه إلى من يشاء من خلقه، وهو فوق عرشه، عالِ على خلقه، ولا يجوز تأويل النصوص في ذلك مثل قوله ﷺ: «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه».

ولا يلزم أن يكون كل نص في القرب يراد به قرب الله تعالى بنفسه ؛ بل ينظر في النص الوارد في ذلك، فإن دل على قربه بنفسه حمل عليه ؛ كما في هذا الحديث، وإن دل على قرب ملائكته ورسله حمل عليه ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسِونُ بِهِ مَنْ أَمْرُ وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ وَتَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَا يَتِهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَا يَعْمِرُونَ ﴾ (١) .

وهذا الحديث ظاهر في أن العبد يدنو من ربه، بل هو نص صريح في ذلك، فصرفه عن ظاهره تحريف لكلام رسول الله على وتلاعب به، يعد من عظائم الذنوب، يجب على المؤمن التحرز منه.

وما نقله الحافظ عن ابن التين أنه قال: (يعني: يقرب من رحمته، وهو سائغ في اللغة؛ يقال: فلان قريب من فلان، ويراد الرتبة)؛ فهو تأويل الجهمية المعروف الذي ذكره السلف عنهم، وردوه، وبينوا أنه مخالف لقول الله تعالى، ولقول رسوله على ولعقيدة أهل العلم والإيمان، وهو سلوك غير سبيل المؤمنين.

قال شيخ الإسلام: (وبيان بطلان هذا التأويل من وجوه:

أحدها: أن ما يدنو إليه العبد من الرحمة والإيمان وغير ذلك؛ إما أن تكون أعيانًا قائمة بأنفسها، أو صفات قائمة بغيرها، فإن كانت صفات؛ فمعلوم أن القرب إلى الصفة لا يكون إلا بالقرب إلى الموصوف نفسه.

فأما قربه من صفته القائمة به دون قربه من نفسه ؛ فظاهر البطلان والفساد، ولهذا لم يقله أحد من العباد، بل الذي يحيل القرب إلى نفسه هو للقرب إلى صفاته أشد إحالة، إن كان يثبت له صفة.

<sup>(</sup>١) ق: الآية (١٦).

<sup>(</sup>٢) الواقعة: الآية (٨٥).

ومن المعلوم أن قوله: «يدنو العبد من ربه، حتى يضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أعرف ربّ»، وقوله: «إن اللّه يدني المؤمن فيضع عليه كنفه»، وقوله: «يدنو أحدكم من ربه كنفه»، وقوله: «يدنو أحدكم من ربه فيضع عليه كنفه» وقوله: «يدنو أحدكم من ربه فيضع عليه كنفه» ويقرره بذنوبه، ويغفرها له هو بالاضطرار أن الذي يدني العبد، ويضع عليه كنفه، ويقرره بذنوبه، ويغفرها له هو اللّه، لا أحد من خلقه، فكيف يجوز أن يقال: لا يدنو العبد من ربه، وإنما يدنو من بعض مخلوقاته؟ وهل ذلك إلا بمثابة من يقول: إن من يقرره بذنوبه هو بعض مخلوقاته؟ كما يقوله الجهمية القائلون بأن اللّه تعالى لا يقوم به كلام، وإنما الكلام يقوم ببعض مخلوقاته. وهو أيضًا بمنزلة أن يقال: إن اللّه لا يغفر له، وإنما يغفر له بعض مخلوقاته.

وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه خلاف ما أخبرت به الرسل، وأنه شرك صريح في الهية اللّه وربوبيته؛ ولهذا قال بعض السلف: إن من زعم أن قوله لموسى: ﴿إِنَّ أَنَا رَبُّكَ﴾ (١) مخلوق؛ فهو كافر؛ لأنه جعل هذا الكلام قائمًا بمخلوق يلزم أن يكون هو الرب. وسائر تأويلات الجهمية وأهل الباطل من هذا الجنس.

الثاني: أن هذا الدنو، ووضع الكنف، والمخاطبة تكون وقت السؤال، والعبد خائف غير آمن، ولا ظهر له أنه يغفر له ويرحم؛ كما هو صريح الحديث الصحيح بقوله: «يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربّ! حتى إذا قرّره، ورأى في نفسه أنه قد هلك؛ قال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم».

فإذا كان العبد حين هذا الدنو من الله، والمخاطبة، والتقرير بذنوبه يرى أنه قد هلك قبل أن يذكر له الرب تعالى أنه غفر له؛ امتنع أن يكون ما ذكره من دنوه من الله؛ هو دنوه من رحمته وأمانه وتعطفه.

الثالث: أن الرحمة والعطف والأمان، إن كانت صفات لله تعالى؛ كان القرب إليها قربًا إلى الموصوف؛ كما تقدم، وإن كانت أعيانًا قائمة بنفسها مخلوقة لله

<sup>(</sup>١) طه: الآية (١٢).

تعالى؛ فمن المعلوم أن حين الحساب في عرصات القيامة لا يكون هناك أجسام مخلوقة من الرحمة التي أعدها الله تعالى لعباده، ولكن هو يحكم بالعفو والمغفرة، ثم ينقلون إلى دار الرحمة. فامتنع أن يكون أحد حال المحاسبة مقربًا إلى أجسام هي رحمة قبل أن يؤذن لهم في دخول الجنة.

الرابع: أن يقال: من المعلوم أن اللَّه تعالى أخبر في كتابه بأصناف ما ينعم به على عباده من المآكل، والمشارب، والملابس، والمناكح، والمساكن، وقد أجمل ما لم يفصله في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيُنِ ﴾ (١). وهذه الأمور يباشرها المؤمن مباشرة، لا يكون جزاؤه مجرد قربه منها دون مباشرتها؛ بل ذلك يكون حسرة وعذابًا، فدعوى الإكرام بمجرد التقريب من هذه الأمور دون مباشرتها؛ كلام باطل لا حقيقة له.

الخامس: أن المؤمن لم يزل في رحمة الله في الدنيا والآخرة، فلا يجوز تخصيص حال السؤال بقربه من رحمته، دون ما قبل ذلك وما بعده؛ بل هو ما زال مباشرًا لما يرحمه الله به قبل وبعد، فأي فائدة في أن يوصف بالقرب من شيء ما زال مباشرًا له، لا ينفصل عنه؟!

السادس: أنه في العرض على الله يظهر له من الأهوال والشدة ما يكون أعظم عليه وأشد لرهبه وألمه من كل ما كان قبل ذلك وبعده، فكيف يجوز تخصيص أشد الأحوال عليه بأنه يقرب فيه مما يرحم به، مع أن ما قبلها وما بعدها كان ما يرحمه به إليه أقرب، وهو له أعظم مباشرة ونيلاً؟!

السابع: أن قولهم: يقرب من رحمة الله، وأمانه ولطفه، ونحو ذلك من تأويلهم؛ لا ريب أنه من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. ومن المعلوم في اللغة العربية أن هذا لا يجوز إلا إذا اقترن بالكلام ما يبين المحذوف، فلا يقال: جاء زيد، والمقصود غلامه أو رسوله.

والحديث نص في أن الله تعالى هو الذي يدني عبده من نفسه؛ ولهذا لا يسمع أحد هذا الكلام فيفهم أن الله يدنيه من شيء آخر، ولا يخطر هذا ببال المستمع،

<sup>(</sup>١) السجدة: الآية (١٧).

فكيف يجوز أن يكون الرسول ﷺ أراد الباطل الذي قالوه؟!

الثامن: أن قوله: «فيدنيه منه، فيضع عليه كنفه، ثم يقرّره بذنويه» الجمع بين الإدناء ووضع الكنف، وتقريره بذنوبه؛ قرينة تعين أن الله تعالى هو الذي يدني إليه عبده، ويضع عليه كنفه، فيستره من الناس؛ كما صرح به في الحديث.

التاسع: أن هذا الحديث دل على ما دل عليه القرآن من وقوف العباد على الله، وخطابه لهم، ومن المعلوم بالاضطرار من رسالات الرسل، ومن دين الإسلام أن هذا إنما هو يوم القيامة، وأن أحوال العباد مع الله يوم القيامة غير أحوالهم في الدنيا، وعلى قول هؤلاء المؤولة لا فرق بين الدنيا والآخرة؛ فإن الله لا يقرب إليه شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يقفون على ربهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يصيرون إليه، وإنما ذلك كله إلى بعض مخلوقاته ومقدوراته، كما أن خطابه لهم عند الجهمية وأتباعهم)(١) معناه أنه يخلق كلامًا في بعض مخلوقاته يكلمهم منها، وعند الأشاعرة الذين هم فرع عن الجهمية يخلق إدراكًا في العباد يفهمون به المعنى الواحد القائم بذاته تعالى؛ وهذا تكذيب لكتاب الله ولرسوله، ومناقضة لدين الإسلام الذي فطر على قبوله العباد)(١).

وقال الحافظ: «قال المهلب: في الحديث تفضل الله على عباده بستره لذنوبهم يوم القيامة، وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم، بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان؛ لأنه لم يستثن في هذا الحديث ممن يضع عليه كنفه وستره أحدًا إلا الكفار والمنافقين؛ فإنهم الذين ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد باللعنة.

قلت: قد استشعر البخاري هذا فأورد في كتاب المظالم هذا الحديث ومعه حديث أبي سعيد: (إذا خلص المؤمنون من النار؛ حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة) (٣) الحديث؛ فدل هذا الحديث على أن المراد بالذنوب في حديث ابن عمر ما يكون بين المرء وربه الله دون مظالم العباد، فمقتضى الحديث أنها تحتاج إلى

<sup>(</sup>١) من بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية.

<sup>(</sup>٢) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (٢/ ٣١٦-٣١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه: أحمد (٣/ ١٤)، والبخاري (٥/ ١٢١/ ٢٤٤٠)، ومسلم (١/ ١٦٧- ١٨١/ ١٨٣).

المقاصصة، ودل حديث الشفاعة أن بعض المؤمنين من العصاة يعذب بالنار ثم يخرج منها بالشفاعة؛ كما تقدم تقريره في كتاب الإيمان. فدل مجموع الأحاديث على أن العصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين:

أحدهما: من معصيته بينه وبين ربه، فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم على قسمين: قسم تكون معصيته مستورة في الدنيا، فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة، وهو بالمنطوق، وقسم تكون معصيته مجاهرة، فدل مفهومه على أنه بخلاف ذلك.

والقسم الثاني: من تكون معصيته بينه وبين العباد، فهم على قسمين أيضًا: قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم، فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون بالشفاعة، وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم، فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص؛ كما دل عليه حديث أبي سعيد. وهذا كله بناء على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن (اللَّه تبارك وتعالى يفعل ما)(١) يفعله باختياره، وإلا فلا يجب على اللَّه شيء، وهو يفعل في عباده ما يشاء»(١).

وقال العيني: «وفيه حجة لأهل السنة أن أهل الذنوب من المؤمنين لا يكفرون بالمعاصي؛ كما زعمت الخوارج. وفيه حجة أيضًا على المعتزلة في مغفرة الذنوب إلا الكبائر»(٣).

وقال: «المراد بالظلم هنا: الكفر والنفاق؛ وليس كل ظلم يدخل في معنى الآية ويستحق اللعنة؛ لأنه لا يكون عقوبة الكفر عند الله كعقوبة صغائر الذنوب. واللعن: الإبعاد والطرد. وهذا الحديث يبين أن قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتُلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ النَّيمِيمِ ﴾ (1) أن السؤال عن النعيم الحلال إنما هو سؤال تقرير وتوقيف له على نعمه التي أنعم بها عليه؛ ألا يرى أن الله تعالى يوقفه على ذنوبه التي عصاه فيها ثم يغفرها له، وإذا كان كذلك؛ فسؤاله عباده عن النعيم الحلال أولى أن يكون سؤال تقرير، لا سؤال حساب وانتقام » (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل بياض، وما بين القوسين يظهر مناسبًا للسياق.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/ ٩٩٥). (٣) عمدة القاري (٩/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) التكاثر: الآية (٨).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري (٩/ ١٨٧).

وقال عبد الحق الإشبيلي: «فتفكر -أيها المسكين- في نفسك بينا أنت في مهلة من عمرك هذا اليوم الذي وصف لك، وفي هذا الحال الذي حدثت عنه، وقد جيء بجهنم -كما يروى في الصحيح- تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ؛ حتى تكون بمرأى من الخلق ومسمع، يرون لهيبها، ويسمعون زفيرها، إذ أخذ بضبعيك، وقبض على عضديك، وجيء بك تتخطى الرقاب وتخترق الصفوف، والخلائق ينظرون إليك؛ حتى وقفت بين يدي اللَّه تعالى، فسئلت عن القليل والكثير، والنقير والقطمير، ولا تجد أحدًا يجاوب عنك بلفظة، ولا يعينك بكلمة، ولا يردّ عنك جوابًا في مسألة، وأنت قد شاهدت من عظم الأمر، وجلالة القدر، وهيبة الحضرة ما أذهب بيانك، بل ما أخرس لسانك، وأذهل جنانك، ونظرت يمينًا وشمالًا وبين يديك، فلم تر إلا النار وعملك الذي كنت تعمل، وكلَّمك رب العزة ﷺ بغير حجاب يحجبك، ولا ترجمان يترجم لك؛ كما جاء في الخبر الصحيح، وسئلت عن كل شيء كان منك في حق نفسك وحق غيرك، وقيل: مالك من أين اكتسبته؟ ومن أين جمعته؟ وفيم أنفقته؟ فما ظنك بنفسك في ذلك اليوم؟ وكيف تقول يكون فزعك وجزعك؟ وكيف تكون حيرتك ودهشتك إذا قيل لك: عاملت فلانًا يوم كذا وكذا وكذا في كذا وكذا، وأخذت منه كذا وكذا، وغبنته في كذا وكذا، وتركت نصيحته في هذه السلعة، ولم تبين له هذا العيب، أو غصبت فلانًا، أو ظلمت فلانًا، أو غششت فلانًا، أو قتلت فلانًا، أو فعلت كذا وفعلت كذا، وقيل لك: أَدْلِ بحجة! قم ببينة! اثت ببرهان! انفذ بسلطان! فأردت الكلام فلم تُبِن، وجئت بعذر فلم تستبن، هيهات أنى لك بالكلام وفي الدنيا لم تنقحه! وأنى لك بالعذر وفي الدنيا لم تصححه! قال تعالى: ﴿ يَوْمُ يَثُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَةِكَةُ صَفّاً لَّا يَنْكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ وَالْكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْمَقَا ۗ فَكَن شَآءَ أَغَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَثَابًا ۞ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرَّهُ مَا قَذَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْنَتِنِي كُنْتُ ثُرَابًا ﴿ (١) (١) (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النبأ: الآيات (٣٨-٤٠).

<sup>(</sup>٢) كتاب العاقبة (ص: ٢١٣).

# قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ مُمْ كَفِرُونَ ۞ ﴾

#### \*غريب الآية:

عِوَجًا: العِوَج، بكسر العين: الميل عن طريق الاستواء والاستقامة في الدين والقول والعمل. وبفتحها: المَيْلُ في كل شيء منتصب كالحائط والعصا.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال القرطبي: «يجوز أن تكون (الذين) في موضع خفض نعتًا للظالمين، ويجوز أن تكون في موضع رفع؛ أي: هم الذين. وقيل: هو ابتداء خطاب من الله تعالى؛ أي: هم الذين يصدون أنفسهم وغيرهم عن الإيمان والطاعة. ﴿ وَبَنْوُمَا عِوَجًا ﴾ أي: يعدلون بالناس عنها إلى المعاصي والشرك. ﴿ وَهُمُ إِلَّا خِزَةٍ مُمْ كَفِرُونَ ﴾ أعاد لفظ (هم) تأكيدًا » (١٠).

وقال الخازن: (هذه الآية متصلة بما قبلها، والمعنى: ألا لعنة اللَّه على الظالمين، ثم وصفهم فقال: ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، يعني: يمنعون الناس من الدخول في دين اللَّه الذي هو دين الإسلام، ﴿ وَبَنُونَهُا عِوَبًا ﴾ ، يعني: ويطلبون إلقاء الشبهات في قلوب الناس، وتعويج الدلائل الدالة على صحة دين الإسلام، ﴿ وَهُم اللَّهُ عَلَى صَحْدَ دين الإسلام، وَهُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الموت وينكرونه (١٠٠٠).

وقال محمد بن الطاهر بن عاشور: «تقدم نظيره في سورة (الأعراف). وضمير المؤنث في قوله: ﴿ يَبْغُونَها ﴾ عائد إلى سبيل الله؛ لأنّ السبيل يجوز اعتباره مؤنثًا. والمعنى: أنهم يبغون أن تصير سبيل اللّه عوجاء، فعلم أن سبيل اللّه مستقيمة،

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير الخازن (٢/ ٣٢٧).

وأنهم يحاولون أن يصيروها عوجاء؛ لأنهم يريدون أن يتبع النبي على دينهم، ويغضبون من مخالفته إياه. وهنا انتهى كلام الأشهاد؛ لأن نظيره الذي في سورة (الأعراف) في قوله: ﴿ فَأَذَنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَقَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ (١) الآية؛ انتهى بما يماثل آخر هذه الآية.

واختصت هذه الآية على نظيرها في (الأعراف) بزيادة (هم) في قوله: ﴿هُمّ كَنِرُونَ﴾، وهو توكيد يفيد تقوّي الحكم؛ لأن المقام هنا مقام تسجيل إنكارهم البعث وتقريرِه؛ إشعارًا بما يترقبهم من العقاب المناسب، فحكي به من كلام الأشهاد ما يناسب هذا، وما في سورة (الأعراف) حكاية لما قيل في شأن قوم أدخلوا النار وظهر عقابهم، فلا غَرض لحكاية ما فيه تأكيد من كلام الأشهاد، وكلا المقالتين واقع، وإنما يحكي البليغ فيما يحكيه ما له مناسبة لمقام الحكاية»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (١٢/ ٣٤).

\_\_\_\_\_ سورة هود

قوله تعالى: ﴿ أُوْلَئِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّن دُونِ

اللّهِ مِنْ أَوْلِيَآءٌ يُضَلَعْفُ لَمُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ

يُجْرُونَ ۞ أُولَئِهِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا

يُقْتَرُونَ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۞ 

يَفْتَرُونَ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۞ ﴾

#### \*غريبالآية:

معجزين: العجز: القصور عن فعل الشيء وانتفاء القدرة على تحصيله. يستطيعون: الاستطاعة: القدرة على الإتيان بالشيء.

لا جَرَمَ: أصل الجرم: القطع. يقال: جَرَمَ الثّمْرَ: إذا قَطَعَه. والإجرام: الانقطاع عن الحق إلى الباطل. وتقدير (لا جرم): لا شكّ ولا مرية. قال الفراء: معناه تبرئة، بمعنى: لا بد. ثم استعملته العرب في معنى (حقًا). (انظر اللسان: مادة جرم). قال الشاعر:

ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا أي: قطعتهم عن الغضب.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كشير: «﴿ أَوْلَكِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي اَلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُحْد قِن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاكُ ﴾؛ أي: بل كانوا تحت قهره وغَلَبته، وفي قبضته وسلطانه، وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة، ولكن ﴿ يُؤَخِّرُ مُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْانْتَقَام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة، ولكن ﴿ يُؤَخِّرُ مُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْاَنْتَقَام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة، ولكن ﴿ يُؤَخِّرُ مُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْاَنْتَقَامُ منهم في الصحيحين: «إن اللّه ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يُقْلِته» (٢٠).

إبراهيم: الآية (٤٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ البخاري (٨/ ٤٥١/ ٤٦٨٦)، ومسلم (٤/ ١٩٩٧ – ١٩٩٨)
 (۲) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ البخاري ﴿ ١٩٩٥/ ٤٦٨)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٢)
 (١/ ١٣٤٥)، والترمذي (٥/ ٢٦٩/ ٣١٠٠)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٦٥/ ١١٢٤٥)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٢)
 ٤٠١٨).

ولهذا قال تعالى: ﴿ يُضَعَفُ هُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْعِرُونَ ﴾ ؛ أي: يضاعف عليهم العذاب؛ وذلك لأن اللَّه تعالى جعل لهم سمعًا وأبصارًا وأفئدة ، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ؛ بل كانوا صُمَّا عن سماع الحق ، عُميًا عن اتباعه ؛ كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار: ﴿ وَقَالُواْ لَوَ سَمَاعُ الْحَق ، عُميًا عن اتباعه ؛ كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار: ﴿ وَقَالُواْ لَوَ كُنَّا نَشَمُعُ أَوْ نَعَقِلُ مَا كُنَا فِي أَسَّعِيرٍ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ اللَّينِ كَفَرُواْ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ (١) ؛ ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه ، وعلى كل نهي ارتكبوه . ولهذا كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة .

وقوله: ﴿ أُولَٰكِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ؛ أي: خسروا أنفسهم لأنهم دخلوا نارًا حامية، فهم معذبون فيها لا يُفَتَّر عنهم من عذابها طرفة عين ؛ كما قال تعالى: ﴿ كُلِّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>٢) النحل: الآية (٨٨).

<sup>(</sup>٤) الأحقاف: الآية (٦).

<sup>(</sup>٦) العنكبوت: الآية (٢٥).

<sup>(</sup>١) الملك: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: الآية (٩٧).

<sup>(</sup>٥) مريم: الآيتان (٨١و ٨٢).

<sup>(</sup>٧) البقرة: الآية (١٦٦).

قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته، فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون»(١).

وفي هذه الآيات ذكر بعض ما اتصف به هؤلاء الكافرون في الدنيا والآخرة. قال الرازي: «اعلم أن اللَّه تعالى وصف هؤلاء المنكرين الجاحدين بصفات كثيرة في معرض الذم:

الصفة الأولى: كونهم مفترين على اللَّه، وهي قوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ .

والصفة الثانية: أنهم يعرضون على اللَّه في موقف الذل والهوان والخزي والنكال، وهي قوله: ﴿ أُولَيِّكَ يُمْرَضُوكَ عَلَىٰ رَبِهِمْ ﴾.

والصفة الثالثة: حصول الخزي والنكال والفضيحة العظيمة، وهي قوله: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشَّهَادُ هَا وَلَا مَا كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمًّ ﴾.

والصفة الرابعة: كونهم ملعونين من عند الله، وهي قوله: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ .

والصفة الخامسة: كونهم صادّين عن سبيل اللّه، مانعين عن متابعة الحق، وهي قوله: ﴿ اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ .

والصفة السادسة: سعيهم في إلقاء الشبهات، وتعويج الدلائل المستقيمة، وهي قوله: ﴿ وَبَبُّونَهُا عِوْجًا ﴾ .

والصفة السابعة: كونهم كافرين، وهي قوله: ﴿ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ مُمْ كَفِرُونَ ﴾.

والصفة الثامنة: كونهم عاجزين عن الفرار من عذاب الله، وهي قوله: ﴿ أُولَكُمْكَ لَمُ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾. قال الواحدي: معنى الإعجاز: المنع من تحصيل الممراد. يقال: أعجزني فلانٌ ؛ أي: منعني عن مرادي، ومعنى ﴿ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ ؛ أي: لا يمكنهم أن يهربوا من عذابنا ؛ فإن هرب العبد من عذاب الله محال ؛ لأنه على قادر على جميع الممكنات، ولا تتفاوت قدرته بالبعد والقرب والقوة والضعف.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٤٨).

والصفة التاسعة: أنهم ليس لهم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم، والمراد منه الرد عليهم في وصفهم الأصنام بأنها شفعاؤهم عند الله، والمقصود أن قوله: ﴿ أُولَٰكُنِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِئِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ دلّ على أنهم لا قدرة لهم على الفرار، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُكُم يَن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَآةً ﴾ هو أن أحدًا لا يقدر على تخليصهم من ذلك العذاب، فجمع تعالى بين ما يرجع إليهم وبين ما يرجع إلى غيرهم، وبين بذلك انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة، ثم اختلفوا فقال قوم: المراد إن عدم نزول العذاب ليس لأجل أنهم قدروا على منع الله من إنزال العذاب، ولا لأجل أن لهم ناصرًا يمنع ذلك العذاب عنهم ؟ بل إنما حصل ذلك الإمهال لأنه تعالى أمهلهم كي يتوبوا فيزولوا عن كفرهم، فإذا أبوا إلا الثبات عليه ؟ فلا بدمن مضاعفة العذاب في الآخرة، وقال بعضهم: بل المراد أن يكونوا معجزين لله عما يريد إنزاله عليهم من العذاب في الآخرة أو في الدنيا ولا يجدون وليًا ينصرهم ويدفع ذلك عنهم.

والصفة العاشرة: قوله تعالى: ﴿ يُضَاعَثُ أَكُمُ الْعَذَابُ ﴾ ، قيل: سبب تضعيف العذاب في حقهم أنهم كفروا بالله وبالبعث وبالنشور ، فكفرهم بالمبدإ والمعاد صار سببًا لتضعيف العذاب ، والأصوب أن يقال: إنهم مع ضلالهم الشديد ، سعوا في الإضلال ومنع الناس عن الدين الحق ، فلهذا المعنى حصل هذا التضعيف عليهم .

الصفة الحادية عشرة: قوله: ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ﴾، والمرادما هم عليه في الدنيا من صمم القلب وعمى النفس. . .

الصفة الثانية عشرة: قوله: ﴿ أُولَكِنِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم ﴾ ، ومعناه: أنهم اشتروا عبادة الآلهة بعبادة اللَّه تعالى ، فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسران.

الصفة الثالثة عشرة: قوله: ﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفَتُونَ ﴾ ، والمعنى أنهم لما باعوا الدين بالدنيا فقد خسروا ؛ لأنهم أعطوا الشريف ، ورضوا بأخذ الخسيس ، وهذا عين الخسران في الدنيا ثم في الآخرة ؛ فهذا الخسيس يضيع ويهلك ولا يبقى منه أثر ، وهو المراد بقوله : ﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ .

الصفة الرابعة عشرة: قوله: ﴿ لَا جَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسُرُونَ ﴾ ، وتقريره ما

تقدم، وهو أنه لما أعطى الشريف الرفيع، ورضي بالخسيس الوضيع؛ فقد خسر في التجارة. ثم لما كان هذا الخسيس بحيث لا يبقى، بل لا بد وأن يهلك ويفنى؛ انقلبت تلك التجارة إلى النهاية في صفة الخسارة؛ فلهذا قال: ﴿لَا جُرَمُ أَنَّهُمْ فِي الْكَخِرَةِ هُمُ الْأَضْرُينَ﴾ (١٠).

وقال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ يُعَنَّعَثُ لَمُ الْعَذَابُ ﴾ الآية: بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الكفار الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجًا ؛ يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ؛ لأنهم يعذبون على ضلالهم ، ويعذبون أيضًا على إضلالهم غيرهم ؛ كما أوضحه تعالى بقوله: ﴿ اللَّذِينَ كَنَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللّهِ زِذْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُنْسِدُونَ ﴾ (٢).

وبين في موضع آخر أن العذاب يضاعف للأتباع والمتبوعين، وهو قوله في (الأعراف): ﴿حَقَّىٰ إِذَا الدَّارَكُوا فِيهَا جَيِهَا قَالَتْ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلَام أَضَلُونَا فَالِيّهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ ﴾ (٣) الآية، (١٠).

وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾:

قال الشنقيطي: «في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه، بعضها يشهد له القرآن:

الأول - وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره، ونقله عن ابن عباس وقتادة -: أن معنى ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ الآية: أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع، ولا أن يبصروه إبصار مهتد؛ لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة اللَّه تعالى، وقد كانت لهم أسماع وأبصار.

ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَنْرُهُمْ وَلَآ أَفْتِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجَحَدُونَ بَنَايَنتِ ٱللَّهِ﴾ (٥) الآية.

الثاني -وهو أظهرها عندي-: أن عدم الاستطاعة المذكورة في الآية إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهم، والغشاوة التي جعل على أبصارهم.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٧/ ٢١٣-٢١٦).

<sup>(</sup>٢) النحل: الآية (٨٨).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) الأحقاف: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: الآية (٣٨).

ويشهد لهذا القول قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْمِهِمْ وَعَلَى أَبْعَسُرِهِمْ غِشَوَةً ﴾ (١)، وقول ه وقرأً ﴾ (٢)، غِشَوَةً ﴾ (١)، وقول الأيات.

وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من اللّه تعالى لهم على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم ؛ كما دلت عليه آيات كثيرة ؛ كقوله : 
وَبَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿ فَلَمّا زَاعُوا أَزَاعَ اللّهُ قُلُوبَهُم ۖ ﴿ (٤) ، وقوله : ﴿ وَلَمّا اللّهِ مَرَضًا لَهُ مُرَمَّا ﴾ (٩) الآية ، وقوله : ﴿ وَلَمّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضً فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَمَّا ﴾ (١) الآية ، وقوله : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُم وَابْقَمَنوهُم كُمَا لَا يُوبِهِم اللّه الله وَجُسًا إِلَى رِجْسِهِم ﴾ (١) الآية ، وقوله : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَ أَوْلَ مَرَّ فَلَ اللّهُ مَرَامُ اللّه عير ذلك من الآيات .

الثالث: أن المعنى: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾ أي: لشدة كراهيتهم لكلام الرسل؛ على عادة العرب في قولهم: لا أستطيع أن أسمع كذا: إذا كان شديد الكراهية والبغض له. ويشهد لهذا القول قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتِنَ عَلَيْهِمْ مَايَنْتَنَا بَيِنَتِ لَكُراهية والبغض له. ويشهد لهذا القول قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتَلَ عَلَيْهِمْ مَايَنْتَنَا بَيْنَتِ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ اللَّينَ كَفَرُواْ المُنكِرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِاللَّينَ يَتُونَ عَلَيْهِمْ مَايَنِينَا كَفَرُواْ لا سَنعُوا لِمُلَا الْقُرْوَانِ ﴾ (١٠) الآية، وقوله: ﴿ وَإِنَّ كُلُواْ أَسَامِعُمْ فِي مَاذَانِهِمْ ﴾ (١٠) الآية.

الرابع: أن (ما) مصدرية ظرفية؛ أي: يضاعف لهم العذاب مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصروا؛ أي: يضاعف لهم العذاب دائمًا.

الخامس: أن (ما) مصدرية في محل نصب بنزع الخافض؛ أي: يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار في دار الدنيا، وتركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم وأبصارهم. وقد قدمنا في سورة (النساء) قول الأخفش الأصغر: بأن النصب بنزع الخافض مقيس مطلقًا عند أمن اللبس.

السادس: أن قوله: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْعِبُرُونَ ﴾ من صفة

(١) البقرة: الآية (٧). (٢) الكهف: الآية (٥٧).

(٣) النساء: الآية (١٥٥).(٤) الصف: الآية (٥).

(٥) البقرة: الآية (١٠). (٦) التوبة: الآية (١٢٥).

(٧) الأنعام: الآية (١١٠). (٨) الحج: الآية (٧٧).

(٩) نصلت: الآية (٢٦). (١٠) نوح: الآية (٧).

الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله، فيكون متصلًا بقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُم يَن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا أَنَ ﴾ اعتراضية. وتقرير المعنى دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيا أَنَّهُ مَا القول: وما كان لهم من دون اللّه من أولياء ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون؛ أي: الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون اللّه. وما لا يسمع ولا يبصر لا يصح أن يكون وليًا لآخر.

ويشهد لمعنى هذا القول قوله تعالى في (الأعراف): ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمَّ لَهُمْ أَيْدُ لَهُمْ وَنَحُوهَا مَنَ الآيات.

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية الكريمة قد تكون فيها أقوال، وكلها يشهد به قرآن، فنذكر الجميع، والعلم عند الله تعالى (٢).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إمهال اللَّه للكفرة

\* عن أبي موسى الأشعري ﴿ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن اللَّه ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يُقْلِته. قال: ثم قرأ: ﴿ وَكَذَلِكَ آخَذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِلَمَّةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَلِيدٌ شَدِيدُ ﴾ (٣) (٤).

#### \*غريب الحديث:

يملي: أي: يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة. وهو مشتق من الملوة، وهي المدة والزمان، بضم الميم وكسرها وفتحها.

لم يفلته: لم يطلقه ولم ينفلت منه. قال أهل اللغة: يقال: أفلته: أطلقه، وانفلت: تخلص منه (٥).

#### \* فوائد الحديث:

الحديث يبين ما في الآية من إمهال الله تعالى لهؤلاء الكفار مع قدرته عليهم،

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (١٩٥). (٢) أضواء البيان (٣/ ١٦–١٧). (٣) هود: الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٨/ ٤٥١/٢٦٨)، ومسلم (٤/ ١٩٩٧-١٩٩٨/ ٢٥٨٣)، والترمذي (٥/ ٢٦٩/ ٣١١٠)، والنسائي في الكبري (٦/ ٣٦٥/ ١١٢٤٥)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٢/ ٤٠١٨).

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم للنووي (١١٢/١٦).

وإحاطته بهم إحاطة قهر وغلبة، واستحقاقهم للعذاب بما هم قائمون عليه من الكفر والطغيان والجحود. وسنعود للحديث عن الحديث عند تفسير قوله تعالى من هذه السورة: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلَامِهُ إِنَّ أَخَذَهُ وَ الْإِمَّةُ اللهِ اللهِ مَدَاهُ السورة: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ اللهُ مَا اللهُ ال

\* \* \*

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِهِمْ أَولَهُ عَالَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّ

#### \*غريب الآية:

أخبتوا: الإخبات: الطمأنينة. أصله من الخَبْتِ: وهو المكان المنخفض من الأرض.

#### القوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «لما ذكر تعالى حال الأشقياء؛ ثنّى بذكر السعداء، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنت قلوبهم، وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولًا وفعلًا؛ من الإتيان بالطاعات، وترك المنكرات، وبهذا ورثوا الجنات، المشتملة على الغرف العاليات، والسرر المصفوفات، والقطوف الدانيات، والفرش المرتفعات، والحسان الخيرات، والفواكه المتنوعات، والمآكل المشتهيات، والمشارب المستلذات، والنظر إلى خالق الأرض والسموات، وهم في ذلك خالدون، لا يموتون، ولا يهرمون، ولا يمرضون، ولا ينامون، ولا يتغوطون، ولا يبصقون، ولا يتمخطون، إن هو إلا رَشْحُ مِسك يعرقون، (1).

وقال ابن الجوزي: «قوله تعالى: ﴿ وَأَخْبَـتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ فيه سبعة أقوال:

أحدها: خافوا ربهم، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس.

والثاني: أنابوا إلى ربهم، رواه العوفي عن ابن عباس.

والثالث: ثابوا إلى ربهم، قاله قتادة.

والرابع: اطمأنوا، قاله مجاهد.

والخامس: أخلصوا، قاله مقاتل.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٤٩).

والسادس: تخشّعوا لربهم، قاله الفراء.

والسابع: تواضعوا لربّهم، قاله ابن قتيبة ١٥٠٠.

وحاصل هذه الأقوال ما ذكر الطبري؛ قال: (وهذه الأقوال متقاربة المعاني وإن اختلفت ألفاظها؛ لأن الإنابة إلى الله من خوف الله، ومن الخشوع والتواضع لله بالطاعة، والطمأنينة إليه من الخشوع له، غير أن نفس الإخبات عند العرب الخشوع والتواضع، وقال: ﴿إِنَى رَبِّمٍ ﴾، ومعناه: أخبتوا لربهم؛ وذلك أن العرب تضع (اللام) موضع (إلى)، و(إلى) موضع (اللام) كثيرًا؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكَ أَوْمَىٰ لَهَا﴾ (")، بمعنى: أوحى إليها. وقد يجوز أن يكون قيل ذلك كذلك لأنهم وصفوا بأنهم عمدوا بإخباتهم إلى الله) (").

وقال الرازي: «وقوله: ﴿وَأَخْبَتُوا ﴾ إشارة إلى أن هذه الأعمال لا تنفع في الآخرة إلا مع الأحوال القلبية. ثم إن فسرنا الإخبات بالطمأنينة؛ كان المراد أنهم يعبدون الله وكانت قلوبهم عند أداء العبادات مطمئنة بذكر الله، فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى. أو يقال: إنما قلوبهم صارت مطمئنة إلى صدق الله بكل ما وعدهم من الثواب والعقاب. وأما إن فسرنا الإخبات بالخشوع؛ كان معناه أنهم يأتون بالأعمال الصالحة خاتفين وجلين من أن يكونوا أتوا بها مع وجود الإخلال والتقصير. ثم بين أن من حصل له هذه الصفات الثلاث فهم أصحاب الجنة، ويحصل لهم الخلود في الجنة الجنة المناه الخلود في الجنة المناه المناه المناه المناه المناه الخلود في الجنة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الخلود في الجنة المناه المناه المناه المناه الخلود في الجنة المناه المن

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زاد المسير (٤/ ٧٦–٧٧). (٢) الزلزلة: الآية (٥).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١٢/ ٢٤–٢٥).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (٢/٣).

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير (٢١٧/١٧).

# قوله تعالى: ﴿ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْأَصَدِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ ۞ ﴾

#### \*غريبالآية:

مثل: المثل: القول السائر المضروب لحال معينة. و ﴿مَثَلُ ﴾ هنا بمعنى: شبّه وشَبَه.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين، فقال: ﴿مَثَلُ الْعَمِي الْغَرِيقَيْنِ ﴾؛ أي: الذين وصفهم أولًا بالشقاء والمؤمنين السعداء، فأولئك كالأعمى والأصم، وهؤلاء كالبصير والسميع. فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا، وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجج، فلا يسمع ما ينتفع بسه، ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيمٌ خَيرًا لَأَسَّمَهُم مُ وَلَوْ أَسَّمَهُم لَتُولُوا وَهُم مُعْرِضُون ﴾ (١)، وأما المؤمن ففطن ذكي لبيب، بصير بالحق، يميز بينه وبين الباطل، فيتبع الخير ويترك الشر، سميع للحجة، يفرق بينها وبين الشبهة، فلا يَرُوج عليه باطل، فهل يستوي هذا وهذا؟

﴿ اللَّا لَذَكُرُونَ ﴾ : أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء ؛ كما قال في الآية الأخررى : ﴿ لَا يَسْتَوِى آصَنُ النَّارِ وَأَصْنُ الْجَنَّةِ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآبِرُونَ ﴾ (\*\*)، الأخرر : ﴿ لَا يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿ وَلَا الظُّلُونَ وَلَا الظُّلُونَ وَلَا الظُّلُونَ وَلَا الظُّلُونَ وَلَا الظُّلُونَ وَلَا الظُّلُونَ فَي وَلَا الظُّلُونَ وَلَا الظُّلُونَ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَنتَ بِمُسْعِع مَن فِي الْقَبُورِ ﴾ إنّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَيَذِيزًا وَإِن مِنْ أَمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (\*\*) (\*\*).

<sup>(</sup>١) الأنفال: الآية (٢٣). (٢) الحشر: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٣) فاطر: الآيات (١٩-٢٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٤٩).

وقال الرازي: «واعلم أن وجه التشبيه هو أنه سبحانه خلق الإنسان مركبًا من الجسد ومن النفس، وكما أن للجسد بصرًا وسمعًا فكذلك حصل لجوهر الروح سمع وبصر، وكما أن الجسد إذا كان أعمى أصم بقي متحيرًا لا يهتدي إلى شيء من المصالح، بل يكون كالتائه في حضيض الظلمات لا يبصر نورًا يهتدي به ولا يسمع صوتًا، فكذلك الجاهل الضال المضل، يكون أعمى وأصم القلب، فيبقى في ظلمات الضلالات حائرًا تائهًا»(١).

وقال ابن القيم: «فإنه سبحانه ذكر الكفار، ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ثم ذكر المؤمنين، ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم، فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن، وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق، أصم عن سماعه؛ فشبهه بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء، وسمعه أصم عن سماع الأصوات، والفريق الآخر بصير القلب سميعه كبصير العين وسميع الأذن؛ فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين، ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: ﴿هَلَ يَسْتَوِيَانِ

وقال الشنقيطي: «ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للكافر بالأعمى والأصم، وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصير، وبيّن أنهما لا يستويان، ولا يستوي الأصم والسميع.

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة: قوله: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا الظُّلُمَٰتُ وَلَا النَّوْرُ ۞ وَلَا الظِّلُمَٰتُ وَلَا النَّوْرُ ۞ وَلَا الظِّلُمَنَ وَلَا الظِّلُ وَلَا الظِّلُ وَلَا الْخَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَخْيَاةُ وَلَا ٱلأَمْوَتُ إِنَّ اللّهَ يُسْمِعُ مَن فِي ٱلْقَبُورِ ۞ إِنْ أَنتَ إِلّا نَذِيرُ ﴾ (٣)، وقوله: ﴿ إَنَّكَ النَّهُ أَنمَا أَنْزِلَ مَن يَشَا لَهُ مَن مُو اَغْمَ ﴾ (١) الآية، وقوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْقَ وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمُ الدُّعَاةَ إِنَا وَلَوْا مُدْيِنٍ ﴾ (١)، إلى غير ذلك من الآيات (٣).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) الرعد: الآية (١٩).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٧/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) فاطر: الآيات (١٩-٢٣).

<sup>(</sup>٥) النمل: الآية (٨٠).

<sup>(</sup>٦) أضواء البيان (٣/ ١٨).

# قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ۞ أَن لَا نَعَبُدُوۤا إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنِّ ٱخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِيـمِ ۞﴾

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال القرطبي: «ذكر سبحانه قصص الأنبياء -عليهم السلام- للنبي على تنبيها له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيه الله أمرهم»(١).

وقال البقاعي: « وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا ﴾ أي: بما لنا من العظمة وْنُوحًا إِلَى قَوْمِدِ ﴾ أي: الذين هم على لسانه ؛ وما بعد ذلك من القصص تقريرًا لمضمون هذا المثل، وتثبيتًا وتسلية وتأييدًا وتعزية لهذا النبي الكريم ؛ لئلا يضيق صدره بشيء مما أمر بإبلاغه حرصًا على إيمان أحد وإن كان أقرب الخلائق إليه وأعزهم عليه ؛ كما تقدمت الإشارة إليه في قوله تعالى: ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدِّرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ مِنْ أَبُا إِن مَا نُتَيِّتُ بِدِ فُوَادَكُ ﴾ (")، وقوله: ﴿ وَصَا إِن كَانَ أَقُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبُا إِن الرُّسُلِ مَا نُتَيِّتُ بِدِ فُوَادَكُ ﴾ (").

فوضح أن هذه القصص لهذا المعنى سيقت، وأن سياقها في (الأعراف) وغيرها كان لغير ذلك كما تقدم، وأن تضمن هذا الغرض بيان إهلاك من كانوا أشد من العرب قوة، وأكثر جمعًا، وأمكن أمرًا، وأقوى عنادًا، وأعظم فسادًا، وأحدّ شوكة، وما اتفق في ديارهم من الطامات والأهوال المفظعات؛ تحذيرًا من مثل حالهم بارتكاب أفعالهم، ففرق بين ما يساق للشيء وما يلزم منه الشيء؛ ولهذا الغرض المقصود هنا طولت قصة نوح في هذه السورة ما لم يطوله في غيرها، وصدرت بقوله: ﴿إِنِّ ﴾ أي: قائلًا؛ على قراءة الجمهور بالكسر، والتقدير عند ابن كثير وأبي عمرو والكسائي: ملتبسًا بأني ﴿لَكُمْ ﴾ أي: خاصة ﴿ نَذِيرٌ مُبِينُ ﴾؛ أي: مخوف بليغ التحذير، أبين ما أرسلت به غاية البيان، وذكر فيها أنه طالت مجادلته مخوف بليغ التحذير، أبين ما أرسلت به غاية البيان، وذكر فيها أنه طالت مجادلته

<sup>(</sup>٢) الأعراف: الآية (٢).

<sup>(</sup>٤) هود: الآية (١٢٠).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) هود: الآية (١٢).

لهم، وأنه لما وضح له أمر اللّه تعوذ من السؤال فيه وفي كل ما يشبهه، وخللت قصته بقوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاتُهُ ﴿ ('') ؛ خطابًا لهذا النبي الكريم، وختمت بقوله: ﴿ فَأَصَبِرُ إِنَّ الْمُنَقِبِ ﴾ ( ' ' ) . وذكرت قصة إبراهيم على الما ضمنته من أنه بشر الولد بما لم يجر بمثله عادة فلم يتردد فيه، وأنه جادل الرسل في قوم ابن أخيه لوط، وأنه لما تحقق حتم الأمر وبت الحكم ؛ سلم لربه مع كونه حليمًا أوّاهًا منيبًا، إلى غير ذلك مما يومئ إليه سياق القصص، فكأنه قيل: إنما أنت نذير أرسلناك لتبلغ ما أرسلت به من الإنذار وإن شق عليهم، وعزتنا لقد أرسلنا من قبلك رسلًا منذرين، فدعوا إلى من المرت بالدعوة إليه، وأنذروهم ما يشق عليهم من بأسنا ؛ امتثالًا لأمرنا، وما تركوا شيئًا منه خوفًا من إعراض، ولا رجاءً في إقبال، على أن أممهم قالوا لهم ما قالت لك أمتك ؛ كما يشير إليه قوله تعالى عن نوح : ﴿ وَلَا آثُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِ لُهُ أَمْ عِندِى خَزَانِ أَمْره من ابن وصاحبة وغيرهما، هذا مع أن قصصهم دليل على قوله تعالى : ﴿ أَلَا يَوْمَ الْمَوْلَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الله على الله على قوله تعالى : ﴿ أَلَا يَوْمَ الله على الله على قوله تعالى : ﴿ أَلَا يَوْمَ اللّه لِكُومُ اللّه الله على الله على قوله تعالى : ﴿ أَلَا يَوْمَ الله على مَشْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ ('')، وزجر لهم عن مثل قولهم : ﴿ مَا يَجْسُهُمُ ﴾ وتأييد لله يُومِ ذلك مما تقدم.

فقد علم من هذا الوجهُ في تكرير هذه القصص، وأنه في كل سورة لمقصد يخالف المقصد في غيرها وإن كان يستفاد من ذلك فوائد أخر»(٦).

وقال ابن كثير: «يخبر تعالى عن نوح عَلَيْهُ، وكان أول رسول بعثه اللّه إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام أنه قال لقومه: ﴿إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينُ ﴾؛ أي: ظاهر النذارة لكم من عذاب اللّه إن أنتم عبدتم غير الله؛ ولهذا قال: ﴿أَن لاَ نَعَبُدُوۤا إِلّا اللّهَ ﴾ . وقوله: ﴿إِنّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِي مِ ﴾؛ أي: إن استمررتم على ما أنتم عليه؛ عذّبكم اللّه عذابًا أليمًا موجعًا شاقًا في الدار الآخرة (٧٠٠).

وقال الرازي: «اعلم أنه تعالى قد بدأ بذكر هذه القصة في سورة (يونس)، وقد أعادها في هذه السورة أيضًا لما فيها من زوائد الفوائد وبدائع الحكم، وفيه مسألتان:

<sup>(</sup>١) الآية (٣٥). (٢) الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٣) الآية (١٣).(٤) مرد: الآية (٨).

 <sup>(</sup>۵) الآية (۱۷).
 (٦) نظم الدرر (٩/ ٢٦٥–٢٦٧).

<sup>(</sup>٧) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٤٩).

المسألة الأولى: قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي «أنّي» بفتح الهمزة، والمعنى: أرسلنا نوحًا بأني لكم نذير مبين، ومعناه: أرسلناه ملتبسًا بهذا الكلام وهو قوله: «أنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ»، فلما اتصل به حرف الجر وهو (الباء)؛ فتح كما فتح في (كَأَنّ)، وأما سائر القراء فقرؤوا: ﴿إنّى بالكسر؛ على معنى: قال: إنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ.

المسألة الثانية: قال بعضهم: المراد من النذير كونه مهددًا للعصاة بالعقاب، ومن المبين كونه مبينًا ما أعد الله للمطيعين من الثواب، والأولى أن يكون المعنى أنه نذير للعصاة من العقاب، وأنه مبين بمعنى أنه بيّن ذلك الإنذار على الطريق الأكمل، والبيان الأقوى الأظهر. ثم بين تعالى أن ذلك الإنذار إنما حصل في النهي عن عبادة غير الله، وفي الأمر بعبادة الله؛ لأن قوله: ﴿أَن لاَ نَعَبُدُوا إِلّا الله استثناء من النفي، وهو يوجب نفي غير المستثنى.

واعلم أن تقدير الآية كأنه تعالى قال: ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله: إِنَّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ.

ثم قال: ﴿ أَن لا نَعَبُدُوٓ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ، فقوله: ﴿ أَن لا نَعَبُدُوۤ اللَّا اللَّهُ ﴾ بدلٌ من قوله: ﴿ إِنَّ اَخَاتُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ اللَّهِ عِلْهِ اللَّهِ عَذَابَ يَوْمِ اللَّهِ عِلْهِ اللَّهِ عَذَابَ يَوْمِ اللَّهِ عِلْهِ اللَّهِ عَذَابَ يَوْمِ اللَّهِ عَذَابَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نذارة النبي ﷺ لقومه

\* عن ابن عمر الله على الله على الله على الله به الله به الله بما هو أهله ، ثم ذكر الدجال ، فقال : «إني لأنذِرُكموه ، وما من نبي إلا أنذره قومَهُ ، لقد أنذر نوحٌ قومَهُ ، ولكني أقول لكم فيه قولًا لم يقله نبي لقومه : تعلمون أنه أعور ، وأن الله ليس مأعور ، (").

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٧/ ٢١٨-٢١٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۱٤۹)، والبخاري (٦/ ٤٥٧/ ٣٣٣٧)، ومسلم (٤/ ٢٢٤٥/ ١٦٩)، والترمذي (٤/ ٤٤٠-)
 (۲) أخرجه: أحمد (٢/ ١٤٩)، والبخاري (٦/ ٤٥٧/ ٣٣٣٧)،

## \*غريب الحديث:

ثم ذكر الدجال: يعني بعد الفراغ من خطبته، والدجال: فعّال من أبنية المبالغة؛ لكثرة الكذب فيه، وهو من الدجل، وهو الخلط والتلبيس والتمويه.

لأنذركموه: من الإنذار، وهو التخويف.

تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور: معناه: أن الله تعالى منزه عن سمات الحدث، وعن جميع النقائص، وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى، ناقص الصورة، فينبغي لكم أن تعلموا هذا وتعلموه الناس؛ لئلا يغتر بالدجال من يرى تخييلاته وما معه من الفتنة (۱).

\* عن أبي هريرة ﴿ قال: قال رسول اللّه ﷺ: «ألا أحدثكم حديثًا عن الدجال ما حدّث به نبي قومَهُ: إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول: إنها الجنة؛ هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوحٌ قومَهُ (٢٠).

## \*غريب الحديث:

بمثال الجنة: أي: بمثلها.

يجيء معه بمثال الجنة والنار: قال العلماء: هذا من جملة فتنته؛ امتحن الله تعالى به عباده؛ ليحق الحق ويبطل الباطل، ثم يفضحه ويظهر للناس عجزه (٣).

#### \* فوائد الحديثين:

قال العيني: «قوله: «لقد أنذر نوح قومه» إنما خصصه بعد التعميم؛ لأنه أول نبي أنذر قومه وهدّدهم بخلاف من سبق عليه، فإنهم كانوا في الإرشاد وتربية الآباء للأولاد، ولأنه أول الرسل المشرعين ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَسَّىٰ بِهِدِ نُوحًا﴾ (١٠)، أو لأنه أبو البشر الثاني، وذريته هم الباقون في الدنيا؛ لا غيرهم) (٥٠).

قال الحافظ: (وقد استشكل إنذار نوح قومه بالدجال مع أن الأحاديث قد ثبتت

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري (٦/ ٤٥٧/ ٣٣٣٨)، ومسلم (٤/ ٢٧٥٠/ ٢٩٣٦).

 <sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي (١٨/١٨).
 (٤) الشورى: الآية (١٣).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري (١١/ ٢٣).

أنه يخرج بعد أمور ذكرت. .

والجواب: أنه كان وقت خروجه أخفى على نوح ومن بعده، فكأنهم أنذروا به ولم يُذكر لهم وقت خروجه، فحذروا قومهم من فتنته، ويؤيده قوله على أن يبين طرقه: "إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه" فإنه محمول على أن ذلك كان قبل أن يتبين له وقت خروجه وعلاماته، فكان يجوِّز أن يخرج في حياته على شم بين له بعد ذلك حاله ووقت خروجه فأخبر به، فبذلك تجتمع الأخبار"(۱).

# ومن الفوائد التي ذكر ابن العربي:

«الأولى: إنذار الأنبياء من نوح إلى محمد عليه بأمر الدجال تحذيرًا للقلوب من الفتن، وطمأنينة لها حتى لا يزعزع عن حسن الاعتقاد ما يطرأ عليها دون ذلك من الفتن» (٢٠).

\*عن أبي سعيد ﴿ قَالَ رَسُولَ اللَّه ﷺ: "يجيء نوح وأمّته، فيقول اللَّه عالى: هل بلّغت؟ فيقول: نعم، أي ربّ! فيقول الأمته: هل بلّغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد ﷺ وأمته، فتشهدُ أنه قد بلغ، وهو قوله -جلّ ذكره -: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ ﴾ (٣)، والوسط: العدل (٤).

## ★ فوائد الحديث:

- قال العيني: «وفيه أن نوحًا قد بلغ إليهم ما أمر به»(٥).
- شهادة أمة محمد على لنوح بالتبليغ. أفاده ابن حجر(٢).

وقد تقدم الكلام على هذه الأحاديث وفوائدها في سورة (يونس) عند قوله تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُر فِي الْفُلْكِ ﴾ (٧) الآية .

<sup>(</sup>٢) عارضة الأحوذي (٩/ ٨١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/١٣).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (١٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٦/ ٤٥٧/ ٣٣٣٩)، والترمذي (٥/ ١٩٠/ ٢٩٦١)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٩٢/) (١١٠٠٧) ولم يسمّ نوحًا، وابن ماجه (٢/ ١٤٣٢/ ٤٨٥٥).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري (١١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٦/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٧) الآية (٣٧).

الآية (۲۷)

# قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىنكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا زَرَنكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأْي وَمَا زَيَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْئُكُمْ كَذِبِينَ ﴾

## \*غريبالآية:

أراذلنا: جمع أَرْذَل: وهو النّذل الخسيس. والرَّذْلُ والرُّذَالُ: الشيء المرغوب عنه لرداءته. والمعنى: ضُعَفاؤنا وأخِسّاؤنا.

بادي الرأي: قال ابن الملقن: «بالهمزة؛ أي: يتبعوك بأول الرأي من غير تأمل. وبغير همز؛ أي: بظاهر رأيهم من غير تفكر»(١).

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الملأ من قوم نوح قالوا له: ما نراك اتبعك منّا إلا الأسافل والأراذل. وذكر في سورة (الشعراء) أن اتباع الأراذل له في زعمهم مانع لهم من اتباعه بقوله: ﴿ أَنْوَبُنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾ (٢) (٣).

وقال الخازن: ﴿ وَنَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِدِ ﴾ يعني الأشراف والرؤساء من قوم نوح: ﴿ مَا نَرَك ﴾ يا نوح ﴿ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾ ، يعني: آدميًّا مثلنا ، لا فضل لك علينا ؛ لأن التفاوت الحاصل بين آحاد البشريمتنع اشتهاره إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة على جميع العالم ؛ وإنما قالوا هذه المقالة وتمسكوا بهذه الشبهة جهلًا منهم ؛ لأن من حق الرسول أن يباشر الأمة بالدعوة إلى الله تعالى بإقامة الدليل والبرهان على ذلك ، ويظهر المعجزة الدالة على صدقه ، ولا يتأتى ذلك إلا من آحاد البشر ، وهو من اختصه الله بكرامته ، وشرفه بنبوته ، وأرسله إلى عباده ، (3) .

<sup>(</sup>١) تفسير غريب القرآن (ص: ١٦٨). (٢) الشعراء: الآية (١١١).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير الخازن (٢/ ٣٢٨).

وقال ابن كثير: "هذا اعتراض الكافرين على نوح على وأتباعه، وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم؛ فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه؛ فإن الحق في نفسه صحيح، وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل؛ بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء، والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء. ثم الواقع غالبًا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس، والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته؛ كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن الأشراف المؤلف المؤرد والمسال الأشراف المناس البعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل»(٢).

وقولهم: ﴿ بَادِى ٱلرَّأِي ﴾ ليست بمذمة ولا عيب؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجال؛ بل لا بد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء؛ ولا يفكر ويروى ههنا إلا عَيِيّ أو غبي. والرسل -صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين - إنما جاؤوا بأمر جلي واضح " ".

وقال ابن القيم: «ومن بديع التعريض قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَا ۚ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن وَقِيهِ مَا نَرَيْك إِلَّا اللَّذِيثَ مُمْ أَرَاذِلُتَ ﴾ إلى قوله: ﴿ بَلَّ نَظُنُكُمْ كَذِيبِ ﴾ وفقوله: ﴿ مَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنا ﴾ تعريض أنهم أحق بالنبوة منه، وأن اللّه لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم، فقالوا: هب أنك واحد من الملإ وموازن لهم في المنزلة ؛ فما جعلك أحق منهم بها ؟ ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عنهم: ﴿ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾ (١٠).

وسبقه إلى ذكر هذا التعريض في الآية الزمخشري في «الكشاف» قال: « وما

<sup>(</sup>١) الزخرف: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه من حديث ابن عباس عن أبي سفيان في: أحمد (١/ ٢٦٢-٢٦٣)، والبخاري (٨/ ٢٧٠-٢٧٢/ ٢٥٣) أخرجه من حديث ابن عباس عن أبي سفيان في المراكزي (١٣٥٣-١٣٩٧)، وأبو داود (٥/ ٣٤٩-٣٤٩ ١٣٩٣)، والترمذي (٥/ ٦٥/ ٢٧١٧)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٠٩-٣١١).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) الفوائد المشوق (ص: ١٣٤).

نَرَسْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾ تعريض بأنهم أحق منه بالنبوة، وأن اللَّه لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم، فقالوا: هب أنك واحد من الملإ ومواز لهم في المنزلة، فما جعلك أحقّ منهم؟ ألا ترى إلى قولهم: ﴿وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ ﴾، أو أرادوا أنه كان ينبغي أن يكون ملكًا، لا بشرًا »(١).

وتعقّبه أبو حيان الأندلسي قال: ﴿ولا يظهر ما قاله الزمخشري من الآية ، (٢٠).

قلت: بل هو ظاهر؛ فإن الرئاسة والشرف يدفعان صاحبهما غالبًا إلى الاستنكاف والاستكبار عن أن يكون تبعًا؛ فإنهم يرون بنظرهم القاصر أنهم أحق بالريادة والقيادة سواء كانت نبوة أو ملكًا أو رئاسة. فلا ضير أن يكون في فلتات ألسنتهم أو خفي معاني كلامهم ما يشير إلى هذا الاستحقاق.

وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم: ﴿إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ وَلَاكِنَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ مِن عِبَادِهِ ﴾ (٤)، وأجاب اللَّه سبحانه عنه بقوله: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآهُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَلُكُ قوله سبحانه: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَلُكُ قوله سبحانه:

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٥/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم: الآية (١١).

 <sup>(</sup>١) الكشاف (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) الزخرف: الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٥) الأنعام: الآية (١٢٤).

بِلِقِلَةِ الْآخِرَةِ وَأَنَّرَفَنَهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيا مَا هَلَا آ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ فِي وَلَيْنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّا لَخَلِيرُونَ ﴾ (١)، فاعتبروا المساواة في البشرية وما هو من خصائصها من الأكل والشرب، وهذا مجرد قياس شبه وجمع صوري، وننظير هذا قوله قول أَنْهُ ,كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْيِنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرٌ صوري، وننظير هذا قوله : ﴿ وَاللَّهُ بِأَنَّهُ ,كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِالْيَتِنَ فَقَالُوا أَبْشَرٌ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وقال الفخر الرازي: «اعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح ﷺ أنه دعا قومه إلى عبادة اللَّه تعالى ؛ حكى عنهم أنهم طعنوا في نبوته بثلاثة أنواع من الشبهات:

فالشبهة الأولى: أنه بشر مثلهم، والتفاوت الحاصل بين آحاد البشر يمتنع إنهاؤه إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة لجميع العالمين.

والشبهة الثانية: كونه ما اتبعه إلا أراذل من القوم كالحياكة وأهل الصنائع الخسيسة، قالوا: ولو كنت صادقًا لاتبعك الأكياس من الناس والأشراف منهم ؛ ونظيره قوله تعالى في سورة (الشعراء): ﴿ أَنْوَبِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾ .

والشبهة الثالثة: قوله تعالى: ﴿وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضَّلِ ﴾، والمعنى: لا نرى لكم علينا من فضل ؛ لا في العقل، ولا في رعاية المصالح العاجلة، ولا في قوة الجدل ؛ فإذا لم نشاهد فضلك علينا في شيء من هذه الأحوال الظاهرة ؛ فكيف نعترف بفضلك علينا في أشرف الدرجات وأعلى المقامات ؟ فهذا خلاصة الكلام في تقرير هذه الشبهات.

واعلم أن الشبهة الأولى لا تليق إلا بالبراهمة الذين ينكرون نبوة البشر على الإطلاق، أما الشبهتان الباقيتان فيمكن أن يتمسك بهما من أقر بنبوة سائر الأنبياء، وفي لفظ الآية مسائل:

المسألة الأولى: الملأ: الأشراف، وفي اشتقاقه وجوه: الأول: أنه مأخوذ من قولهم: مُلِئَ بكذا: إذا كان مطبقًا له، وقد ملئوا بالأمر، والسبب في إطلاق هذا اللفظ عليهم أنهم ملئوا بترتيب المهمات، وأحسنوا في تدبيرها. الثاني: أنهم

<sup>(</sup>١) المؤمنون: الآيتان (٣٣و٣٤).

<sup>(</sup>٢) التغابن: الآية (٦).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (١٤٨/١-١٤٩).

وصفوا بذلك لأنهم يتمالؤون؛ أي: يتظاهرون عليه. الثالث: وصفوا بذلك لأنهم يملؤون القلوب هيبة، والمجالس أبهة. الرابع: وصفوا به لأنهم ملؤوا العقول الراجحة والآراء الصائبة.

ثم حكى اللّه تعالى عنهم الشبهة الأولى، وهي قولهم: ﴿مَا نَرَبُكَ إِلّا بَشُرًا مِثْلُكَ ﴾، وهو مثل ما حكى اللّه تعالى عن بعض العرب أنهم قالوا: ﴿ لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾ (١) ، وهذا جهل؛ لأن من حق الرسول أن يباشر الأمة بالدليل والبرهان والتثبت والحجة، لا بالصورة والخلقة؛ بل نقول: إن اللّه تعالى لو بعث إلى البشر ملكًا؛ لكانت الشبهة أقوى في الطعن عليه في رسالته؛ لأنه يخطر بالبال أن هذه المعجزات التي ظهرت لعل هذا الملك هو الذي أتى بها من عند نفسه بسبب أن قوته أكمل وقدرته أقوى، فلهذه الحكمة ما بعث اللّه إلى البشر رسولًا إلا من البشر.

ثم حكى الشبهة الثانية وهي قوله: ﴿ وَمَا نَرَنْكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ آرَاذِأْنَا بَادِى اللَّهُ و ٱلرَّأْيِ ﴾، والمرادمنه قلة مالهم، وقلة جاههم، ودناءة حرفهم وصناعتهم، وهذا أيضًا جهل؛ لأن الرفعة في الدين لا تكون بالحسب والمال والمناصب العالية؛ بل الفقر أهون على الدين من الغنى؛ بل نقول: الأنبياء ما بعثوا إلا لترك الدنيا والإقبال على الآخرة، فكيف تجعل قلة المال في الدنيا طعنًا في النبوة والرسالة؟!

ثم حكى اللَّه تعالى الشبهة الثالثة وهي قوله: ﴿وَمَا زَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضَلِهِ ، وهذا أيضًا جهل؛ لأن الفضيلة المعتبرة عند اللَّه ليست إلا بالعلم والعمل، فكيف اطلعوا على بواطن الخلق حتى عرفوا نفي هذه الفضيلة، ثم قالوا بعد ذكر هذه الشبهات لنوح على ومن اتبعه: ﴿بَلْ نَظُنُكُمُ كَذِيبَ ﴾، وفيه وجهان: الأول: أن يكون هذا خطابًا مع نوح ومن معه، والمراد منه تكذيب نوح في دعوى الرسالة. والثاني: أن يكون هذا خطابًا مع الأراذل فنسبوهم إلى أنهم كذبوا في أن آمنوا به واتبعوه (٢).

وقال البقاعي: «ولما كانوا لا يعظمون إلا بالتوسع في الدنيا؛ قالوا: ﴿وَمَا زَيَىٰ لَكُمْ ﴾ أي: لك ولمن تبعك ﴿عَلَيْنَا﴾، وأغرقوا في النفي بقولهم: ﴿مِن نَصَّلِ﴾ أي:

الأنعام: الآية (٨).

<sup>(</sup>۲) التفسير الكبير (۱۷/ ۲۱۹-۲۲۱).

في شرف ولا مال، وهذا -مع ما مضى من قولهم - قول من يعرف الحق بالرجال ولا يعرف الرجال بالحق؛ وذلك أنه يستدل على كون الشيء حقًا بعظمة متبعه في الدنيا، وعلى كونه باطلًا بحقارته فيها، ومجموع قولهم يدل على أنهم يريدون: لو صح كون النبوة في البشر لكانت في واحد ممن أقروا له بالعلو في الأرض، وعمل أتبعك في وبادي في منعه تمادي الاتباع على الإيمان، فانتفى الطعن بعدم التأمل؛ وبل نظنكُم كذيبك أي: لكم هذا الوصف لازمًا دائمًا؛ لأنكم لم تتصفوا بما جعلناه مظنة الاتباع مما يوجب العظمة في القلوب والانقياد للنفوس بالتقدم في الدنيا بالمال والجاه؛ فكان داؤهم بطر الحق وغمط الناس، وهو احتقارهم، وهذا قد سرى إلى أكثر أهل الإسلام، فصاروا لا يعظمون إلا بذلك، وهو أجهل الجهل؛ لأن الرسل أتت للتزهيد في الدنيا. وانظر إلى رضاهم لأنفسهم بالعدول عن البينة إلى اتباع الظن ما أردأه! وهذا أفظع مما حكى هنا من قول بويش: ﴿ لَوْلاً أَنْزِلَ عَلَيْهِ كُنزُ أَوْ جَاةً مَعَمُ مَلَكُ ﴾ (١٠)، وأبشعُ هـ (١٠).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن غالب أتباع الأنبياء من الضعفاء

\*عن ابن عباس الله في قصة أبي سفيان وهرقل أن هرقل قال: «فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟» قال: «بل ضعفاؤهم»(٣).

## ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «قوله: «فذكرتَ أنّ ضعفاءهم اتبعوه» هو بمعنى قول أبي سفيان: «ضعفاؤهم»؛ ومثل ذلك يتسامح به لاتحاد المعنى. وقول هرقل: «وهم أتباع الرسل» معناه أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة؛ لا أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغيًا وحسدًا؛ كأبي جهل وأشياعه، إلى أن أهلكهم الله تعالى، وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم»(1).

<sup>(</sup>١) هود: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٢) نظم إلدرر (٩/ ٢٧٠–٢٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٢٦٢–٢٦٣)، والبخاري (١/ ٤٢–٧٤) واللفظ له، ومسلم (٣/ ١٣٩٣/ ١٧٧٣)، والترمذي (٥/ ٦٥/ ٢٧١٧)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٠٩/ ١١٠٦٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١/ ٤٩).

قال ابن بطال: «وأما ضعفاؤهم الذين لا تتكبر نفوسهم عن اتباع الحق حيث رأوه، ولا يجد الشيطان السبيل إلى نفخ الكبرياء في نفوسهم؛ فهم متبعون للحق حيث سمعوه، لا يمنعهم من ذلك طلب رئاسة ولا أنفة شرف، وزيادتهم دليل على صحة النبوة؛ لأنهم يرون الحق كل يوم يتجدد ويتبيّن لهم، فيدخل فيه كل يوم طائفة»(١).

قال في «المفهم»: «وقول هرقل في الضعفاء: «هم أتباع الرسل»؛ إنما كان ذلك لاستيلاء الرئاسة على الأشراف، وصعوبة الانفكاك عنها، والأنفة من الانقياد للغير، والضعيفُ خليَّ عن تلك الموانع، وهذا غالب أحوال أهل الدنيا، وإلا فقد ظهر أن السَّبّاق للإسلام كانوا أشرافًا في الجاهلية والإسلام، كأبي بكر وعمر وحمزة وغيرهم من الكبراء والأشراف، (٢).

قال في «إكمال المعلم»: «وقوله في الضعفاء: أتباع الرسل؛ دون أشرافهم؛ لأن الرياسة والشرف يأبى من انحطاطه لغيره، وتسويد غيره عليه برياسة، وأنفسهم تأنف من الاتباع إلا من هداه الله سبحانه لرشده. والضعفاء ليس عليهم معنى للشيطان من ذلك، فكانوا أقبل للاتباع، وأطوع للهدى من أولئك، وأعدم لأسباب الأنفة والحسد في الظهور منهم»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري (١/ ٤٦).

<sup>(</sup>Y) (Y/3·F-0·F).

<sup>.(114/</sup>T) (T)

# قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِنَـٰتُمْ مِن رَّبِي وَءَانَـٰنِي رَحْمَةُ مِّنْ عِندِهِ فَعُيِّيَتْ عَلَيْكُو أَنْلَزِمُكُمُوهَا وَأَنتُدْ لَمَا كَدِهُونَ ۞ ﴾

## \*غريب الآية:

فعميت عليكم: قرئ: فَعَمِيَتْ، بتخفيف الميم؛ أي: خفيت الرسالة. وقرئ بالتشديد: أي أخفاها اللَّه عليكم.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: "يقول -تعالى ذكره- مخبرًا عن قيل نوح لقومه إذ كذّبوه وردّوا عليه ما جاءهم به من عند اللّه من النصيحة: ﴿ يَلَقَوْمِ أَرَهَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بِيّنَةِ مِن رَّبِي على علم ومعرفة وبيان من اللّه لي ما يلزمني له، ويجب عليّ من إخلاص العبادة له، وترك إشراك الأوثان معه فيها ﴿ وَ النّبِي رَحْمَةُ مِنْ عِندِهِ ﴾ يقول: ورزقني منه التوفيق والنبوة والحكمة، فآمنتُ به وأطعتُهُ فيما أمرني ونهاني، ﴿ فَعُمِيّتُ عَلَيْكُم ﴾ "(١).

وقال الرازي: «في الآية مسائل:

المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لما حكى شبهات منكري نبوة نوح -عليه الصلاة والسلام- حكى بعده ما يكون جوابًا عن تلك الشبهات.

فالشبهة الأولى: قولهم: ﴿مَا نَرَنك إِلّا بَشَرًا مِثْلَنا﴾، فقال نوح: حصول المساواة في البشرية لا يمنع من حصول المفارقة في صفة النبوة والرسالة، ثم ذكر الطريق الدال على إمكانه، فقال: ﴿أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بِيّنَةِ مِن رَبّي من معرفة ذات الطريق الدال على إمكانه، فقال: ﴿أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بِيّنَةِ مِن رَبّي من معرفة ذات اللّه وصفاته، وما يجب وما يمتنع وما يجوز عليه، ثم إنه تعالى آتاني رحمة من عنده، والمراد بتلك الرحمة: إما النبوة، وإما المعجزة الدالة على النبوة، ﴿فَكُيّتَ عَلَيهُ وَلَى اللهُ عَلَى النبوة، وَعَمَا اللهُ عَلَى أَن أجعلكم بحيث تصلون إلى معرفتها شئتم أم أبيتم؟ والمراد أني لا أقدر على ذلك ألبتة، وعن بحيث تصلون إلى معرفتها شئتم أم أبيتم؟ والمراد أني لا أقدر على ذلك ألبتة، وعن

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٢٨).

قتادة: واللَّه لو استطاع نبي اللَّه لألزمها ولكنه لم يقدر عليه.

وحاصل الكلام أنهم لما قالوا: ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ ﴾ ؛ ذكر نوح ﷺ أن ذلك بسبب أن الحجة عميت عليكم واشتبهت، فأما لو تركتم العناد واللجاج ونظرتم في الدليل ؛ لظهر المقصود، وتبين أن الله تعالى آتانا عليكم فضلًا عظيمًا .

المسألة الثانية: قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: ﴿ فَعُرِيَّتُ عَلَيْكُرُ ﴾ بضم (العين) وتشديد (الميم) على ما لم يسم فاعله، بمعنى ألبست وشُبهت، والباقون بفتح (العين) مخففة (الميم)؛ أي: التبست واشتبهت.

واعلم أن الشيء إذا بقي مجهولًا محضًا أشبه المعمى؛ لأن العلم نور البصيرة الباطنة، والأبصار نور البصر الظاهر، فحسن جعل كل واحد منها مجازًا عن الآخر، وتحقيقه أن البينة توصف بالأبصار؛ قال تعالى: ﴿ فَلَنَّا جَآءَتُهُمْ اَلِنُنَا مُبَيِّكُمْ اللَّهُ ا

المسألة الثالثة: ﴿ أَنْزِنْكُمُوهَا ﴾ فيه ثلاث مضمرات: ضمير المتكلم وضمير الغائب وضمير المخاطب، وأجاز الفراء إسكان (الميم) الأولى، وروي ذلك عن أبي عمرو قال: وذلك أن الحركات توالت فسكنت (الميم)، وهي أيضًا مرفوعة وقبلها كسرة، والحركة التي بعدها ضمة ثقيلة، قال الزجاج: جميع النحويين البصريين لا يجيزون إسكان حرف الإعراب إلا في ضرورة الشعر، وما يروى عن أبي عمرو فلم يضبطه عنه الفراء، وروي عن سيبويه أنه كان يخفف الحركة ويختلسها، وهذا هو الحق، وإنما يجوز الإسكان في الشعر؛ كقول امرئ القيس:

# فاليوم أشرب غير مستحقب ا(٣).

وقال الشنقيطي: «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح: أنه قال لقومه: ﴿ أَرَءَ يُنتُمْ أَي: أَخبروني ﴿ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَتُمْ مِن رَّبِي ﴾ ! أي: على يقين ونبوة صادقة لا شك فيها، وأعطاني رحمة منه مما أوحى إلى من التوحيد والهدى، فخفي ذلك

<sup>(</sup>١) النمل: الآية (١٣).

<sup>(</sup>٢) القصص: الآية (٦٦).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (١٧/ ٢٢١-٢٢٢).

كله عليكم، ولم تعتقدوا أنه حق؛ أيمكنني أن ألزمكم به، وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان لتلك البينة التي تفضل الله علي بها، ورحمني بإيتائها، والحال أنكم كارهون لذلك؟ يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان واضحًا جليًّا لا لبس فيه، إن لم يهدكم الله -جل وعلا-.

وهذا المعنى صرح به -جل وعلا- عن نوح أيضًا في هذه السورة الكريمة بقوله: ﴿ وَلَا يَنْفَكُمُ نُصُّحِى ۚ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ مُو رَبُّكُمْ ﴾ (١) الآية، (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هود: الآية (٣٤).

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٣/ ١٩).

الآية (۲۹)

# قوله تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ لَا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا ۚ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوٓاً إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّ آرَيْكُوْ قَوْمًا جَعْهَ لُونَ ﴾

## \*غريب الآية:

بطارد: الطرد: الإبعاد مع استخفاف وهَوَان. يقال: طَرَدتُهُ أَطْرُدُهُ طَرْدًا: إذا أبعدته على سبيل الاستخفاف.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «وهذا أيضًا خبر من اللّه عن قيل نوح لقومه أنه قال لهم: يا قوم! لا أسألكم على نصيحتي لكم، ودعايتكم إلى توحيد الله، وإخلاص العبادة له مالا أجرًا على ذلك، فتتهموني في نصيحتي، وتظنون أن فعلي ذلك طلب عَرَض من أعراض الدنيا، ﴿إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى اللّهِ ﴾ يقول: ما ثواب نصيحتي لكم ودعايتكم إلى ما أدعوكم إليه إلا على الله؛ فإنه هو الذي يجازيني ويثيبني عليه، ﴿وَمَا أَنَا بِمُقْصِ مَنْ آمن باللّه، وأقر بوحدانيته، وخلع الأوثان، وتبرزًا منها بأن لم يكونوا من عليتكم وأشرافكم؛ ﴿إِنّهُم مُلَاقُوا رَبِّهم ﴾: يقول: إن هؤلاء الذين تسألونني طردهم صائرون إلى الله، والله سائلهم عما كانوا في الدنيا يعملون؛ لا عن شرفهم وحسبهم»(١).

وقال الرازي: «اعلم أن هذا هو الجواب عن الشبهة الثانية، وهي قولهم: لا يتبعك إلا الأراذل من الناس. وتقرير هذا الجواب من وجوه:

الوجه الأول: أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: أنا لا أطلب على تبليغ دعوة الرسالة مالًا حتى يتفاوت الحال بسبب كون المستجيب فقيرًا أو غنيًا، وإنما أجري

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٩/١٢).

على هذه الطاعة الشاقة على رب العالمين. وإذا كان الأمر كذلك؛ فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال في ذلك.

الوجه الثاني: كأنه -عليه الصلاة والسلام- قال لهم: إنكم لما نظرتم إلى ظواهر الأمور وجدتموني فقيرًا، وظننتم أني إنما اشتغلت بهذه الحرفة لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم، وهذا الظن منكم خطأ؛ فإني لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرًا؛ إن أجري إلا على رب العالمين، فلا تحرموا أنفسكم من سعادة الدين بسبب هذا الظن الفاسد.

والوجه الثالث في تقرير هذا الجواب: أنهم قالوا: ﴿مَا نَرَبُكَ إِلَّا بَشَرًا مِتْلَنَا﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا نَرَبُكَ إِلَّا بَشَرًا مِتْلَنَا﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾ ؛ فهو ﷺ بيّن أنه تعالى أعطاه أنواعًا كثيرة توجب فضله عليهم ؛ ولذلك لم يَسْعَ في طلب الدنيا ، وإنما يسعى في طلب الدين ، والإعراض عن الدنيا من أمهات الفضائل باتفاق الكل ، فلعل المراد تقرير حصول الفضيلة من هذا الوجه »(١١).

وقال محمد رشيد رضا في قوله تعالى: ﴿وَمَا آنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَأَ ﴾: «وهذه سنة أكابر مجرمي الكفار من جميع أقوام المرسلين، بينها هنا وفي سورة (الشعراء) في قوم نوح أوّلِهم، وتكرر معناها في قوم خاتمِهم، ومنه في ذكر الطرد قوله تعالى في سورة (الأنعام): ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْقِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى سورة (الأنعام): ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْقِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ قَلَى معناها قصة الأعمى في سورته (اي سورة (عبس).

وقال الشنقيطي: «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالًا في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهدى؛ بل يبذل لهم ذلك الخير العظيم مجانًا من غير أخذ أجرة في مقابله.

وبين في آيات كثيرة: أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات اللَّه وسلامه ؟ كقوله في (سبأ) عن نبينا ﷺ: ﴿قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُو لَكُمُّ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴿ وَمَا أَنَا اللَّهِ ﴿ وَمَا أَنَا اللَّهِ ﴾ (١٠) الآية ، وقوله فيه أيضًا في آخر (ص): ﴿قُلْ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ النَّكُلِينِ ﴾ (٥) ، وقوله في (الطور) و(القلم): ﴿أَمْ تَسْتُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَغْرَمِ

(٣) تفسير المنار (١٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٧/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٥) ص: الآية (٨٦).

<sup>(</sup>٤) سبأ: الآية (٤٧).

مُنْقَلُونَ ﴿ ''، وقوله في (الفرقان): ﴿ قُلْ مَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَاةً أَن يَتَخِذَ إِلَىٰ رَبِهِ. سَبِيلًا ﴾ ''، وقوله في (الأنعام): ﴿ قُلُ لا ٓ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْهَالَمِينَ ﴾ '''، وقوله عن هود في سورة (هود): ﴿ يَنَقُومِ لاَ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّذِى فَطَرَفِي ﴾ '' الآية، وقوله في (الشعراء) عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿ وَمَا آمْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي وَلَوْ لَا يَسْتَلُكُمْ أَجْرًا ﴾ ' وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في (يس): ﴿ اللّهِ عُولُ مَن لَا يَسْتَلُكُمْ أَجُرًا ﴾ الآية.

وقد بينًا وجه الجمع بين هذه الآيات المذكورة وبين قوله تعالى: ﴿ فُل لَا آَسَنَكُمُ عَلَيهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُ ﴾ (٧) في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة (سبإ) في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمُ مِّنَ أَجْرٍ فَهُو لَكُمُ ﴾ (٨).

ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجّانًا من غير أخذ عوض ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب اللّه تعالى، ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام، (٩).

قلت: وهذه المسألة قد تقدم بحثها في تفسير سورة (الفاتحة) في مبحث قراءة (الفاتحة) في الرقية.

\* \* \*

(١) الطور: الآية (٤٠)، القلم: الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٢) الفرقان: الآية (٥٧). (٣) الأنعام: الآية (٩٠).

<sup>(</sup>٤) هود: الآية (٥١).

<sup>(</sup>٥) الشعراء: الآيات (١٠٩)، (١٢٧)، (١٤٥)، (١٦٤)، (١٨٠).

<sup>(</sup>٦) يس: الآيتان (٢٠و٢١). (٧) الشورى: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>A) سبأ: الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٩) أضواء البيان (٣/ ١٩–٢٠).

\_ (۱٦٤)\_\_\_\_\_\_ سورة هود

# قوله تعالى: ﴿ وَيَنْقُومِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن ظَرَهُ أَمُّمُّ أَفَلًا نَذَكَّرُونَ ۞ ﴾

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: (والمعنى: أن العقل والشرع تطابقا على أنه لا بد من تعظيم المؤمن البر التقي، ومن إهانة الفاجر الكافر، فلو قلبتُ القصة، وعكستُ القضية، وقرّبتُ الكافر الفاجر على سبيل التعظيم، وطردتُ المؤمن التقي على سبيل الإهانة؛ كنتُ على ضد أمر اللَّه تعالى، وعلى عكس حكمه، وكنتُ في هذا الحكم على ضد ما أمر اللَّه تعالى من إيصال الثواب إلى المحقين، والعقاب إلى المبطلين، وحينئذ أصير مستوجبًا للعقاب العظيم، فمن ذا الذي ينصرني من اللَّه تعالى؟ ومن ذا الذي يخلصني من عذاب الله؟ أفلا تذكرون فتعلمون أن ذلك لا يصح»(١).

وقال محمد رشيد رضا: «وهو -أي: طرد المؤمنين - ظلم عظيم يقتضي العقاب الشديد بعدل اللّه تعالى مهما تكن صفة من اقترفه؛ كما يصرح به في الآية التالية، وكما قال في آخر آية (الأنعام): ﴿ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّللِمِينَ ﴾ (٢٠) (٣٠).

\* \* \*

(١) التفسير الكبير (١٧/ ٢٢٤).

(٢) الأنعام: الآية (٢٥).

(٣) تفسير المنار (١٢/ ٦٦).

الآية (٣١)

## \*غريبالآية:

تزدري: أي تعيب وتحتقر. يقال: زَرَيْت عليه: إذا عِبْتهُ. قال الشاعر:

رأوه فازدروه وهو خرق وينفع أهله الرجل القبيح ولم يخشوا مقالته عليهم وتحت الرغوة اللبن الصريح

# اهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: (قوله: ﴿وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِنُ اللّهِ عطف على قوله: ﴿وَيَنقُورِ لاَ أَسَالُكُمُ عَلَيْهِ مَالاً ﴾ (١٠). ومعنى الكلام: ويا قوم! لا أسألكم عليه أجرًا، ولا أقول لكم: عندي خزائن اللّه التي لا يفنيها شيء، فأدعُوكُم إلى اتباعي عليها، ﴿وَلاَ أَعَلَمُ ﴾ أيضًا ﴿ اَلْفَيْبَ ﴿ وَلاَ أَوْلُ ﴾ أيضًا: ﴿ إِنّ مَلكُ ﴾ أَعَلَمُ ﴾ أيضًا: ﴿ إِنّ مَلكُ ﴾ أيضًا: ﴿ إِنّ مَلكُ ﴾ من الملائكة أرسلت إليكم فأكون كاذبًا في دعواي ذلك؛ بل أنا بشر مثلكم كما من الملائكة أرسلت إليكم فأكون كاذبًا في دعواي ذلك؛ بل أنا بشر مثلكم كما للّهِ بن أَعِنتُكُمْ لَن يُوتِيَهُمُ اللّه ﴾ وقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ﴿ وَلاَ أَوْلُ اللّهُ عَنْراً ﴾ ووحدوه الذين تستحقرهم أعينكم، وقلتم: إنهم أراذلكم -: ﴿ لَن يُوتِيهُمُ اللّهُ خَيْراً ﴾ وذلك الإيمان بالله؛ ﴿ اللّه أعلم بِمَا في ذلك، وإنما لي منهم ما ظهر وبدا، وقد واعتقاد قلوبهم، وهو وليّ أمرهم في ذلك، وإنما لي منهم ما ظهر وبدا، وقد أظهروا الإيمان باللّه وتبعوني، فلا أطردهم، ولا أستحل ذلك؛ ﴿ إِنّ إِذَا لَينَ الظهروا الإيمان باللّه وتصديقي: لن الظهروا الإيمان باللّه وتصديقي: لن

<sup>(</sup>١) هود: الآية (٢٩).

يؤتيهم اللَّه خيرًا، وقضيت على سرائرهم بخلاف ما أبدته ألسنتهم لي على غير علم مني بما في نفوسهم، وطردتهم بفعلي ذلك؛ لَمِنَ الفاعلين ما ليس لهم فعله، المعتدين ما أمرهم اللَّه به، وذلك هو الظلم»(١).

وقال ابن القيم: «قال الزجاج (٢): المعنى: إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعوني في بادي الرأي وظاهره، فليس علي أن أطّلع على ما في أنفسهم، فإذا رأيت من يوحد اللَّه عملت على ظاهره، ورددت علم ما في نفوسهم إلى اللَّه، وهذا معنى حسن. والذي يظهر من الآية: أن اللَّه يعلم ما في أنفسهم إذ أهَّلَهم لقبول دينه وتوحيده، وتصديق رسله، واللَّه ﷺ عليم حكيم، يضع العطاء في مواضعه. وتكون هذه الآية مثل قوله تعالى: ﴿وَكَنَاكُ فَتَنَا بَمْضَهُم بِبَعْضِ لِيَتُولُوا أَهَا وَلَا مِنَ اللَّه سبحانه أهلهم للهدى والحق، وحَرَمه رؤساء الكفار وأهل العزة والثروة منهم؛ كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة؛ فأخبر اللَّه سبحانه أنه أعلم بمن يؤهله لذلك؛ لسرّ عنده: من معرفة قدر النعمة، ورؤيتها من مجرد فضل المنعم، ومحبته وشكره عليها. وليس كل أحد عنده هذا السر؛ فلا يؤهل كل أحد لهذا العطاء (١٠).

وقال ابن تيمية: «وقد أمر اللَّه تعالى نوحًا ومحمدًا أن يقولا: ﴿ لَا أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَابِنُ اللَّهِ وَلَا أَقُلُ إِنِّ مَلَكُ ﴾ ، فيريد الجهال من المتبوع أن يكون عالمًا بكل ما يُسأل عنه ، قادرًا على كل ما يُطلب منه ، غنيًّا عن الحاجات البشرية كالملائكة. وهذا الاقتراح من ولاة الأمر كاقتراح الخوارج في عموم الأمة أن لا يكون لأحدهم ذنب ، ومن كان له ذنب كان عندهم كافرًا مخلّدًا في النار.

وكل هذا باطل خلاف ما خلقه الله، وخلاف ما شرعه الله. فاقتراح هؤلاء فيمن يولّيه، كاقتراح أولئك عليه فيمن يرسله، وكاقتراح هؤلاء فيمن يرحمه ويغفر له. والبدع مشتقة من الكفر؟ فما من قول مبتدّع إلا وفيه شعبة من شعب الكفر»(٥).

وقال محمد رشيد رضا: «أما خزائن اللَّه تعالى فالمراد منها: أنواع رزقه التي

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن (٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (٣/ ١٧٠-١٧١).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٣٠-٣١).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية (٥٣).

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة النبوية (٦/ ٣٦٧-٣٦٨).

يحتاج إليها عباده للإنفاق منها ؛ كما قال: ﴿ قُلُ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَانِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ إِذَا لَمْ مَشْكُمْ خَشْيَةَ الْإِتْفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُولًا ﴾ (١٠). والمعنى: لا أقول لكم بادعائي للنبوة والرسالة: إن عندي خزائن رزق الله تعالى ؛ أتصرف فيها بغير وسائل الأسباب المسخرة لسائر الناس، بحيث أنفق على نفسي وعلى من اتبعني بالتصرف فيها بخوارق العادات ؛ بل أنا وغيري من البشر في كسبها سواء ؛ إذ ليست من موضوع الرسالة، ولا من خصائصها ووظائفها ، ولو كانت كذلك لا تبع الناس الرسل لأجلها ، لا لما بعثوا لأجله من تزكية الأنفس بمعرفة الله وعبادته ، وتأهيلها للقائه تعالى ومثوبته في دار كرامته .

وأما علم الغيب فالمراد به: امتياز النبي على سائر البشر بعلم ما لا يصل إليه علمهم الكسبي من مصالحهم ومنافعهم ومضارهم في معايشهم وكسبهم، فيخبر بها أتباعه ليفضلوا غيرهم بالتبع له؛ ولهذا أمر الله خاتم النبيين أن يقول لقومه: ﴿ قُل لا آمَلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُنْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي آلُسُونَ ﴾ (٢). وقال بعض المفسرين: إن نفي ادعائه الغيب يتضمن الردعلى قولهم في أتباعه أنهم اتبعوه بادي الرأي من غير تفكر ولا استدلال فهم غير موقنين بإيمانهم، وإنما وإنما يظنون ظنًا، فهو يقول: إنه لم يعط علم الغيب فيحكم على بواطنهم، وإنما أمر أن يأخذ بالظاهر، والله هو الذي يعلم السرائر. وهذان الأمران اللذان نفاهما كتاب الله عن رسله يثبتهما مبتدعة المسلمين وأهل الكتاب لمن يسمونهم الأولياء والقديسين منهم، وقد بيّنًا بطلان هذا مرارًا.

وأما نفي كونه ملكًا؛ فهو داحض لشبهتهم أن الرسول من الله إلى البشر يجب أن يفضلهم ويمتاز عليهم، وإذن لا بدأن يكون ملكًا من ملائكة الله يعلم ما لا يعلم البشر، ويقدر على ما لا يقدر عليه البشر»(٣).

\* \* \*

(١) الإسراء: الآية (١٠٠).

(٢) الأعراف: الآية (١٨٨).

(٣) تفسير المنار (١٢/ ٦٧).

# قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَننُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكُثَرَتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ ٱللّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ ﴾

#### \*غريب الآية:

جادلتنا: المجادلة: المخاصمة بالحجج على سبيل المغالبة. وأصل الجدل من قولك: جَدَلْتُ الحبلَ: إذا فَتَلْتهُ فَتْلًا مُحْكَمًا، وهو الجَدِيلُ.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبرًا عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه، والبلاء موكل بالمنطق: ﴿قَالُواْ يَنتُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكُورَ بِدَلْنَا﴾؛ أي: حاججتنا فأكثرت من ذلك، ونحن لا نتبعك، ﴿فَأَلِنَا بِمَا تَمِدُنّا ﴾ أي: من النقمة والعذاب، ادع علينا بما شئت، فليأتنا ما تدعو به ﴿إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ \* قَالَ إِنّما يَأْنِكُم بِهِ ٱلله إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾؛ أي: إنما الذي يعاقبكم ويعجلها لكم الله الذي لا يعجزه شيء الله .

وقال محمد رشيد رضا: «﴿ قَالُواْ يَنْوَحُ قَدِّ جَدَلْتَنَا فَا صَّفَرْتَ جِدَلْنَا﴾ أي: قد خاصمتنا وحاججتنا فأكثرت جدالنا، واستقصيت فيه، فلم تدع لنا حجة إلا دحضتها؛ حتى مللنا وسئمنا، ولم يبق عندنا شيء نقوله. يدل على هذا قوله في سورة (نوح): ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ فَرْمِى لَيْلاً وَ مَهَارًا ﴿ فَا فَلَمْ يَزِدْ هُوْ دُعَادِى آلًا فِرَارًا ﴾ (٢) إلى خ، وقوله لهم في التعبير عن هذه الحالة من سورة (يونس): ﴿ يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمُ مَقَامِى وَتَذْكِيرِى بِنَايَنَ اللّهِ ﴾ (٢) إلى خ.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٥١-٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) نوح: الآيتان (٥و٦).

<sup>(</sup>٣) يونس: الآية (٧١).

﴿ فَأَلِنَا بِمَا تَمِدُنَا ﴾ من عذاب اللّه الدنيوي الذي تخافه علينا ، الأقرب أن يكون المراد به قوله : ﴿ إِنِّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيــمِ ﴾ (١) . ويجوز أن يكون غيره ؛ كما تقدم .

﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴾ في دعواك أن اللَّه يعاقبنا على عصيانه في الدنيا قبل الآخرة.

﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِكُمْ بِهِ اللّهُ إِن شَآءَ ﴾ أي: إن هذا لله وبيده، لا أملكه أنا؛ وإنما هو الذي يأتيكم به إن تعلقت مشيئته به في الوقت الذي تقتضيه حكمته. وهذا بيان للواقع لا شك فيه، ﴿ وَمَا آنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ ولا فائتين له إن أخّره لحكمة يعلمها، فهو متى شاء واقع ما له من دافع (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مود: الآية (٢١).

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار (١٢/ ٦٩).

\_\_\_\_\_\_ سورة هود

# قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ أَهُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ ۞ ﴾

\*غريبالآية:

يغويكم: أي: يضلكم ويهلككم.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: أي: من يرد اللَّه فتنته فلن يملك أحد هدايته ؛ هو الذي يهدي من يشاء، ويضلّ من يشاء، وهو الفعّال لما يريد، وهو العزيز الحكيم، العليم بمن يستحقّ الهداية ومن يستحق الغواية، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة»(١).

قال القرطبي في قوله تعالى: ﴿إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ ﴿ اللّهِ يَصلكم . وهذا مما يدل على بطلان مذهب المعتزلة والقدرية ومن وافقهما ؛ إذ زعموا أن اللّه تعالى لا يريد أن يعصي العاصي ، ولا يكفر الكافر ، ولا يغوي الغاوي ؛ وأنه يفعل ذلك ، والله لا يريد ذلك ؛ فرد اللّه عليهم بقوله : ﴿إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمُ ﴾ . وقد مضى هذا المعنى في (الفاتحة) وغيرها .

وقد أكذبوا شيخهم اللعين إبليس على ما بيناه في (الأعراف) في إغواء اللَّه تعالى إياه حيث قال: ﴿ فِهَا أَغُويْتَنِ ﴾ (٢) ، ولا محيص لهم عن قول نوح ﷺ: ﴿ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمُ ﴾ ، فأضاف إغواءهم إلى اللَّه ﷺ ؛ إذ هو الهادي والمضل ؛ سبحانه عما يقول الجاحدون والظالمون علوًّا كبيرًا » (٣) .

وقال البقاعي: «ولما كان مضمون هذه الآية نحو مضمون قوله: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَالْكَا أَنتَ نَذِيرٌ وَالْكَا مُنَى وَكِيلٌ ﴾ (\*)؛ فإن النذير من ينصح المنذر، والوكيل هو المرجوع

(٢) الأعراف: الآية (١٦).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٢٨/٩).

<sup>(</sup>٤) هود: الآية (١٢).

إليه في أمر الشيء الموكول إليه، وما قبلها تعريض بنسبة نوح الله الما الافتراء، تلاه بما تلا به ذاك من النسبة إلى الافتراء وإشارة إلى أن هذه القصص كلها للتسلية في أمر النذارة والتأسية (١٠).

وقال محمد بن الطاهر بن عاشور: «وأشار بقوله: ﴿إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ ﴾ إلى ما هم فيه من كراهية دعوة نوح ﷺ سببه خذلان اللّه إيّاهم، ولولاه لنفعهم نصحه، ولكن نوحًا ﷺ لا يعلم مراد اللّه من إغوائهم، ولا مدى استمرار غوايتهم، فلذلك كان عليه أن ينصح لهم إلى نهاية الأمرا(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نظم الدرر (٩/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (١٢/ ٦٢).

الر ۱۷۲ استان المال الما

# قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَكَ أَفَرَكَ أَقُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِى وَأَنَا بَرِىٓ \* مِنَّا بَحُرِمُونَ ۞ ﴾

#### \*غريبالآية:

افتراه: اختلقه ووضعه. والافتراء: أقبح الكذب.

إجرامي: يقال: أَجْرَمَ وجَرَمَ بمعنى واحد. قال الشاعر:

طريد عشيرة ورهين ذنب بما جَرَمَتْ يدي وجنى لساني

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح؛ كما كان السياق في قصته مع قومه، وأن المعنى: أن قومه يقولون: افترى على الله كذبًا، وكذب بالوحي الذي يزعم أنه من الله، وأن الله أمره أن يقول: ﴿ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِى وَأَنَا بَرِى مُ مِنَا لَكُ مُرَامِى وَأَنَا بَرِى مُ مِنَا لَكُ عليه وزره، ﴿ وَلَا نَزِدُ وَازِرَةٌ وِنَدَ أُخْرَيْ ﴾ (١).

ويحتمل أن يكون عائدًا إلى النبي محمد على وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه ؛ لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء ، فلما شرع الله في قصها على رسوله ، وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته ؛ ذكر تكذيب قومه مع البيان التام (٢٠).

قال محمد رشيد رضا: «اختلف المفسرون في هذه الآية، فقال مقاتل وغيره: هي معترضة في قصة نوح حكاية لقول مشركي مكة في تكذيب هذه القصص الذي تقدم الرد عليه في الآية الثالثة عشرة من هذه السورة.

وقال الجمهور: إنها من قصة نوح لا مقتضي لاعتراضها في وسطها؛ وهو مروي عن ابن عباس في الله المناه المنا

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٣/ ٤٢٢-٤٢٣).

وفيه أن مثل هذه الجمل الاعتراضية معهود في القرآن؛ كآيتي الوصية بالوالدين في أثناء موعظة لقمان لابنه بعد نهيه عن الشرك من سورته، وهما: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِسْنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ (١) إلى آخر الآية، وبعدها: ﴿يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ ﴾ (١) إلخ، وكذلك الآيات (٥٣-٥٦) من سورة (طه)؛ قالوا: إنها معترضة في المحاورة بين موسى عليه وفرعون عليه اللعنة.

وللجمل والآيات المعترضة في القرآن حكم وفوائد يقتضيها تلوين الخطاب لتنبيه الأذهان، ومنع السآمة، وتجديد النشاط في الانتقال، والتشويق إلى سماع بقية الكلام؛ فمن المتوقع هنا أن يخطر في بال المشركين عند سماع ما تقدم من هذه القصة أنها مفتراة كما زعموا؛ لاستغرابهم هذا السبك في الجدال والقوة في الاحتجاج، وأن يصدهم هذا عن استماع بقيتها، فيكون إيراد هذه الآية تجديدًا للرد عليهم ولنشاطهم، وأعظِم بوقعها في قلوبهم إذا كان هذا الخاطر عرض لهم عند سماع ما تقدم من القصة! فما قاله مقاتل له وجه وجيه من وجهة الأسلوب الخاص بالقرآن، وهو أقرب إلى تعبيرها عن الإنكار بع يَتُولُونَ ، وعن الرد عليهم بع الدالين على الحال، وأبعد عن سياق حُكيَ كلّه بفعل الماضي من الجانبين (قالوا.. قال) وهو سياق قصة نوح عليهم ولكنه ليس قطعيًا في الأول، وإنما هو الأرجح عندي، وعليه ابن جرير، ومقابله ضعيف وهو لجمهور المفسرين ("").

وقال محمد بن عاشور: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكَهُ قُلُ إِنِ اَفْتَرَتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِى وَأَنَا بَرِى " مِمَّا بَحُرِمُونَ ﴾ جملة معترضة بين جملة أجزاء القصة وليست من القصة، ومن جعلها منها فقد أبعد، وهي تأكيد لنظيرها السابق في أول السورة. ومناسبة هذا الاعتراض أن تفاصيل القصة التي لا يعلمها المخاطبون تفاصيل عجيبة تدعو المنكرين إلى أن يتذكروا إنكارهم ويعيدوا ذكره.

وكون ذلك مطابقًا لما حصل في زمن نوح ﷺ وشاهدة به كتب بني إسرائيل يدل على صدق النبي ﷺ؛ لأن علمه بذلك -مع أميته وبعد قومه عن أهل الكتاب- آية على أنه وحي من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (١٠٠).

<sup>(</sup>٢) لقمان: الآية (١٦).

<sup>(</sup>١) لقمان: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (١٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (١٢/ ٦٣–٦٤).

# قوله تعالى: ﴿ وَأُوجِ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ عَالَى عَامَنَ فَلَا نَبْتَكِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾

## \*غريبالآية،

لا تبتئس: أي لا تحزن ولا تضعف. يقال: ابتأس يبتئس: إذا أصابه البؤس. وأنشد أبو عبيد:

ما يَقسم اللهُ أَقْبَلْ غير مبتئسٍ منه وأَقْعُدْ كريمًا ناعمَ البالِ أقوال المفسرين في تأويل الآية

أورد الإمام البخاري هذه الآية في كتاب القدر، باب ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهَا كَنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿ وَلَا يَلِدُوۤا إِلَّا مَن قَدْ ءَاسَ ﴾ ﴿ وَلَا يَلِدُوۤا إِلَّا فَاجُرًا كَفَارًا ﴾ (٢) .

وقال الحافظ: «كذا جمع بين بعض كل من الآيتين وهما من سورتين إشارة إلى ما ورد في تفسير ذلك، وقد أخرج الطبري من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ما قال نوح: ﴿رَبِّ لَا نَذَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا﴾ إلى قوله: ﴿ كُفَّارًا﴾ إلا بعد أن نزل عليه: ﴿ وَأُوجِ } إلى نُوجٍ أنّه لَن يُؤمنَ مِن قَوْمِك إلّا مَن قَد الله علم الله بما يقع من عبيده "".

وقال ابن كثير: «يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومُهُ نقمة اللَّه بهم وعذابه لهم، فدعا عليهم نوح دعوته التي قال اللَّه تعالى مخبرًا عنه أنه قال: ﴿رَبِّ لَا وَعَذَابِه لهم، فدعا عليهم نوح دعوته التي قال اللَّه تعالى مخبرًا عنه أنه قال: ﴿رَبِّ لَا اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا﴾ (\*)، ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِي مَغْلُوبٌ فَٱنْكِيرٌ ۞ ﴾ (\*)، فعند ذلك

<sup>(</sup>١) الأنبياء: الآية (٩٥).

 <sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٦١٥).
 (٤) نوح: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٥) القمر: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٢) نوح: الآية (٢٧).

الآية (٣٦)

أوحى اللَّه تعالى إليه: ﴿ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ ، فلا تحزن عليهم ولا يهُمّنك أمرهم (1).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبق علم اللَّه بما يقع من عبيده

\*عن ابن عباس الله عن النه الله عن ابن عباس الله عن النبي الله الله الله عن النبي الله عن النبي الله كتب على ابن آدم حظّه من الزنا؛ أدرك ذلك لا محالة: فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنّى وتشتهي، والفرج يصدّق ذلك ويكذّبه، (۲).

#### ⋆غريب الحديث:

اللمم: هو ما يلِم به الشخص من شهوات النفس. وقيل: هو مقارفة الذنوب الصغار. ومحصل كلام ابن عباس تخصيصه ببعضها. ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك من جملة اللمم، أو في حكم اللمم (٣).

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «قال المهلب: وكل ما كتبه الله على ابن آدم فهو سابق في علم الله، لا بدأن يدركه المكتوب عليه، وإن الإنسان لا يملك دفع ذلك عن نفسه؛ غير أن الله تعالى تفضل على عباده، وجعل ذلك لممًا وصغائر لا يطالب بها عباده إذا لم يكن للفرج تصديق لها؛ فإذا صدّقها الفرج كان ذلك من الكبائر؛ رفقًا من الله بعباده، ورحمة لهم؛ لما جبلهم عليه من ضعف الخلقة. ولو آخذ عباده باللمم أو ما دونه من حديث النفس؛ لكان ذلك عدلًا منه في عباده وحكمة، لا يسأل عما يفعل وله الحجة البالغة، لكن قبل منهم اليسير وعفا لهم عن الكثير تفضلًا منه وإحسانًا»(3).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٧٦)، والبخاري (١١/ ٦١٤/ ٢٦١٢)، ومسلم (٢٦٥٢/٢٠٤٦)، وأبو داود (٢/ ١١٥-٢١٦/ ٢١٥٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٧٣-٤٧٤/ ١١٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٦١٦).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري (٩/ ٢٣-٢٤).

قلت: وهذا الذي ذكره ابن بطال كَعْلَلْهُ عن المهلب كَعْلَلْهُ من أن كل مكتوب قد سبق به علمه فيه ؛ بيان للمرتبتين الأوليين من مراتب القضاء والقدر، وهي العلم السابق والكتابة.

أما الأولى فيقول فيها ابن القيم كَثَّلُلُهُ: "فأما المرتبة الأولى، وهي العلم السابق؛ فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم، واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة، وخالفهم مجوس الأمة. وكتابته السابقة تدل على علمه بها قبل كونها، وقد قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتُهِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوّا وَبَن بَعِهم من الْأَمة وَفَعَن اللّهِ مَا يَلِيكُ لِلْمَلَتُهِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوّا وَبَعْتُ لُهُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَاءَ وَخَنُ السَيّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكُ قَالَ إِنِي اَعْلَمُ مَا لَا فَي الْمَعْمِن فَي اللّه المعصية وخَلقه لها. وقال قتادة: كان في فَل علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياءُ ورسلٌ وقوم صالحون وساكنو الجنة. وقال ابن مسعود: أعلمُ ما لا يعلمون من إبليس. وقال مجاهد أيضًا: علم من إبليس أنه لا يسجد لآدم (۱).

إلى أن قال تَظُلُلُهُ: "وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختياره مَنْ يختاره مِنْ خلقه، وإضلالِه مَنْ يضله منهم؛ فهو العليم الحكيم بما في أمره وشرعه من العواقب الحميدة، والغايات العظيمة؛ قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرَهُ لَكُمُ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْنًا وَهُو شَرٌ لَكُمُ وَاللهُ يَمَلَمُ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْنًا وَهُو شَرٌ لَكُمُ وَاللهُ يَمَلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُ اللهُ اللهُ

بين سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة لهم التي اقتضت أن يختاره ويأمرهم به، وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم، وإما لنفور الطبع. فهذا علمه بما في عواقب أمره مما لا يعلمونه، وذلك علمه بما في اختياره مِن خلقه بما لا يعلمونه. لا يعلمونه أمر الله وإن شق على النفوس، وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس،

وقال: «واللَّه سبحانه قد علم قبل أن يوجِد عبادَهُ أحوالَهم، وما هم عاملون،

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (٢١٦).

<sup>(</sup>٤) شفاء العليل (١/ ١٠١).

ويقول في المرتبة الثانية: «وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله، فكتب في اللوح أفعاله وكلامه، فوتَبَّتُ يَدا آيِي لَهَبٍ وَتَبَّ هُ (") في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب) (").

\* \* \*

(١) الكهف: الآية (٧).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) المسد: الآية (١).

<sup>(</sup>٤) شفاء العليل (١/ ١٢٠–١٢١).

\_\_\_\_\_\_ سورة هود

# قوله تعالى: ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْسِنَا وَلَا تَحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُنْفَرَقُونَ ۞ ﴾

## \*غريب الآية:

اصنع: الصنع: جعل الشيء موجودًا بعد عدمه. والصناعة: الحرفة التي يُكتَسَبُ بها.

الفلك: السفينة. ويكون جمعًا وواحدًا.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عاشور: «لما كان نهيه عن الابتئاس بفعلهم مع شدة جرمهم مؤذنًا بأن اللّه ينتصر له؛ أعقبه بالأمر بصنع الفلك لتهيئة نجاته ونجاة من قد آمن به من العذاب الذي قدره اللّه لقومه؛ كما حكى اللّه عنه: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِّ مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ ﴿ فَا فَفَخَنَا اللّه عنه عنه اللّه عنه على جملة ﴿ وَأَصْنَع الْفُلْك ﴾ عطف على جملة ﴿ فَالْا اللّه أوحى إليه كيفية نَبْتَ بِسَ ﴾ (١) ، وهي بذلك داخلة في الموحى به ، فتدل على أن اللّه أوحى إليه كيفية صنع الفلك عما دل عليه قوله: ﴿ وَوَحْبِنَا ﴾ ، ولذلك فنوح على أول من صنع الفلك ولم يكن ذلك معروفًا للبشر ، وكان ذلك منذ قرون لا يحصيها إلاّ اللّه تعالى ، ولا يعتد بما يوجد في الإسرائيليات من إحصاء قرونها (٣).

وفي الآية فوائد؛ منها ما ذكره ابن القيم عن السهيلي قال: «ومن فوائد هذه المسألة أن يسأل عن المعنى الذي لأجله قال تعالى: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ ﴾ (\*) بحرف (على)، وقال تعالى: ﴿ وَلِنُصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعَيُنِنَا ﴾ ، وما الفرق؟ فالفرق أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيًا، وإبداء ما كان

<sup>(</sup>١) القمر: الآيتان (١٠و ١١). (٢) الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (١٢/ ٦٦). (٤) طه: الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٥) القمر: الآية (١٤).

مكتومًا؛ فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يغذون ويصنعون سرًّا، فلما أراد أن يصنع موسى ويغذى ويربى على حال أمن وظهور، لا تحت خوف واستسرار؛ دخلت (على) في اللفظ؛ تنبيهًا على المعنى؛ لأنها تعطي الاستعلاء، والاستعلاء ظهور وإبداء، فكأنه يقول ﷺ: ولتصنع على أمن، لا تحت خوف. وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. وأما قوله تعالى: ﴿ تَجُرِى بِأَعَيُنِنا ﴾، ﴿ وَاصْنَع الفُلْك بِأَعَيُنِنا ﴾، فإنه إنما يريد: برعاية منّا وحفظ، ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم، فلم يحتج في الكلام إلى معنى (على)، بخلاف ما تقدم.

هذا كلامه، ولم يتعرض -رحمه اللّه تعالى - لوجه الإفراد هناك والجمع هنا، وهو من ألطف معاني الآية. والفرق بينهما يظهر من الاختصاص الذي خص به موسى في قوله تعالى: ﴿وَأَصَّطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى﴾ (١)، فاقتضى هذا الاختصاص الاختصاص الآخر في قوله: ﴿وَالْمَنْعَ عَلَى عَيْنِ ﴾؛ فإن هذه الإضافة إضافة تخصيص. وأما قوله تعالى: ﴿ تَجْرِى بِأَعْدُنِنَا ﴾، ﴿وَاصْنَع الْفُلْكَ بِأَعْدُنِنَا ﴾؛ فليس فيه من الاختصاص ما في صنع موسى على عينه ﷺ، واصطناعه إياه لنفسه، وما يسنده سبحانه إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع قد يريد به ملائكته؛ كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَرَءَانَهُ ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ فَقُنُ نَقُشُ عَلَيْكَ ﴾ (٣) ونظائره، فتأمله (١٠).

وهذه الآية مما يطعن بها الجهمية على أهل السنة؛ يقولون: إن الأخذ بظاهرها يلزمنا إثبات شخص له وجه، وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة. وقد ردهذه الشبهة العلامة ابن القيم، وخصّ لها فصلًا في «الصواعق». ومما قال فيه:

(١) طه: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٢) القيامة: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٣) يوسف: الآية (٣). (٤) (١) (٤) بدائع الفوائد (٢/ ٥-٦).

<sup>(</sup>٥) الطور: الآية (٤٨).

مِّمَا عَمِلَتُ آيْدِينَا آنْعَكُمُا ﴿ '' ، وقال في قصة موسى : ﴿ وَلِنُصْنَعُ عَلَى عَيْنِ ﴾ . فذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد ، والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع ، وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلا ؛ كما يقول القائل : أفعل هذا على عيني ، وأجيئك على عيني ، وأحمله على عيني ، ولا يريد به أن له عينًا واحدة ، فلو فهم أحد هذا من ظاهر كلام المخلوق لعد أخرق . وأما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرًا أو مضمرًا ؛ فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ ؛ كقوله : ﴿ وَاصْنَعُ الْفُلْكَ فِأَعَيْنَا ﴾ . وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد ؛ كقوله : ﴿ بِيَدِهِ ٱلمُلْكَ ﴾ (٢) ، و ﴿ بِيكِكَ ٱلْفَيْرُ ﴾ (٣) .

وإن أضيفت إلى ضمير جمع ؛ جمعت ؛ كقوله : ﴿ أَوْلَا بَرُوْا أَنّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمّا عَمِلَتُ أَيْكِمًا ﴾ ، وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم الجمع الظاهر ؛ كقوله : ﴿ بِمَا كُسَبَتَ آيْدِى النّاسِ ﴾ (٥) . وقد نطق القرآن كُسَبَتَ آيْدِى النّاسِ ﴾ (٥) . وقد نطق القرآن والسنة بذكر اليد مضافة إليه سبحانه مفردة ومثناة ومجموعة ، وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة ، وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة ، ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة ؛ كما قال عطاء عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : «إن العبد إذا قام في الصلاة ؛ قام بين عيني الرحمن ، فإذا التفت قال له ربه : إلى من تلتفت ؟ إلى خير لك مني ؟ » (١) . وقول النبي ﷺ : «إن دلك عورٌ ظاهر ، تعالى اللّه عن ذلك علوًا كبيرًا . وهل يفهم من قول الداعي : (اللهم عورٌ ظاهر ، تعالى اللّه عن ذلك علوًا كبيرًا . وهل يفهم من قول الداعي : (اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام) أنها عين واحدة ليس إلا ، إلا ذهن أقلف ، وقلب أغلف . قال خلف بن تميم : حدثنا عبدالجبار بن كثير قال : قيل لإبراهيم بن أدهم :

<sup>(</sup>١) يس: الآية (٧١). (٢) الملك: الآية (١).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية (٢٦). (٤) الروم: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: الآية (٦١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه من حديث أنس عليه: أحمد (٣/ ١٩٩) بنحوه، وليس فيه: «بين عيني الرحمن»؛ بل لفظه: «فإنما يناجي ربه فيما بينه وبين القبلة».

<sup>(</sup>٧) أخرجه من حديث أنس بن مالك ﴿ : أحمد (٣/ ١٠٣)، والبخاري (١٣/ ٧٤٠٨/٤٨٠)، ومسلم (٤/ ٢٢٥٠/٤٨٠)، ومسلم (٤/ ٢٢٤٥/ ٢٢٤٨)، وأبو داود (٤/ ٢٤١٤/ ٢٣١٤)، والترمذي (٤/ ٢٤٤٥/ ٢٤٤٧). وقد تقدم من حديث ابن عمر ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ثُومًا إِلَى فَوَرِهِ إِلَى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِئُ ﴾ الآية (٢٥) من هذه السورة.

هذا السبع، فنادى: يا قسورة! إن كنت أمرت فينا بشيء وإلا، يعني: فاذهب، فضرب بذنبه وولى مدبرًا، فنظر إبراهيم إلى أصحابه وقال: قولوا: (اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وأكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت الرجاء). قال عثمان الدارمي: الأعور ضد البصير بالعينين، وقد قال النبي على في الدجال: «إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور». وقد احتج السلف على إثبات العينين له سبحانه بقوله: ﴿ تَعْرِي بِأَعْيُنِنا ﴾ . وممن صرح بذلك إثباتًا واستدلالًا أبو الحسن الأشعري في كتبه كلها، فقال في «المقالات» و«الموجز» و«الإبانة» وهذا لفظه فيها: (وجملة قولنا أن نقر باللَّه وملائكته وكتبه ورسله) إلى أن قال: (وإن اللَّه مستوعلى عرشه؛ كما قال: ﴿ ٱلرَّمْنَ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ (١) ، وأن له وجهًا؛ كما قالَ: ﴿ وَيَبْقَن وَبَّهُ رَبِّكَ ذُو الْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ (١)، وأن له يدين؛ كما قال: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ (٣) ، وقال: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ ﴾ (١) ، وأن له عينين بلا كيف؛ كما قال: ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنا ﴾). فهذا الأشعري والناس قبله وبعده ومعه لم يفهموا من الأعين أعينًا كثيرة على وجه، ولم يفهموا من الأيدي أيديًا كثيرة على شق واحد؛ حتى جاء هذا الجهمي فعضه القرآن، وادعى أن هذا ظاهره، وإنما قصد هذا وأمثاله التشنيع على من بدّعه وضلّله من أهل السنة والحديث، وهذا شأن الجهمية في القديم والحديث، وهم بهذا الصنيع على اللَّه ورسوله وكتابه يشنعون، ﴿ وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَٰكَةِ فَيُنَتِثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٠٠٠. فما ذنب أهل السنة والحديث إذا نطقوا بما نطقت به النصوص، وأمسكوا عما أمسكت عنه، ووصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه رسوله، وردّوا تأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، الذين عقدوا ألوية الفتنة، وأطلقوا أعنة المحنة، وقالوا على الله وفي الله بغير علم، فردّوا باطلهم، وبيّنوا زيفهم، وكشفوا إفكهم، ونافحوا عن الله ورسوله، فلم يقدروا على أخذ الثأر منهم إلا بأن سموهم مشبهة ممثلة مجسمة حشوية! ولو كان لهؤلاء عقول لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم، وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص، وتكلم بها، ودعا الأمة إلى الإيمان بها

<sup>(</sup>٢) الرحمن: الآية (٢٧).

 <sup>(</sup>١) طه: الآية (٥).
 (٣) المائدة: الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٤) ص: الآية (٧٥).

<sup>(</sup>٥) التوبة: الآية (١٠٥).

ومعرفتها، ونهاهم عن تحريفها وتبديلها، فدعوا التشنيع بما تعلمون أنتم وكل عاقل منصف أنه كذب ظاهر، وإفك مفترى، لا يعلم به قائل يناظر عن مقالته، فهل تدفعون عن أنفسكم التعطيل، ونفى حقائق صفات الكمال عن رب العالمين، وأنها مجاز لا حقيقة لها، وأن ظاهرها كفر وتشبيه وإلحاد، فلو كان خصومكم كما زعمتم -وحاشاهم- مشبهة ممثلة مجسمة ؛ لكانوا أقل تنقّصًا لرب العالمين وكتابه وأسمائه وصفاته منكم بكثير كثير لو كان قولهم يقتضي التنقص، فكيف وهو لا يقتضيه، ولو صرحوا به فإنهم يقولون: نحن أثبتنا لله غاية الكمال ونعوت الجلال، ووصفناه بكل صفة كمال، فإن لزم من هذا تجسيم أو تشبيه؛ لم يكن هذا نقصًا ولا عيبًا ولا ذمًّا بوجه من الوجوه؛ فإن لازم الحق حق، وما لزم من إثبات كمال الرب ليس بنقص. وأما أنتم فنفيتم عنه صفات الكمال، ولا ريب أن لازم هذا النفي وصفه بأضدادها من العيوب والنقائص، فما سوى الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده بين من نفى كماله المقدس حذرًا من التجسيم، وبين من أثبت كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك كائنة ما كانت. فلو فرضنا في الأمة من يقول: له سمع كسمع المخلوق، وبصر كبصره؛ لكان أدنى إلى الحق ممن يقول: لا سمع له ولا بصر. ولو فرضنا في الأمة من يقول: إنه متحيز على عرشه تحيط به الحدود والجهات؛ لكان أقرب إلى الصواب من قول من يقول: ليس فوق العرش إله يعبد، ولا رب يصلى له ويسجد، ولا ترفع إليه الأيدي، ولا ينزل من عنده شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا هو فوق خلقه، ولا محايثهم ولا مباينهم. ولو فرضنا في الأمة من يقول: إنه يتكلم كما يتكلم الآدمي، وأن كلامه بآلات وأدوات تشبه آلات الآدميين وأدواتهم؛ لكان خيرًا ممن يقول: إنه ما تكلم ولا يتكلم، ولا قال ولا يقول، ولا يقوم به كلام ألبتة؛ فإن هذا القائل يشبهه بالأحجار والجمادات التي لا تعقل، وذلك المشبه وصفه بصفات الأحياء الناطقين. وكذلك لو فرضنا في الأمة من يقول: له يدان كأيدينا ؛ لكان خيرًا ممن يقول: ليس له يدان ؟ وإن هذا معطل مكذب لله، رادّ على اللَّه ورسوله، وذلك المشبه غالط مخطئ في فهمه، فالمشبه على زعمكم الكاذب لم يشبهه تنقيصًا له وجحدًا لكماله؛ بل ظنًّا أن إثبات الكمال لا يمكن إلا بذلك، فقابلتموه بتعطيل كماله، وذلك غاية التنقص الابات الكمال الم

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة (١/ ٢٥٤-٢٦٥).

قلت: رحم الله الإمام ابن تيمية إذ دائمًا يردد قولته: (المشبه يعبد صنمًا، والمعطل يعبد عدمًا)، فعبادة الأصنام شرك وكفر وعبث وانحراف يرفضها العقلاء وأهل الفطر السليمة، والعدم حمق وسفاهة وإنكار لصريح العقول وفطرها، فالعقل دائمًا يقف في حدود الوجود ويتساءل عن الآيات الكبرى التي لا يستطيع دفعها دائمًا يقف في حدود الوجود ويتساءل عن الآيات الكبرى التي لا يستطيع دفعها ولا نسبتها لنفسه ولا لأحد، فلا يجدلها جوابًا إلا إثباتها لمبدع أبدعها، وخالق خلقها، ومدبر لشؤونها يدبرها في كل لحظات وجودها. فالتشبيه قبيح، وصاحبه مشابه في إثباته لعباد الأصنام، فلا خير فيه، ولا ينبغي أن يخطر ببال، والعدم المحض هو وقوع في سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، فلهذا ما قاله العلامة ابن القيم من فرضيات بين التشبيه والتعطيل لا يفهم منه الإقرار بالتشبيه وأن فيه فضيلة؛ بل هو ذم له وتحقير وتبشيع؛ لكن أحيانًا قد تضرب الأمثلة بالتقريب والتفهيم، كما ضرب الله الأمثلة بالذباب في حقارة عبادة الأصنام وأنها أضعف وأحقر من أن يتجه لها بعبادة، فالتشبيه مذموم على كل حال وإن كان الإمام ابن القيم يريد به التقريب لأذهان المعطلة وأن فيه وجودًا، والوجود أفضل من العدم، وإلا فلا خير لا في هذا ولا في هذا، واللّه أعلم.

وفي الآية فائدة أخرى، وهي أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى.

قال ابن تيمية: «فالقرآن دل على أن المفعولات الخارجة مصنوعة لهم، وما كان مصنوعًا لهم فهو مقدور بالضرورة والاتفاق، والمنازع يقول: ليس شيء خارجًا عن محل قدرتهم مصنوعًا لهم، وهذا خلاف القرآن؛ قال تعالى لنوح: ﴿وَأَصْنَع الْقُلْكَ إِلَّا يُكْرُنِكُ وقال: ﴿وَرَصَنَعُ الْقُلْكَ ﴾، وقد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة لبني آدم، وجعلها من آياته، فقال: ﴿وَوَالَةٌ لَمْ أَنَا حَلْنَا ذُرِيَّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ مَصنوعة لبني آدم، وجعلها من آياته، فقال: ﴿وَوَالَةٌ لَمَّمْ أَنَا حَلْنَا ذُرِيَّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ مَلْنَ الْمُرْمِنِ ﴾ (")، ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ قَلْلُونَ مَا نَدْحِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا لَكُمْ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ (")، وقسال: ﴿قَالَ أَنْعَبُدُونَ مَا نَدْحِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا لَكُمْ مَا تَرَكَبُونَ ﴾ (")، وقسال: ﴿قَالَ أَنْعَبُدُونَ مَا نَدْحِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا لَا مُعْمَلُونَ ﴾ (").

<sup>(</sup>١) يس: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٢) الحج: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٣) الزَّحْرَف: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٤) الصافات: الأيتان (٩٩و٩٦).

فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهم، وأخبر أنه خالقهم وخالق معمولهم؛ فإن (ما) ههنا بمعنى: الذي، والمراد خلق ما تعملونه من الأصنام، وإذا كان خالقًا للمعمول وفيه أثر الفعل؛ دل على أنه خالق لأفعال العباد. وأما قول من قال: إن (ما) مصدرية؛ فضعيف جدًا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۸/ ۱۹–۱۷).

قوله تعالى: ﴿ وَيَصَّنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاً مِن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنَّةً قَالَ إِن تَسَّخَرُوا مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمً ۞

### \*غريبالآية:

سخروا منه: السخرية: الاستهزاء والتنقيص.

يَحِلُّ عليه: ينزل به ويصيبه.

### اقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «فامتثل أمر ربه، وجعل يصنع الفلك، ﴿وَكُلّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِنَ قَوْمِهِ، وَجعل يصنع الفلك، ﴿وَكُلّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ، وَجعل يصنع الفلك، ﴿وَكُلّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ وَإِنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَاللّهُ مُقِيمً ﴾ نحن أم أنتم. وقد علموا ذلك حين حلّ بهم العقاب (١٠).

قلت: يكاديطبق المفسرون في هذه الآية -أو التي قبلها - على إيرادكلام فَسْلِ حول هيئة السفينة، وكيفية صناعتها، وسعتها للمخلوقات بأجناسها، وتفاصيل أخرى نحن في غنية عنها ؛ لعدم إخبار اللّه بها. وعمدتهم في هذا الكلام إما آثار لم تصح عن المعصوم في أو نقولات عن أهل الكتاب. ويعجبني ما قاله الرازي في تفسيره، قال: «واعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني؛ لأنها أمور لا حاجة إلى معرفتها ألبتة، ولا يتعلق بمعرفتها فائدة أصلا، وكان الخوض فيها من باب الفضول، لاسيما مع القطع بأنه ليس ههنا ما يدل على الجانب الصحيح، والذي نعلمه أنه كان في السعة بحيث يتسع للمؤمنين من قومه ولما يحتاجون إليه ولحصول زوجين من كل حيوان؛ لأن هذا القدر مذكور في القرآن، فأما غير ذلك القدر فغير مذكور» (٢).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٣/ ٤٢٤).

### قوله تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱخْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ، إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ﴾

### \*غريب الآية؛

فَارَ التَّنُور: غَلَى. يقال: فار القدر يفور فَوْرًا: إذا ارتفع ما فيه بالغليان. قال ابن عاشور: «والفوران: غليان القدر، ويطلق على نبع الماء بشدة؛ تشبيهًا بفوران ماء في القدر إذا غلي، وحملوه على ما جاء في آيات أخرى من قصة نوح على مثل قوله: ﴿وَفَجَرَنَا ٱلْأَرْضَ عُبُونًا﴾ (١). ولذلك لم يتضح لهم إسناده إلى التنور؛ فإن التنور هو الموقد الذي ينضج فيه الخبز، فكثرت الأقوال في تفسير (التنور)، بلغت نسبة أقوال منها ما لا ينبغي قبوله، ومنها ما له وجه وهو متفاوت.

فمن المفسرين من أبقى (التنور) على حقيقته، فجعل الفوران خروج الماء من أحد التنانير، وأنه علامة جعلها اللَّه لنوح ﷺ إذا أفار الماء من تنوره علم أن ذلك مبدأ الطوفان، فركِب الفلكَ وأركبَ من معه»(٢).

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «هذه مواعدة من اللّه تعالى لنوح عَلِي إذا جاء أمر اللّه من الأمطار الممتتابعة ، والهتّان الذي لا يقلع ولا يفتُر ؛ بل هو كما قال تعالى : ﴿ فَفَنَحْنَا أَبْوَبَ ٱلسَّمَاءِ مِلْمَ مُنْتَهِمِ ۚ وَفَخَرَنَا ٱلأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَاءُ عَلَىٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۞ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَجِ وَدُسُرٍ ﴾ يَهُو بَعْ فَيُونَا فَالْنَقَى ٱلْمَاءُ عَلَىٓ أَمْرٍ قَدْ قُدُرَ ۞ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَجِ وَدُسُرٍ ۞ تَجْرِى بِأَعْدُنِنَا جَزَاءٌ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ (٣).

وأما قوله: ﴿وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ ﴾؛ فعن ابن عباس: «التنور: وجه الأرض»؛ أي:

<sup>(</sup>١) القمر: الآية (١٢).

<sup>(</sup>۲) التحرير والتنوير (۱۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) القمر: الآيات (١١-١٤).

الآية (٤٠)

صارت الأرض عيونًا تفور؛ حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار؛ صارت تفور ماءً. وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف.

وعن علي بن أبي طالب ﷺ: «التنور: فَلَق الصبح، وتنوير الفجر»، وهو ضياؤه وإشراقه. والأول أظهر.

وقال مجاهد والشعبي: كان هذا التنور بالكوفة. وعن ابن عباس: عين بالهند. وعن قتادة: عين بالجزيرة يقال لها: عين الوردة. وهذه أقوال غريبة»(١).

وقال القاسمي: ﴿ وَوَارَ النَّنُورُ ﴾ أي: وجه الأرض أو كل مفجر ماء، أو محفل ماء الوادي، أو عين ماء معروفة، أو الكانون الذي يخبز فيه، أو تنوير الفجر –أقوال حكاها اللغويون والمفسرون – زاد بعضهم احتمال أن يكون هذا كناية عن اشتداد الأمر؛ كما يقال: حمي الوطيس، والوطيس: التنور، وهو من فصيح الكلام وبليغه، وعندي أنه أظهر الأوجه المذكورة وأرقها وأبدعها وأبلغها، وإن حاول الرازي ردّه؛ كأنه قيل: واشتد الأمر، وقوي انهمار الماء ونبوعه. وهذا الإيجاز في مجازه الرهيب قد بينته آيات أخر، وهي: ﴿ فَفَنَحْنَا آبُونَ السَّمَاةِ مِا مُنْهُمِ شَوَلَهُ لَشَدَة الأمر من السماء والأرض، فيطابق هذه الآيات. وأما غيره فمقصور على ناحية الأرض فقط. وجليّ أن الأمر كان أعم، والله أعلم "".

<sup>(</sup>٢) القمر: الآيتان (١١و١٢).

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل (٩/ ١٢٠).

أَتْنَيْنِ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ أَسَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ﴾ (١) الآية، وقوله: ﴿ كَثَرُكَ سَلَكُنَّكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينِ﴾ (٢) الآية ، وقوله : ﴿ كَلَالِكَ نَسَلُكُمُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ (٤) الآية. ومنه قول الشاعر:

وقد سلكوك في يوم عصيب وكنت لزاز خصمك لم أعرد ومن الرباعية قول عبد مناف بن ربع الهذلي:

شلاكما تطرد الجمالة الشردا حتى إذا أسلكوهم في قتائده قال مقيده -عفا اللَّه عنه-: الذي يظهر أن أصل (السِّلْك) الذي هو الخيط:

(فِعْل) بمعنى (مفعول)؛ كذِبْح بمعنى مذبوح، وقِتْلِ بمعنى مقتول؛ لأن الخيط يسلك؛ أي: يدخل في الخرز لينظمه؛ كما قال العباس بن مرداس السلمي:

عين تأوبها من شجوها أرق فالماء يغمرها طورًا وينحدر كأنه نظم در عند ناظمة تقطع السلك منه فهو منتثر واللُّه تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾ الآية:

ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أنه أمر نوحًا أن يحمل في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول؛ أي: سبق عليه من اللَّه القول بأنه شقي، وأنه هالك مع الكافرين.

ولم يبين هنا من سبق عليه القول منهم، ولكنه بين بعد هذا أن الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه وامرأته. قال في ابنه الذي سبق عليه القول: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ آبَنَهُم وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنبُنَى أَرْكَب مَّعَنَا وَلَا تكُن مَّعَ ٱلكَفِرِينَ ﴿ -إلى قوله - ﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ (°)، وقال فيه أيضًا : ﴿قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ مَنْلِجٌ﴾(٢) الآية. وقال في امرأته: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ امْرَأَتَ نُوجٍ﴾ -إلى قوله - ﴿ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ﴾ (٧) الله على ا

(١) القصص: الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٢) الشعراء: الآية (٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) المدثر: الآية (٤٢). (٣) الحجر: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٥) هود: الآيتان (٤٢و٤٣). (٦) هود: الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٧) التحريم: الآية (١٠). (٨) أضواء البيان (٣/ ٢٥-٢٧).

الأبة (١٤)

# قوله تعالى: ﴿ فَ وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ بَعْرِبُهَا وَمُرْسَلَهَا ۚ إِنَّ وَلَهُ سَلَهَا ۚ إِنَّ رَبِّ لَكُنُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ رَبِّي لَغَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾

### \*غريبالآية:

مرساها: أي مكان إرسائها. والإرساء: إمساك السفينة بما تقف. قال عنترة: فصبرت نفسا عند ذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع

### اقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى إخبارًا عن نوح ﷺ أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة: ﴿ أَرْكَبُواْ فِنِهَا بِسَمِ اللّهِ بَحْرِنِهَا وَمُرْسَهَا ۚ ﴾ ؛ أي: باسم اللّه يكون جريُها على وجه الماء، وباسم اللّه يكون منتهى سيرها، وهو رسوّها.

وقرأ أبو رجاء العطاردي: (بِسْم اللهِ مُجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا).

وقال اللّه تعالى: ﴿ وَإِذَا اَسْتَوَيْتَ أَنَتَ وَمَن مّعَكَ عَلَى اَلْفُلْكِ فَقُلِ الْمُعَدُ لِلّهِ اللّهِ عَالَى اَلْقَوْمِ الْفُلْكِ بِهِ اللّهِ عَالَى الْفُلْكِ بَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقال الشنقيطي: «ذكر اللَّه تعالى في هذه الآية الكريمة: أن نبيه نوحًا -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- أمر أصحابه الذين قيل له: احملهم فيها ؟ أن يركبوا فيها قائلًا: ﴿ يِسْمِ اللَّهِ بَعْرِيهَا وَمُرْسَلَهَا ﴾ ؟ أي: بسم اللَّه يكون جريها على وجه

<sup>(</sup>١) المؤمنون: الآيتان (٢٨و٢٩).

<sup>(</sup>٢) الزخرف: الآيات (١٢-١٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٥٥).

الماء، وبسم اللَّه يكون منتهى سيرها، وهو رسوها.

وبين في سورة (الفلاح): أنه أمره إذا استوى على السفينة هو ومن معه أن يحمدوا الله الذي نجاهم منزلًا مباركًا ؟ ويسألوه أن ينزلهم منزلًا مباركًا ؟ وذلك في قسوله : ﴿ وَإِذَا اَسْتَوَبْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَدُ لِلهِ اللَّذِي نَجَنا مِن ٱلْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ﴾ (١) .

وبين في سورة (الزخرف) ما ينبغي أن يقال عند ركوب السفن وغيرها بقوله: ﴿ وَالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْفَحَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَدِ مَا تَرْكَبُونَ ۞ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ عَلَى ظُهُورِهِ مَا تَرْكَبُونَ ۞ لِنَسْتَوُيا عَلَى ظُهُورِهِ مَا تَذَكُرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيَّتُم عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ (٢٠).

ومعنى قوله: ﴿ مُقَرَّنِينَ ﴾ أي: مطيقين، ومنه قول عمرو بن معديكرب:

لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنينا وقول الآخر:

ركبتم صعبتي أشر وجبن ولستم للصعاب بمقرنينا وقول ابن هرمة:

وأقرنت ما حملتني ولقلما يطاق احتمال الصديا دعدوالهجر» (٣).

قلت: وقد مضى في تفسير (الفاتحة) تعيين مواطن التسمية، وذكرنا بعض ما يتعلق بها أيضًا في تفسير سورة (الزخرف).

اسب عند ذكر الانتقام من ما قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ السَرِيعُ السَرِيعُ وَإِنَّ مَنْكِ لَسَرِيعُ وَإِنَّ مَنْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَى ظُلِّهِمُ وَإِنَّ مَى يقرن فيها بين انتقامه

وقوله: ﴿إِنَّ رَبِّى لَنَفُورٌ رَحِمٌ ﴾: قال ابن كثير: « الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكرُ أنه غفور رحيم · الْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَنَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) ، وقلال : ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ (٥) ، إلى غير ذلك من الآيات ورحمته (٢).

<sup>(</sup>٢) الزخرف لآيات (١٢-١٤).

<sup>(</sup>٤) الأعراف لآية (١٦٧).

<sup>(</sup>١) المؤمنون: الآيتان (٢٨و٢٩).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٣/ ٢٧-٢٨).

<sup>(</sup>٥) الرعد: الآية (٦).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٥٦).

وقال الرازي: (وأما وجوابه: لعل القوم الذ علمنا، فالله تعالى نبههم به

 ه. ﴿ إِنَّ رَبِّي لَفَقُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ففيه سؤال، وهو أن ذلك الوقت وقت الإهلاك وإظها تهر، فكيف يليق به هذا الذكر؟

ركبوا السفينة اعتقدوا في أنفسهم أنا إنما نجونا ببركة كلام لإزالة ذلك العجب منهم ؛ فإن الإنسان لا ينفك عن أنواع الزلات وظلمات بوات، وفي جميع الأحوال فهو محتاج إلى إعانة اللَّه وفضله وإحسانه، وأن يكود يمّا لعقوبته، غفورًا لذنوبه (١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٧/ ٢٣٨-٢٣٩)

\_\_\_\_\_\_ سورة هود

## قوله تعالى: ﴿ وَهِى نَجْرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ اَبْنَهُمُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى اَرْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ۗ ﴾

### القوال المفسرين في تأويل الآية

وقال الشنقيطي: «ذكر اللَّه تعالى في هذه الآية الكريمة: أن السفينة تجري بنوح ومن معه في ماء عظيم، أمواجه كالجبال.

وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَاءُ مَمُلْنَكُمْ فِي الْبَارِيَةِ ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مَلْنَكُمْ فِي الْبَارِيَةِ ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ السَّمَاءَ بِمَاءٍ مَلْنَكُمْ فِي الْبَارِيَةِ ۚ ﴾ وقوله: ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ السَّمَاءُ بِمَاءً مُنْتَمِرٍ ۞ وَفَجَرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَالْنَقَى ٱلْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۞ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَجِ وَدُسُرٍ ۞ مَعَيْنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَد تَرَكَنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّذَكِمٍ ﴾ (٥٠).

وبين في موضع آخر: أن أمواج البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه كالجبال أيضًا بقوله: ﴿ فَأَنفَكَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (٢) ، والطود: الجبل العظيم » (٧).

قال محمد رشيد رضا: «وأصل الموج: الاضطراب، ومنه: ﴿وَرَّرُكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِذِ يَنْ مَعِذِ لَا مُحمد رشيد رضا عندما تهيجها يَنُوجُ فِي بَعْضِ (٨)، ومن عرف ما يحدث في البحار العظيمة من الأمواج عندما تهيجها

<sup>(</sup>١) الحاقة: الآيتان (١١و١٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٥٦).

 <sup>(</sup>٥) القمر: الآيات (١١-١٥).

<sup>(</sup>٧) أضواء البيان (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) القمر: الآيات (١٣-١٥).

<sup>(</sup>٤) الحاقة: الآيتان (١١و١٢).

<sup>(</sup>٦) الشعراء: الآية (٦٣).

<sup>(</sup>A) الكهف: الآية (٩٩).

الرياح الشديدة؛ رأى أن المبالغة في هذا التشبيه غير بعيدة؛ وصف لي بعضهم سفره في المحيط الهندي في زمن رياح الصيف –التي يسمونها الموسمية – بما معناه: كنت أرى السفينة تهبط بنا في غور عميق، كواد سحيق، نرى البحر من جانبيه كجبلين عظيمين يكادان يطبقان عليها، فإذا بها قد اندفعت إلى أعلى الموج كأنها في شاهق جبل تريد أن تنقض منه، والملاحون يربطون أنفسهم بالحبال على ظهرها وجوانبها؛ لئلا يجرفهم ما يفيض من الموج عليها»(١).

قوله: ﴿ وَنَادَىٰ ثُوحُ اَبْنَامُ ﴾: قال الرازي: «اختلفوا في أنه كان ابنًا له، وفيه أقوال:

القول الأول: أنه ابنه في الحقيقة؛ والدليل عليه: أنه تعالى نص عليه فقال: ﴿ وَنَادَىٰ ثُوحٌ أَبْنَهُ ﴾ ، ونوح أيضًا نص عليه فقال: ﴿ يَبَنِي ﴾ ، وصرفُ هذا اللفظ إلى أنه ربّاه فأطلق عليه اسم (الابن) لهذا السبب؛ صرفٌ للكلام عن حقيقته إلى مجازه من غير ضرورة وأنه لا يجوز ، والذين خالفوا هذا الظاهر إنما خالفوه لأنهم استبعدوا أن يكون ولد الرسول المعصوم كافرًا ، وهذا بعيد؛ فإنه ثبت أن والد رسولنا على كان كافرًا ، ووالد إبراهيم على كان كافرًا بنص القرآن ، فكذلك ههنا ، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه على لما قال: ﴿ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلكَيفِرِينَ وَيَادًا وَمَعَ كَفُره؟

فأجابوا عنه من وجوه: الأول: أنه كان ينافق أباه، فظن نوح أنه مؤمن، فلذلك ناداه، ولولا ذلك لما أحب نجاته. والثاني: أنه على كان يعلم أنه كافر، لكنه ظن أنه لما شاهد الغرق والأهوال العظيمة فإنه يقبل الإيمان، فصار قوله: ﴿ يَنْبُنَ ارَكِبَ مَعَنَا ﴾ كالدلالة على أنه طلب منه الإيمان، وتأكد هذا بقوله: ﴿ وَلَا تَكُن مَعَ الكَفر واركب معنا. والثالث: أن شفقة الأبوة لعلها حملته على ذلك النداء، والذي تقدم من قوله: ﴿ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلِيّهِ الْتَوْلُ ﴾ (٣) كان كالمجمل، فلعله على خلعه أن لا يكون هو داخلًا فيه.

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (١٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) نوح: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) الآية (٤٠).

القول الثاني: أنه كان ابن امرأته. وهو قول محمد بن علي الباقر، وقول الحسن البصري، ويروى أن عليًا وله قرأ: (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهَا)، والضمير لامرأته. وقرأ محمد بن علي وعروة بن الزبير: (ابْنَهَ) بفتح الهاء؛ يريد أن ابنها، إلا أنهما اكتفيا بالفتحة عن الألف، وقال قتادة: سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان ابنه، فقلت: إن الله حكى عنه أنه قال: ﴿إِنَّ آبَنِي مِنْ أَمَّلِي ﴾(١)، وأنت تقول: ما كان ابنًا له! فقال: لم يقل: (إنه متي)، ولكنه قال: ﴿مِنْ أَمْلِي ﴾، وهذا يدل على قولي.

القول الثالث: أنه ولد على فراشه لغير رشدة. والقائلون بهذا القول احتجوا بقوله تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط: ﴿ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ (٢) وهذا قول خبيث يجب صون منصب الأنبياء عن تلك الفضيحة ، لا سيما وهو على خلاف نص القرآن . وأما قوله تعالى: ﴿ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ ؛ فليس فيه أن تلك الخيانة إنما حصلت بالسبب الذي ذكروه . قيل لابن عباس و الله الناس على الخيانة ؟ فقال : كانت امرأة نوح تقول : زوجي مجنون ، وامرأة لوط تدل الناس على ضيفه إذا نزلوا به . ثم الدليل القاطع على فساد هذا المذهب قوله تعالى : ﴿ النَّايِنُ وَالْخَيِيثُونَ لِلْخَيِئِنَ وَالْفَيِيثُاتُ لِلْخَيِئِينَ وَالْفَيِئِيثُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّا على أن الحق هو مقول الأول (٢) (١٠).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء الرافضة يرمون أزواج الأنبياء: عائشة وامرأة نوح بالفاحشة؛ فيؤذون نبينا على وغيره من الأنبياء من الأذى بما هو من جنس أذى المنافقين المكذّبين للرسل، ثم ينكرون على طلحة والزبير أخذهما لعائشة معهما لما سافرا معها من مكة إلى البصرة، ولم يكن في ذلك ريبة فاحشة بوجه من الوجوه. فهل هؤلاء إلا من أعظم الناس جهلًا وتناقضًا ؟ وأما أهل السنة فعندهم أنه ما بغت امرأة نبي قط، وأن ابن نوح كان ابنه ؛ كما قال اللّه تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿ وَنَادَىٰ نُرُحُ اَبْنَهُ ﴾، وكما قال نوح: ﴿ يَنْبُنُ اَرْكَبُ مَعَنَا ﴾،

 <sup>(</sup>١) هود: الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٣) النور: الآية (٢٦). (3) النور: الآية (٣).

<sup>(</sup>٥) وقد سبق أن نبهنا على ذلك في قصة لوط عند تفسير: الآية (٨٣) من سورة (الأعراف).

<sup>(</sup>٦) التفسير الكبير (١٧/ ٢٣٩-٢٤١).

وقال: ﴿إِنَّ آبِّنِي مِنْ أَمَّلِي ﴾(١)، فاللَّه ورسوله يقولان: إنه ابنه، وهؤلاء الكذابون المفترون المؤذون للأنبياء يقولون: إنه ليس ابنه. واللَّه تعالى لم يقل: إنه ليس ابسنك، ولكن قال: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ (٢). وهو على قال: ﴿ قُلْنَا أَجْلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ﴾، ثـم قــال: ﴿وَمَنْ ءَامَنَّ﴾ (٣)؛ أي: واحمل من آمن، فلم يأمره بحمل أهله كلهم؛ بل استثنى من سبق عليه القول منهم، وكان ابنه قد سبق عليه القول، ولم يكن نوح يعلم ذلك؛ فلذلك قال: ﴿ رَبِّ إِنَّ آتِنِي مِنْ أَمَّلِي ﴾؛ ظانًا أنه دخل في جملة من وُعِد بنجاتهم؛ ولهذا قال من قال من العلماء: إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم، وهو وإن كان من الأهل نسبًا، فليس هو منهم دينًا ، والكفر قطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين ؛ كما نقول : إن أبا لهب ليس من آل محمد، ولا من أهل بيته وإن كان من أقاربه، فلا يدخل في قولنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت في الدين؛ فإنها كانت تقول: إنه مجنون. وخيانة امرأة لوط أيضًا كانت في الدين؛ فإنها كانت تدلّ قومها على الأضياف، وقومها كانوا يأتون الذكران، لم تكن معصيتهم الزنا بالنساء حتى يُظَنِّ أنها أتت فاحشة ؛ بل كانت تعينهم على المعصية ، وترضى عملهم. ثم من جهل الرافضة أنهم يعظّمون أنساب الأنبياء: آباءهم، وأبناءهم، ويقدحون في أزواجهم؛ كل ذلك عصبية واتّباع هوى؛ حتى يعظّمون فاطمة والحسن والحسين، ويقدحون في عائشة أم المؤمنين، فيقولون -أو من يقول منهم-: إن آزر أبا إبراهيم كان مؤمنًا، وإن أبوي النبي ﷺ كانا مؤمنين، حتى لا يقولون: إن النبي يكون أبوه كافرًا، فإذا كان أبوه كافرًا أمكن أن يكون ابنه كافرًا ، فلا يكون في مجرد النسب فضيلة . وهذا مما يدفعون به أن ابن نوح كان كافرًا لكونه ابن نبي، فلا يجعلونه كافرًا مع كونه ابنه، ويقولون أيضًا: إن أبا طالب كان مؤمنًا . ومنهم من يقول: كان اسمه عمران، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّا أللَّهُ أَمْ طَفَيْ ءَادَمُ وَثُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (1). وهذا الذي فعلوه مع ما

<sup>(</sup>١) هود: الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٢) هود: الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٣) هود: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: الآية (٣٣).

فيه من الافتراء والبهتان ففيه من التناقض وعدم حصول مقصودهم ما لا يخفى ؛ وذلك أن كون الرجل أبيه أو ابنه كافرًا لا ينقصه ذلك عند الله شيئًا ؛ فإن الله يخرج الحي من الحي من المعلوم أن الصحابة أفضل من آبائهم ، وكان آباؤهم كفارًا » (1) .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٤/ ٣٤٨-٥٥٠).

الآية (٤٣)

قوله تعالى: ﴿ قَالَ سَنَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ الْمَوْمُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَفِينَ ﴾ الْيُومَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَفِينَ ﴾

### \*غريبالآية:

عاصم: مانع. يقال: عَصَمَكَ يَعْصِمك: إذا منعك وحفظك.

### القوال المفسرين في تأويل الآية

قال القرطبي: ﴿ وَقَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ أي: لا مانع؛ فإنه يوم حق فيه العذاب على الكفار.

وانتصب ﴿عَاصِمَ ﴾ على التبرئة. ويجوز (لا عاصمٌ اليومَ) تكون (لا) بمعنى (ليس). ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾ في موضع نصب استثناء ليس من الأول؛ أي: لكن من لَكُلُلُهُ فهو يعصمه؛ قاله الزجاج.

ويجوز أن يكون في موضع رفع، على أن عاصمًا بمعنى معصوم، مثل: ﴿مَّآوِ دَانِي ﴾ (١)؛ أي: مدفوق، فالاستثناء على هذا متصل؛ قال الشاعر:

بطيءُ القيام رخيمُ الكلا مِ أمسى فوادي به فاتنا أي: مفتونًا. وقال آخر:

دَعِ المكارمَ لا تنهض لبغيتها واقعد فإنّك أنتَ الطاعمُ الكاسي أي: المطعوم المكسوّ. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه أن تكون (مَنْ) في موضع رفع؛ بمعنى: لا يعصم اليوم من أمر اللّه إلا الراحم؛ أي: إلا اللّه. وهذا اختيار الطبري. ويحسّن هذا أنك لم تجعل عاصمًا بمعنى معصوم فتخرجه من بابه، ولا (إلاّ) بمعنى (لكن)»(٢).

<sup>(</sup>١) الطارق: الآية (٦).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٣٩-٤).

قال الراغب: «﴿ لَا عَاصِمَ آلَيُومَ مِنْ آمَرِ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: لا شيء يعصم منه. ومن قال: معناه: لا معصوم؛ فليس يعني أن العاصم بمعنى المعصوم، وإنما ذلك تنبيه منه على المعنى المقصود بذلك، وذلك أن العاصم والمعصوم يتلازمان، فأيهما حصل معه الآخر»(١).

قال ابن القيم كَاللَّهُ في تقرير أن الاستثناء إذا كان منقطعًا فلا بد من أن يكون الكلام الذي قبل (إلا) قد دل على ما يستثنى، فلا يحتاج إلى تقدير، وإلا احتاج إليه، وضرب لذلك أمثلة؛ منها: «قوله تعالى: ﴿لاَ عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ على أصح الوجوه في الآية؛ فإنه تعالى لما ذكر العاصم استدعى معصومًا مفهومًا من السياق، فكأنه قيل: لا معصوم اليوم من أمره إلا من رحمه؛ فإنه لما قال: ﴿ لَا عَاصِمَ آلَيْوُمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ بقي الذهن طالبًا للمعصوم، فكأنه قيل: فمن الذي يُعصَم؟ فأجيب بأنه لا يُعصَم إلا من كَغُلِّله . ودلّ هذا اللفظ باختصاره وجلالته وفصاحته على نفى كل عاصم سواه، وعلى نفى كل معصوم سوى من كَظَّاللهُ، فدل الاستثناء على أمرين: على المعصوم من هو، وعلى العاصم وهو ذو الرحمة. وهذا من أبلغ الكلام، وأفصحه، وأوجزه. ولا يلتفت إلى ما قيل في الآية بعد ذلك، وقد قالوا فيها ثلاثة أقوال أخر: أحدها: إن (عاصمًا) بمعنى (معصوم)؛ كرماء دافق) و(عيشة راضية)، والمعنى: لا معصوم إلا من كَظَّلْلهُ؛ وهذا فاسد لأن كل واحد من اسم الفاعل واسم المفعول موضوع لمعناه الخاص به، فلا يشاركه فيه الآخر؟ وليس الماء الدافق بمعنى المدفوق؛ بل هو فاعل على بابه؛ كما يقال: ماء جار، ف(دافق) ك(جارٍ)، فما الموجب للتكلف البارد؟ وأما (عيشة راضية)؛ فهي عند سيبويه على النسب؛ ك(تامر) و(لابن)؛ أي: ذات رضي، وعند غيره ك(نهار صائم) و(ليل قائم)؛ على المبالغة. والقول الثاني: إنَّ ﴿ مَن رَّحِمُّ ﴾: فاعل، لا مفعول، والمعنى: لا يعصم اليوم من أمر اللَّه إلا الراحم، فهو استثناء فاعل من فاعل؛ وهذا وإن كان أقل تكلفًا فهو أيضًا ضعيف جدًّا، وجزالة الكلام وبلاغته تأباه بأول نظر.

والقول الثالث: إن في الكلام مضافًا محذوفًا قام المضاف إليه مقامه، والتقدير: لا معصوم عاصم اليوم من أمر اللّه إلا من كَاللّه أ. وهذا من أنكر

<sup>(</sup>١) مفردات القرآن (ص: ٥٦٩-٥٧٠).

الآية (٣٤) \_\_\_\_\_\_\_

الأقوال، وأشدها منافاة للفصاحة والبلاغة، ولو صرح به لكان مستغثًا ١٥٠٠.

قال الطبري: «ولا وجه لهذه الأقوال التي حكيناها عن هؤلاء؛ لأن كلام الله تعالى إنما يوجّه إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه، ما وُجد إلى ذلك سبيل. ولم يضطرنا شيء إلى أن نجعل (عاصمًا) في معنى (معصوم)، ولا أن نجعل (إلا) بمعنى (لكن)، إذ كنا نجد لذلك في معناه الذي هو معناه، في المشهور من كلام العرب، مخرجًا صحيحًا، وهو ما قلنا من أنّ معنى ذلك: قال نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمنا فأنجانا من عذابه؛ كما يقال: لا مُنجي اليوم من عذاب الله إلا الله، ولا مُطعم اليوم من طعام زيد إلا زيد. فهذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهوم»(٢).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أنه لا عاصم إلا الله

\*عن أبي سعيد الخدري عن النبي الله قال: (ما استُخلِفَ خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالضر وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم مَنْ عصم اللهُ (٣).

### \*غريب ا**لحديث**:

بطانة: مصدر يسمى به الواحد والجمع، وبطانة الرجل: خاصّته الذين يستبطنون أمره. وأصله من البطن الذي هو خلاف الظهر. قال الشاعر:

أولئك خلصائي نَعَم وبطانتي وهم عَيْبتي (١) من دون كل قريب

#### \* فوائد الحديث:

قال الحافظ ابن حجر: «أي: من عصمه الله بأن حماه من الوقوع في الهلاك أو ما يجر إليه؛ يقال: عصمه الله من المكروه: وقاه وحفظه. واعتصمت بالله: لجأت إليه. وعصمة الأنبياء -على نبينا وعليهم الصلاة والسلام-: حفظهم من النقائص،

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٣/ ٦٧-٦٨).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١٢/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٩)، والبخاري (١١/ ٦١٣/ ٢٦١١)، والنسائي (٧/ ١٧٨/ ٤٢١٣).

<sup>(</sup>٤) خاصّتي وموضع سرّي.

وتخصيصهم بالكمالات النفسية، والنصرة، والثبات في الأمور، وإنزال السكينة. والفرق بينهم وبين غيرهم: أن العصمة في حقهم بطريق الوجوب، وفي حق غيرهم بطريق الجواز»(١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/ ٦١٣).

الآية (١٤٤)

قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَأَسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾

### ★غريب الآية:

ابلعي: الْبَلْعُ: تغييب الشيء في الجوف. يقال: بَلَعْتُهُ وابْتَلَعْتُهُ، بمعنى: سرَطْتُهُ.

أقلعي: أي: أمسكي ماءَكِ؛ من قولك: أَقْلَعَتْ عنه الحمى: إذا زالت. والإقلاع: الإزالة.

غيض: نقص. يقال: غاض الماء يَغِيضُ غَيْضًا: إذا نقص ونَضَبَ وغاب في الأرض.

قُضِيَ الأَمْرُ: أي: فُصل وأُحْكِمَ وأُتِمَّ من النجاة والهلاك.

استوت: أي: استقرّت.

الجوديّ: اسم جبل.

### اقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «يخبر تعالى أنه لما غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة؛ أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تُقلع عن المطر، ﴿وَيَغِينَ ٱلْمَاّدُ﴾؛ أي: شرع في النقص، ﴿وَتُغِنَى ٱلْأَمْرُ ﴾؛ أي: فُرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله، لم يبق منهم دَيّار، ﴿وَاسْتَوَتْ السفينة بمن فيها ﴿عَلَى ٱلْمُؤدِيِّ ﴾ قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة الله الله المجاهد:

وقال الرازي: (وأما قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾؛ ففيه وجهان: الأول: أنه من كلام اللَّه تعالى؛ قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد. والثاني:

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٥٦).

أن يكون ذلك من كلام نوح على وأصحابه؛ لأن الغالب ممن يسلم من الأمر الهائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة، فإذا هلكوا ونجا منهم؛ قال مثل هذا الكلام، ولأنه جار مجرى الدعاء عليهم، فجعله من كلام البشر أليقُ»(١).

وهذه الآية -كما قال الزمخشري- استفصحها علماء البيان، ورقصوا لها رؤوسهم (٢).

وقال القاسمي: «هذه الآية بلغت من أسرار الإعجاز غايتها، وحوت من بدائع الفرائد نهايتها. وقد اهتم علماء البيان لإيضاح نخب من لطائفها. ومن أوسعهم مجالًا في مضمار معارفها الإمام السكاكي، فقد أطال وأطاب في كتابه «المفتاح»، وتلطف في التبيان بألطف من نسيم الصباح -ثم نقل كلامه- وقد تصدى أبو حيان أيضًا في تفسيره المسمى بهالنهر» للطائفها، وساق أحدًا وعشرين نوعًا من البديع. وألف السيد محمد بن إسماعيل الأمير رسالة فيها سماها: «النهر المورود في تفسير آية هود» أورد تلك الأنواع البديعية أيضًا»(۳).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٧/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل (٩/ ١٢٥–١٣١).

الآية (٥٤)

### قوله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ آبَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ وَلِنَّ وَعَدَكَ الْمَاكِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكَكِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُكَامِينَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### القوال المفسرين في تأويل الآية

وقال ابن عاشور: «موقع الآية يقتضي أنّ نداء نوح على هذا كان بعد استواء السفينة على الجوديّ نداء دَعاه إليه داعي الشفقة، فأراد به نفع ابنه في الآخرة بعد اليأس من نجاته في الدّنيا؛ لأنّ اللّه أعلمه أنّه لا نجاة إلاّ للّذين يركبون السّفينة، ولأنّ نوحًا على لمّا دعا ابنه إلى ركوب السّفينة فأبى وجرت السفينة؛ قد علم أنّه لا وسيلة إلى نجاته، فكيف يسألها من الله؟! فتعيّن أنّه سأل له المغفرة؛ ويدلّ لذلك قوله تعالى: ﴿ تَتَعَلَٰنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ ﴾ كما سيأتى.

ويجوز أن يكون دعاء نوح على هذا وقع قبل غرق النّاس؛ أي: نادى ربّه أن ينجى ابنه من الغرق.

ويجوز أن يكون بعد غرق من غرقوا؛ أي: نادى ربّه أن يغفر لابنه وأن لا يعامله معاملة الكافرين في الآخرة.

والنّداء هنا نداء دعاء، فكأنّه قيل: ودعا نوح ربّه؛ لأنّ الدعاء يصدّر بالنّداء غالبًا، والتّعبير عن الجلالة بوصف الربّ مضافًا إلى نوح ﷺ تشريف لنوح، وإيماء إلى رأفة اللّه به، وأن نهيه الوارد بعده نهيُ عتاب، (٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (١٢/ ٨٣–٨٤).

وقال ابن العربي: «قال علماؤنا: إنما سأل نوح ربَّه لأجل قول الله: ﴿ أَجِلَ فِيهَا مِن كُلِّ رَوْجَيْنِ ﴾ إلى: ﴿ وَأَهْلَك ﴾ (()) وترك نوح قوله: ﴿ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوَلُ مِن كُلِّ رَوْجَيْنِ اَثَنَيْنِ ﴾ ، وحَمَله مِنْهُم ﴿ (()) ؛ لأنه رآه استثناءً عائدًا إلى قوله: ﴿ مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اَثَنَيْنِ ﴾ ، وحَمَله الرجاء على ذلك ، فأعلمه الله أن الاستثناء عائد إلى الكل ، وأنه قد سبق القول على بعض أهله ، كما سبق على بعض من الزوجين ، وأن الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين . ونشأت عليه مسألة ، وهي أنّ الابن من الأهل اسمًا ولغة ، ومن أهل البيت (()).

<sup>(</sup>١) هود: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (٣/ ١٠٥٨-١٠٥٩).

الآية (٤٦)

# قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ مَلِيِّجُ فَلَا تَعَالَى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ۞ ﴾ تَتَعَانِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ۞ ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: ﴿ وَيَنْوَعُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ أي: الذين وعدت إنجاءهم؛ لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك؛ ولهذا قال: ﴿ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ بِالْغُرِقُ لَكُفُرهُ ومخالفته أباه نبي الله نوحًا عَلَيْهِ.

وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه، وإنما كان ابن إمرأته عن بابنه، وإنما كان ابن زِنْية، ويحكى القول بأنه ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد، والحسن، وعبيد بن عمير، وأبي جعفر الباقر، وابن جريج، واحتج بعضهم بقوله: ﴿ إِنَّمُ عَمَلُ عَبُرُ مَنْ لِحَ ﴾، وبقوله: ﴿ فَخَانَاهُما ﴾ (٢)، فممن قاله الحسن البصري؛ احتج بهاتين الآيتين. وبعضهم يقول: كان ابن امرأته. وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن، أو أراد أنه نسب إليه مجازًا لكونه كان ربيبًا عنده، فالله أعلم.

وقال ابن عباس وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط – قال: وقوله: ﴿ إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ ؛ أي: الذين وعدتك نجاتهم.

وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه؛ فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة؛ ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي على أنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرٌ لَا تَصَّبُوهُ ثَرَّا لَكُمْ بَلْ هُوَ

<sup>(</sup>١) المؤمنون: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٢) التحريم: الآية (١٠).

خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَوُ مِنْهُمْ لَمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ إلى قوله: ﴿إِذْ تَلَقُونَهُ مِآلُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ﴾ (١) (٢).

وقال عبدالكريم الخطيب: «وسمى الابن (عملًا)؛ لأنه غرسٌ من غرس أبيه، وثمرة من زَرْعِهِ، ولكن هذا الابن كان غريبًا، غُرِسَ في منبت سوء، هي أمه، فجاء ثمرة معطوبة فاسدة»(٣).

قال البقاعي: «ولهذا علل بقوله: ﴿إِنَّهُ عَمُلُ ﴾ أي: ذو عمل، ولكنه جعله نفس العمل في قراءة الجماعة مبالغة في ذمه؛ وذلك لأن الجواهر متساوية الأقدام في نفس الوجود؛ لا تشرف إلا بآثارها، فبين أنه ليس فيه أثر صالح أصلاً، ويثبت قراءة يعقوب والكسائي بالفعل أن من باشر السوء مطلق مباشرة وجبت البراءة منه، ولا سيما للأمر فلا يواصل إلا بإذن، وعبر بالعمل دون الفعل لزعمه أن أعماله مبنية على العلم، وأكده لما لا يخص من سؤال نوح على هذا ﴿غَيْرُ مَنلِجٌ ﴾ بعلمي، وقد حكمت في هذا الأمر أني لا أنجي منه إلا من اتصف بالصلاح، وأنا عليم بذات الصدور، وأنت يخفى عليك كثير من الأمور، فربما ظننت الإيمان بمن ليس بمؤمن لبنائك الأمر على ما تراه من ظاهره؛ وقد نقل الرماني عن الحسن أنه كان ينافق لبنائك الأمر على ما تراه من ظاهره؛ وقد نقل الرماني عن الحسن أنه كان ينافق البعد في النسب، والمخالف فيه أبعد ما يكون وإن كان في غاية القرب في النسب» (1).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قراءة رسول اللَّه ﷺ للآية

\* عن أم سلمة على «أن رسول الله على قرأها: ﴿ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَلِح ﴾ (٥٠) «٢٠).

(٣) التفسير القرآني للقرآن (٦/ ١١٤٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٥٨-٢٥٩).

<sup>(</sup>١) النور: الآيات (١١–١٥).

<sup>(</sup>٤) نظم الدرر (٩/ ٢٩٤–٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) هذه قراءة يعقوب والكسائي. انظر النشر (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٩٤٢)، وأبو داود (٤/ ٢٨٥-٢٨٦/ ٣٩٨٣)، والترمذي (٥/ ٢٩٢٢/ ٢٩٣٢). ورواه أيضًا: أحمد (٦/ ٢٥٤٤)، وأبو داود (٤/ ٢٨٥/ ٣٩٨٢)، والترمذي (٥/ ٢٩٣١/ ٢٩٣١)، نقالوا فيه: عن أسماء بنت يزيد. ونقل الترمذي عن عبد بن حميد أن أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية، ووافقه. واستظهره ابن كثير أيضًا (انظر التفسير (٣/ ٢٦٠٠). والحديث في إسناده شهر بن حوشب؛ مختلف فيه، لكن له شواهد عن عائشة وابن عباس في . وانظر السلسلة الصحيحة (٦/ ٢٣٧- ٢٣٣). وللشيخ أحمد شاكر بحث في هذا الحديث في تعليقه على تفسير الطبري (١٥/ ٣٤٨- ٣٠٥).

#### \* فوائد الحديث:

هذه القراءة منه الله للآية تدل على قوة ما ذهب إليه بعض المفسرين في تفسيرها، وهو أنه سبحانه بين انتفاء كونه من أهله بأنه غير صالح؛ أي: إنه مخالف له في النية والعمل؛ تنبيهًا على أن أهله هم الصلحاء؛ أهل دينه وشريعته، وإنه لتماديه في الفساد والغيّ كأن نفسه عملٌ غير صالح، وتلويحًا بأن سبب النجاة ليس إلا الصلاح؛ لا القرابة (١).

غير أن ابن جرير كَالله ومعه جماعة من المفسرين ذهبوا مذهبًا آخر في الآية، وهو أن نفس الدعاء الذي دعا به نوح على لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله عمل غير صالح، يعني أن سؤالك في ابنك المخالف دينك، الموالي أهل الشرك بي، من النجاة من الهلاك؛ عمل غير صالح. فقال كَالله: «واختلف الذين قرؤوا ذلك كذلك في تأويله، فقال بعضهم: معناه: إن مسألتك إياي هذه عمل غير صالح. .

وقال آخرون: بل معناه: إن الذي ذكرت أنه ابنك، فسألتني أن أنجيَهُ؛ عملٌ غيرُ صالح؛ أي: أنه لغير رِشُدَة، وقالوا: (الهاء) في قوله: ﴿إِنَّارُ﴾ عائدة على الابن. .

والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قرّاء الأمصار، وذلك رفع (عملٌ) بالتنوين، ورفع (غَيْرُ)، يعني أن سؤالك إياي ما تسألنيه في ابنك المخالف دينك، الموالي أهل الشرك بي، من النجاة من الهلاك، وقد مضت إجابتي إياك في دعائك: ﴿لَا نَذَرْ عَلَ ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيّارًا﴾ (٢) ما قد مضى من غير استثناء أحد منهم؛ عملٌ غير صالح؛ لأنه مسألة منك إليّ أن لا أفعل ما قد تقدم مني القول بأني أفعله في إجابتي مسألتك إياي فعله، فذلك هو العمل غير الصالح» (٣). واللّه تعالى أعلم.

\*عن عبد اللَّه بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن أبي اجتاح مالي. فقال: «أنت ومالك لأبيك». وقال رسول اللَّه ﷺ: "إنّ أولادكم مِنْ أطيبِ كسبِكم، فكلوا من أموالهم»(١٠).

<sup>(</sup>١) أفاده القاسمي في محاسن التأويل (٩/ ١٣٢-١٣٣).

<sup>(</sup>٢) نوح: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١٢/ ٥٣-٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٢١٤)، وأبو داود (٣/ ٨٠١–٠٨/ ٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢/ ٢٦٩/ ٢٢٩٢).

\_\_\_\_ (۲۰۸)\_\_\_\_\_\_ سورة هود

#### ★ فوائد الحديث:

في الآية: ﴿إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ مَنْ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ مَنْ إِنَّهُ عَمَلًا على اعتبار أن (الهاء) عائدة على الابن كما سماه في هذا الحديث كسبًا. أفاده القرطبي. ويقوي أيضًا كلام عبد الكريم الخطيب السالف.

## قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْنَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ فَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ اللَّهُ وَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ فَا لَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ لَهِ وَتَرْحَمْنِي آكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ لَهِ ﴾

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «يقول - تعالى ذكره - مخبرًا نبيه محمدًا ﷺ عن إنابة نوح ﷺ بالتوبة إليه من زلته في مسألته التي سألها ربه في ابنه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ ﴾ ؛ أي: أستجير بك أن أتكلف مسألتك ﴿مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾ مما قد استأثرت بعلمه ، وطويت علمه عن خلقك ، فاغفر لي زلتي في مسألتي إياك ما سألتك في ابني ، وإن أنت لم تغفرها لي ﴿ وَتَرْحَمْنِي ﴾ فتنقذني من غضبك ﴿ أَكُن مِن الْخَسِرِينَ ﴾ يقول: من الذين غَبنوا أنفسهم حظوظها وهلكوا »(١).

وقال السعدي: (ودل هذا على أن نوحًا ﷺ لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربّه في نجاة ابنه محرَّم، داخل في قوله: ﴿ وَلَا تَحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأً إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴾ (٧)، بل تعارض عنده الأمران، وظن دخوله في قوله: ﴿ وَأَهْلَكَ ﴾ (٧).

وبعد هذا تبيّن له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم، والمراجعة فيهم»(٤).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) الآية (٣٧).

<sup>(</sup>٣) الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن (٣/ ٤٢٨).

\_\_\_\_\_\_ سورة هود

### قوله تعالى: ﴿ قِيلَ يَنُوحُ آهْبِطُ بِسَلَيْ مِنَّا وَبَرَكَنْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَرِ مِمَّن مَعَكَ وَأُمَمُ سَنْمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُهُم مِنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ ﴾

\*غريب الآية:

يمسهم: يصيبهم. وأصل المسّ: اللمس باليد.

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: "يقول - تعالى ذكره - : ﴿ يَكُوحُ أَهْيِطْ ﴾ من الفلك إلى الأرض ﴿ بِسَكَيْ مِتّا ﴾ يقول: بأمن منا أنت ومن معك من إهلاكنا، ﴿ وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ ﴾ يقول: وبركات عليك، ﴿ وَعَلَى أُمْ مِنَ مَعَكَ ﴾ يقول: وعلى قرون تجيء من ذرية من معك من ولدك، فهؤلاء المؤمنون من ذرية نوح الذين سبقت لهم من الله السعادة، وبارك عليهم قبل أن يخلقهم في بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم، ثم أخبر -تعالى ذكره - نوحًا عما هو فاعل بأهل الشقاء من ذريته، فقال له: ﴿ وَأُمُ مُ ﴾ يقول: وقرون، وجماعة ﴿ سَنُمُ يَعَمُ هُ في الحياة الدنيا، يقول: نرزقهم فيها ما يتمتعون به إلى أن يبلغوا آجالهم، ﴿ مُ مَ يَمَسُهُم مِنَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ يقول: ثم نذيقهم إذا وردوا علينا عذابًا مؤلمًا موجعًا » (١٠).

وقال ابن عاشور: "والمقصود: تحذير قوم نوح من اتباع سبيل الذين أغرقوا، والمقصود من حكاية ذلك في القرآن التعريض بالمشركين من العرب؛ فإنهم من ذريّة نوح ولم يتبعوا سبيل جدّهم، فأشعروا بأنّهم من الأمم التي أنبأ الله نوحًا بأنه سيمتعهم ثم يمسهم عذاب أليم. ونظير هذا قوله تعالى: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كُانَ عَبْدًا شَكُولًا ﴾ (٢)؛ أي: وكان المتحدث عنهم غير شاكرين للنعمة »(٣).

وقال السعدي: «أي: هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك أحللنا

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٥٤–٥٥). (٢) الإسراء: الآية (٣).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (١٢/ ٩١).

به العقاب، وإن متعوا قليلًا، فسيؤخذون بعد ذلك الانا.

يذكر بعض المفسرين هنا قضية عموم الطوفان لجميع الأرض بين النفي والإثبات، والذي يدل عليه ظاهر القرآن عمومه لجميع الأرض.

وفي الأخذ بالظاهر غنية عن البحث والتفصيل بغير بينة وهدى ونور من اللَّه، واللَّه تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٣/ ٤٢٨).

## قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْهَآ الْغَيْبِ نُوحِيهَاۤ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَاۤ أَنتَ وَلَا تَوْلُكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَاۤ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَاً فَأَصْبِرُ ۚ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ۗ ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

وقال ابن تيمية: «ذكر سبحانه أن هذا الذي أوحاه إليه من أنباء الغيب؛ ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا. فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك، لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم، وهو لم يعاشر إلا قومه، وقومه يعلمون ذلك منه، ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك، ويعلمون أيضًا أنه هو لم يكن تعلم ذلك، وأنه لم يكن يعاشر غيرهم، وهم لا يعلمون ذلك؛ صار هذا حجة على قومه، وعلى من بلغه خبر قومه».

<sup>(</sup>١) غافر: الآية (٥١).

<sup>(</sup>٢) الصافات: الآيتان (١٧١ و١٧٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) الجواب الصحيح (٥/ ٣٢٣).

وقال ابن عاشور: «وجه تفريع أمر الرسول بالصبر على هذه القصة أن فيها قياس حاله مع قومه على حال نوح على مع قومه، فكما صبر نوح على فكانت العاقبة له؛ كذلك تكون العاقبة لك على قومك. وخبر نوح على مستفاد مما حكي من مقاومة قومه ومن ثباته على دعوتهم؛ لأن ذلك الثبات مع تلك المقاومة من مسمى الصبر، (۱).

#### خاتمة

قال ابن عطية: ﴿ وَفِي أَمر نوح ﷺ تدافع في ظاهر الآيات والأحاديث ينبغي أن خُلِّصَ القول فيه ؛ وذلك أن ظاهر أمره أنه ﷺ دعا على الكافرين عامة من جميع الأمم ولم يخصّ قومه دون غيرهم ، وتظاهرت الروايات وكتب التفاسير بأن الغرق نال جميع أهل الأرض وعمّ الماء جميعها ؛ قاله ابن عباس وغيره . ويوجب ذلك أمر نوح بحمل الأزواج من الحيوان ، ولولا خوف إفناء أجناسها من جميع الأرض ما كان ذلك ، فلا يتفق لنا أن نقول : إنه لم يكن في الأرض غير قوم نوح في ذلك الوقت ؛ لأنه يجب أن يكون نوح بعث إلى جميع الناس ، وقد صح أن هذه الفضيلة خاصة لمحمد ﷺ بقوله : ﴿ أوتيتُ خمسًا لم يوتهنّ أحد قبلي ﴾ (٢) . فلا بد أن نقرر كثيرًا من الأمم كان في ذلك الوقت ، وإذا كان ذلك فكيف استحقوا العقوبة في جمعهم ونوح لم يبعث إلى كلهم ؟ وكنّا نقدر هنا أن اللّه تعالى بعث إليهم رسلًا قبل نوح ، فكفروا بهم ، واستمر كفرهم ، لولا أنا نجد الحديث ينطق بأن نوحًا هو أول الرسل إلى أهل الأرض ؛ ولا يمكن أيضًا أن نقول : عُذّبوا دون رسالة ، ونحن نجد القرآن : ﴿ وَمَا كُنّا مُهُذّبِينَ حَقّ بَعْتَ رَسُولًا ﴾ (٣) .

والتأويل المخلص من هذا كله هو أن نقول: إن نوحًا ﷺ أوّلُ رسول بعث إلى كفار من أهل الأرض ليصلح الخلق، ويبالغ في التبليغ، ويحتمل المشقة من الناس -بحسب ما ثبت في الحديث- ثم نقول: إنه بعث إلى قومه خاصة بالتبليغ والدعاء

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ﴿ : أحمد (٣/ ٣٠٤)، والبخاري (١/ ٧٧٥/ ٣٣٥)، ومسلم (١/ ٣٠٠- ٢٧١) ١٠)، والنسائي (١/ ٢٢٩- ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: الآية (١٥).

والتنبيه، وبقي أممٌ في الأرض لم يكلف القول لهم، فتصح الخاصة لمحمد الله نقول: إن الأمم التي لم يبعث ليخاطبها إذا كانت بحال كفر وعبادة أوثان، وكانت الأدلة على الله تعالى منصوبة معرضة للنظر، وكانوا متمكنين من النظر من جهة إدراكهم، وكان الشرع -ببعث نوح - موجودًا مستقرًا؛ فقد وجب عليهم النظر، وصاروا بتركه بحال من يجب تعذيبه؛ فإن هذا رسول مبعوث وإن كان لم يبعث إليهم معينين؛ ألا ترى أن لفظ الآية إنما هو: ﴿وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا فَي أَي عَمَى القتال والشدة، وجده؟ لأن بعثة الأنبياء إلى قوم مخصوصين إنما هو في معنى القتال والشدة، وأما من جهة بذل النصيحة وقبول من آمن؛ فالناس أجمع في ذلك سواء؛ ونوح قد لبث ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعو إلى الله، فغير ممكن أن لم تبلغ نبوءته للقريب والبعيد، ويجيء تعذيب الكل بالغرق بعد بعثة رسول وهو نوح على الكرب الكل بالغرق بعد بعثة رسول وهو نوح على المناس أجمع في خور المن الكرب المناس أبعد، ويجيء تعذيب الكل بالغرق بعد بعثة رسول وهو نوح من المن الكرب المناس أبعد الكل بالغرق بعد بعثة رسول وهو نوح المناس أبعد المناس أبعد المناس أبعد الكل بالغرق بعد بعثة رسول وهو نوح المناس أبعد المناس أبعد المناس أبعد الكل بالغرق بعد بعثة رسول وهو نوح المناس أبعد المنا

ولا يعارضنا مع هذه التأويلات شيء من الحديث ولا الآيات، والله الموفق للصواب»(١).

وقال محمد رشيد رضا: «جاء في القرآن أن اللَّه تعالى عاقب غير قوم نوح من أقوام الأنبياء -عليهم السلام- بعذاب الاستئصال لما عمهم وشملهم الشرك والظلم والفساد؛ كما قال بعد ذكر أشهرهم في التاريخ: ﴿ فَكُلَّا أَخَذَنَا بِذَنِيةٍ فَينَهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَفْنًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُم وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ (٢) ، وسياتي تفصيل عقاب هؤلاء الأقوام بعد قصة نوح هذه.

وقد بينًا في هذا التفسير أن عذاب الاستئصال إنما وقع على الأمم التي عمها الفساد وأنذرها الرسل وقوعه فلم يرجعوا، وأنه ما وقع على قوم وفيهم مؤمن صالح، وإنما كان الله تعالى يخرج منهم رسوله ومن آمن معه ويهلك الباقين؛ كما قال: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِينَ حَقَى نَعَثَ رَسُولًا﴾ (٣)، وقال: ﴿وَمَا نَمَا مَنَ مَنْ مَنْ يَعْدِهِم إِلَا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنُ الْوَرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ مُعْلِمَةً مَنَا لَهُ مُعَدِينًا مُعَلَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ مَعْلِمَ اللهُ اللهُ وَكُنَا غَنُ الْوَرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ مُهْلِكَ اللهُ مَنْ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز (٣/ ١٦٨-١٦٩).

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: الآية (١٥).

إِلَّا وَآهَلُهَا ظَلِمُوكَ ﴾ (١). ولما كان في قوم فرعون مؤمنون لا يعلم عددهم إلى الله تعالى؛ لم يغرقهم كلهم، وإنما أغرق من خرجوا معه لإعادة بني إسرائيل إلى الاستعباد والظلم.

وبيّنًا أيضًا أن أمة محمد الله التي وجهت إليها دعوته هم جميع البشر، وأن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين؛ ولهذا لا يهلكها بعذاب الاستئصال؛ لأنها لا تُجْمِع على الكفر والفساد في الأرض، وإنما يكون هلاكها العام بقيام الساعة العامة التي يهلك بها البشر كلهم، وهذا إنما يكون إذا عمهم الكفر؛ كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أنس مرفوعًا إليه وهو: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله، الله» (٢).

وقد ثبت في آيات كثيرة أن العذاب يقع في هذه الأمة -أمة الدعوة وأمة الإجابة - خاصًا بالظالمين والفاسقين، لا عامًّا للبشر كلهم، ولكنه قد يعمّ أفراد من يقع فيهم، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿ قُلُ هُو الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَعْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوَ مِن تَعْتِ أَرَجُلِكُمْ أَو يَسْتَكُمْ شِيعًا وَلْدِينَ بَعْفَكُم عَلَى الْقَادِرُ عَلَى الْقَارِرُ عَلَى أَن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُم أَلْ مِن مَنْ اللَّهُ مِن مَنْ اللَّهُ مِن مَنْ عَبْد اللَّه بن مسعود وَ اللَّهُ أن هذه الآية فيمن يأتي بعد؛ أي بعد عصر النبي على وأصحابه في المستقبل، وقد ظهرت في هذا العصر أي : بعد عصر النبي على بال بشر في العصور السابقة، وهي عذاب الطيارات بأشكال لم تكن تخطر على بال بشر في العصور السابقة، وهي عذاب الطيارات الجوية، والألغام الأرضية، والغواصات البحرية، وتفرق الأقوام إلى شيع في العداوات فوق المعهود ممن قبلهم، وقد فصلنا ذلك في تفسيرها من سورة (الأنعام).

كذلك يكثر في الأمم المختلفة في كل عصر مثل ما عذب به الأقوام الأولون المجرمون الظالمون من الطوفان الخاص، وخسف الأرض، وحسبان النار من البراكين والصواعق، وشدة القيظ المحرق للنبات، القاتل للإنسان والحيوان؛ وقد اشتدت هذه الأنواع في هذين العامين فكانت على أشدها في صيف عامنا هذا (١٣٥٣هـ-١٩٣٤م) في أمريكة وأوربة، ولا سيما إنكلترة والهند والترك والفرس

<sup>(</sup>١) القصص: الآيتان (٥٨و٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/ ١٠٧)، ومسلم (١/ ١٣١/ ١٤٨)، والترمذي (٤/ ٤٣٦–٢٢٠/ ٢٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية (٥٥).

والشرق الأقصى، وخسفت بعض الأرض بالزلازل في الهند. وحدث في مصر وسورية والعراق وشمال إفريقية شيء من الجوع وهلاك الحرث ونقص الأنفس والثمرات، وهي مما ورد في القرآن أيضًا، ولا يزال القيظ على أشده في الولايات المتحدة وإنكلترة.

ونسأل الله تعالى أن يجير مصر من طغيان في النيل كطغيان بعض أنهار الصين والهند أخيرًا وفرنسة قبلهما ؛ عقابًا لنا بظلم الظالمين من حكامنا ، وفسق الفاسقين من دهمائنا . اللهم قد كثر الفساد في البر والبحر ، وقلّ من يعرفك في الشدة والرخاء ، ومن يدعوك وحدك في السراء أو الضراء ، اللهم تب علينا ، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منّا ، وأدِمْ لنا هذا النيل رحمة ، ولا تجعل منه عقوبة للأمة .

### اعتبار المؤمنين بالمصائب العامة وتوبتهم رجاء رفعها

<sup>(</sup>۱) الآية (۲). (۲) الآية (۲۵).

<sup>(</sup>٣) نوح: الآيات (١٠–١٢).

الآية (٤٩)

أُوتُواً لَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ﴾ (١٠؛ أي: خائبون متحسرون، أو يائسون.

وقال في مشركي أهل مكة: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللّهُمَّ إِن كَانَ هَدَا الْحُو الْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَالَمُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِن السَّكَاةِ أَوِ انْتِنَا بِعَدَابِ السِرِ ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٢) ، فلما خرج الله منهم ودعا عليهم وأنت فِيمٍ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٢) ، فلما خرج الله منهم ودعا عليهم أصابهم القحط الشديد حتى أكلوا العلهز ، وأرسلوا إليه يستشفعون به ؛ حتى كان أبو سفيان -أعدى أعدائه - هو الذي كلمه واستعطفه على قومه ، وفيهم أنزل اللّه تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ كَانَتُ مَامِنَةٌ مُطْمَيِنَةٌ يَأْتِبِهَا رِذْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ تَعالَى : ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ مَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِبِهَا رِذْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ مَعَانَتُ مَامُونَ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ هذا عَلَى عواصم الأولين والآخرين ؛ حتى كانت أغنى عواصم الأرض وقراها مثلًا إلا لأنه يشمل الأولين والآخرين ؛ حتى كانت أغنى عواصم الأرض وقراها حكلندن وباريس - ذاقت ألم الجوع والخوف في سني الحرب العامّة ﴿ ثُمُّ لَا يَتُوبُونَ ﴾ ولا مُن يَذَكَرُونَ ﴾ (٢) .

#### الأفكار المادية المانعة من الاتعاظ بالنوازل

فإن قيل: إن أكثر الظالمين في هذا العصر ماذيّون يعتقدون أن طوفان نوح الذي اختلف فيه هل كان عامًا هلك به جميع أهل الأرض إلا من نجا في السفينة أو خاصًا بقوم نوح؛ يعتقدون أنه حدث بأسباب طبيعية كما حدث في هذا العام في مواضع في فرنسة وغيرها من أوربة وفي اليابان والهند والصين، فأهلك كثيرًا من الناس والحيوان، وأتلف من المباني والمزارع ما قدرت قيمته بألوف الألوف من الدراهم والدنانير، وهم يعتقدون أن الطوفان العامّ لن يحدث في الأرض بعد؛ فإن طوفان نوح إنما كان عظيمًا عامًا كان أو خاصًا؛ لأنه كان قريب العهد بتكوين الأرض إذ كان أكثرها مغمورًا بالمياه، ثم صار يتقلص وتتسع اليابسة بالتدريج. وقد صرح المتكلمون من علمائنا بهذا الرأي، ففي كتاب «المواقف» وغيره: الأشبه أن هذا المعمور كان مغمورًا بالمياه؛ بدليل ما يوجد في أعالي الجبال من الأصداف المحمور كان مغمورًا بالمياه؛ بدليل ما يوجد في أعالي الجبال من الأصداف المحرية والأسماك المتحجرة.

(١) الأنعام: الآيتان (٣٣و٤٤).(٢) الأنفال: الآيتان (٣٣و٣٣).

(٣) النحل: الآيتان (١١٢ و١١٣). (٤) التوبة: الآية (١٢٦).

وهكذا يقولون فيما يعذبون به من الأحداث الجوية كقحط المطر وانحباسه، وجفاف المياه وغؤورها، وشدة صخد الشمس ورمضائها؛ وقد اشتد هذا في أكثر بلاد الإنكليز وأمريكة، فاحترق جل زرعهم الصيفي، وهلك به كثير من مواشيهم؟ بل مات به ألوف منهم؛ مئات من أهل مدينة نيويورك وحدها، وهي أعظم ثغور العالم، فأكثر بلاد الإفرنج في هذا العام في سخط اللَّه تعالى بين حريق وغريق؛ جزاء بما أفسدوا في الأرض بالقتل والتخريب والتدمير في سنى الحرب الأربع الأخيرة، ثم بما أسرفوا بعدها في الفجور والشرور وإباحة الفواحش والمنكرات، وإنفاق ما زاد من أموالهم على الاستعداد لحرب شرّ منها، وباشتداد ظلمهم للمستضعفين في مستعمراتهم الرسمية وغير الرسمية، ولا يعتبر أحد بهذه المصائب فيتوبوا من ظلمهم وفسقهم ؛ لأنهم لا يؤمنون بأنها عذاب ولا نذر من اللَّه تعالى: فأما الماديون منهم فأمرهم ظاهر، وأما المؤمنون بوجود إله للعالم فلا يسندون إلى مشيئته وحكمته إلا ما يجهلون له سببًا من نظام الطبيعة، ويظنون أن كل ما يجري في نظام الأسباب فليس لله تعالى فيه مشيئة وحكمة غير سببه، وأن الأسباب لا تتبدل باختلاف الناس صلاحًا وفسادًا؛ بل يعدّ المادّيّون هذه المعرفة بنظام الأسباب برهانًا على الكفر والتعطيل! وعلى جهل المؤمنين بترقى العلوم! وجملة القول فيهم أن المستحوذ على عقولهم هو ما يسمونه (نظرية الميكانيكية)، وخلاصة معناها أن العالم كله كآلة كبيرة تدار بقوة كهربائية، فيتحرك بعض أجزائها بحركة الآخر، وليس للقوة المحركة لها كلها علمٌ ولا إرادةٌ ولا اختيارٌ في شيء منها، ونقول لهم: من أوجد القوة؟ ومن يحركها ويحفظ وحدة النظام فيها؟

وأما قولهم: إن لكل شيء من أحداث العالم سببًا، وإن لهذه الأسباب نواميس وسننًا، وإنها عامة لا خاصة؛ فصحيح تدل عليه آيات القرآن المحكمة، وأولها آيات القدر والتقدير -التي يفهمها الجماهير بضد معناها-، ومنها الآيات الناطقة بأن سنن اللَّه لا تتبدل ولا تتحول، ومنها قوله تعالى في المصائب والنقم: ﴿وَاتَّقُوا فِي النَّهُ لا تَقِيدُنَ ظَلَمُوا مِنكُم خَاصَةً ﴾ (١)، وقوله في الأرزاق والنعم: ﴿ كُلَّا نُمِدُ وَهَلَا مَعَ وَهَلَا مَن عَطَآء رَبِّكُ وَمَا كَان عَطَآء رَبِك عَظُورًا ﴾ (١)؛ أي: ما كان ممنوعًا عن

<sup>(</sup>١) الأنفال: الآية (٢٥).

أحدمن مؤمن وكافر، ولا برّ ولا فاجر.

ولكنه أخبرنا مع هذه القواعد العامّة أن له في بعض المصائب مشيئة خاصة وحكمة بالغة ؛ كقوله: ﴿ وَلَهُ رَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ آيَدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم وَحكمة بالغة ؛ كقوله: ﴿ وَلَمَا أَسَبَكُمْ مِن مُصِيبَةِ فِما كَسَبَتْ اللّذِيكُمُ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرِ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَمَا أَسَبَبُ المصائب الطبيعية فمما جاء أيّديكُمُ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ (١) ؛ فإن كان هذا في أسباب المصائب الطبيعية فمما جاء في الأسباب المعنوية قوله: ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَوْةِ الدُّنيَا صَمَثَلِ ربيح فِهَا صِرُّ أَمَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم فَاللّهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ (١) ، أصحاب المحديد أو الحر الشديد وفي معناه مثل الصّر أب الكسر وتشديد الراء: البرد الشديد أو الحر الشديد . وفي معناه مثل أصحاب الجنة الظالمين في سورة (القلم) ، ومثل صاحب الجنتين الظالم لنفسه في سورة (القلم) ، ومثل صاحب الجنتين الظالم لنفسه في سورة (الكهف) ، وقد أهلك اللّه جناتهم بظلمهم . ولله في خلقه عقاب خفيّ ، وله فيهم لطف خفيّ ، فنسأله اللطف بنا .

وإذا أراد اللَّه شيئًا فإنه لا ينفذه بإبطال السنن والأقدار، ولكن بالترجيح أو بالتوفيق بينها ؟ كما قال: ﴿ مُنَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَنْمُوسَىٰ ﴾ (٤). ولله در صريع الغواني حيث قال: وتوفيق أقدار لأقدار) (٥).

وقال السعدي: (يستفاد من هذه القصة أمور:

منها: أن جميع الرسل -من نوح إلى محمد صلى الله عليهم وسلم- متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك، فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم: ﴿ أَعَبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَاهِ غَيْرُهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّ عَلَيْهُ وَاللّهُ

ومنها: آداب الدعوة وتمامها، فإن نوحًا دعا قومه ليلًا ونهارًا، وسرًّا وجهارًا، بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة، وأنه رغبهم بالثواب العاجل بالسلامة من العقاب، وبالتمتيع بالأموال والبنين، وإدرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل; وحذرهم من ضد ذلك، وصبر على هذا صبرًا عظيمًا كغيره من الرسل، وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة، وبكل لفظ جاذب للقلوب محصّل للمطلوب،

<sup>(</sup>١) الروم: الآية (٤١). (٢) الشورى: الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية (١١٧). (٤) طه: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>۵) تفسير المنار (۱۲/ ۱۰۹–۱۱٤).

<sup>(</sup>٦) الأعراف: الآية (٥٩).

وأقام الآيات، وبيّن البراهين.

ومنها: أن الشُّبة التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على إبطال قول المكذبين؛ فإن الأقوال التي قالوها، ولم يكن عندهم غيرها؛ ليس لها حظ من العلم والحقيقة عند كل عاقل؛ فقول قوم نوح: ﴿مَا نَرَسْكَ إِلّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَسْكَ أَبّعَكَ وَالحقيقة عند كل عاقل؛ فقول قوم نوح: ﴿مَا نَرَسْكَ إِلّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَسْكَ إِلّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَسْكَ أَلَا أَي وَمَا نَرَسُ لَكُمْ عَلَيْنا مِن فَضّلِ بَلَ نَظْنُكُم كَذِبِيك ﴿()؛ إِلّا اللّذِين هُمُ أَرَاذِلْكَ بَادِى الرَّانِي وَمَا نَرَسْكَ إِلّا بَشَرًا مِثْلَنَا فَهل في كون الحق جاء على يد بَشَر شيءٌ من الشبهة تدل على أنه ليس بحق؟ ومضمون هذا الكلام أن كل قول قاله البشر من أي مصدر يكون باطلًا، وهذا قدح منهم في جميع العلوم البشرية المستفادة من البشر، ومعلوم أن هذا يبطل العلوم كلها، فهل عند البشر علوم إلا مستفيدها بعضهم من بعض وهي متفاوتة، فأعظمها وأصدقها وأنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذين علومهم عن وحي إلهي.

وكذلك قولهم: ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾ ؛ أي: نحن وأنتم بشر. وقد أجابت الرسل لهم عن هذه المقالة فقالوا: ﴿ إِن نَحْنُ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَمُنُ عَلَى الرسل ، وخصّهم بالوحي والرسالة ، مع أن إنكارهم عليهم من هذه الجهة من أكبر الجهل وأعظم القدح في نعمة الله ؛ فإن رحمة اللّه وحكمته اقتضت أن يكون الرسل من البشر ؛ ليتمكن العباد من الأخذ عنهم ، وتتيسر عليهم هذه النعمة ، ويسهّل الله لهم طرقها ؛ فهؤلاء المكذّبون كِفروا بأصل النعمة ، وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتهم به .

وكذلك قولهم: ﴿وَمَا نَرَبُكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُّ أَرَاذِلُنَا﴾، من المعلوم لكل أحد عاقل أن الحق يُعرَف أنه حق بنفسه لا بمن تَبِعه، وأن هذا القول الذي قالوه صدر عن كِبْرِ وتِيهٍ، والكِبْر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه.

وأيضًا قولهم: ﴿ أَرَاذِلُنَا ﴾ ، إن أرادوا الفقر فالفقر ليس من العيوب، وإن أرادوا أراذلنا في الأخلاق فهذا كذب معلوم بالبديهة ، وإنما الأراذل الذين قالوا

<sup>(</sup>١) هود: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: الآية (١١).

هذه المقالة، فهل الإيمان بالله ورسله، وطاعة الله ورسله، والانقياد للحق، والسلامة من كل خصلة ذميمة - هل هذا الوصف رذيلة وأهله أراذل؟ أم الرذيلة بضده من ترك أفرض الفروض توحيد الله وشكره وحده، وامتلاء القلب من التكبر على الحق وعلى الخلق؟ هذا والله أرذل الرذائل، ولكن القوم مباهتون، فما نَقَموا من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.

وقولهم: ﴿ بَادِى الرَّأِي ﴾ ؛ أي: مبادرة منهم إلى الإيمان بك يا نوح ، لم يشاوروا ولم يتأنّوا ويتروّوا. لو فُرِض أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحق ؛ فإن الحق عليه من البراهين والنور والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا يحتاج إلى مشاورة أحد باتباعه ، وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية ، التي لا تُعلم حقيقتها ولا منفعتها ، أما الإيمان الذي هو أجلى من الشمس في نورها ، وأحلى من كل شيء ؛ فما يتأخر عنه إلا كل متكبر جبار أمثال هؤلاء الطغاة البغاة .

وقولهم: ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضَٰلِ ﴾ ، هل في هذا الكلام شيء من الإنصاف بوجه ؛ لأنهم يخبرون عن أنفسهم ، وكلامهم يحتمل أنه الذي في قلوبهم ، ويحتمل أنهم يقولون ما لا يعتقدون ، وعلى كلا الأمرين فالحق يجب قبوله ، سواء أقاله الفاضل أو المفضول ، الحق أعلى من كل شيء .

وكذلك قولهم: ﴿ بَلَ نَظُنُكُمْ كَدِيدِ ﴾ ، معلوم أن الظن أكذب الحديث ، ثم لو قالوا: بل نعلمكم كاذبين ؛ فهذه كل مبطل يقدر أن يقولها ، ولكن بأي شيء استدللتم أنهم كاذبون ؟ فهذه أدلتهم وبراهينهم أبطلت نفسها بنفسها كما ترى ، فكيف وقد قابلها الرسل بالأدلة المتنوعة التي لا تُبقى ريبًا لأحد في بطلانها .

ومنها: أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم لله القاصرة، وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق، كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك؛ ولذلك يُبدون ذلك ويعيدونه على أسماع قومهم، كلَّ منهم يقول: ﴿ يَلْقَوْمِ لاَ آسْنَكُ كُمُ مَ عَلَيْهِ مَالًا إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللهِ فِي هذه الفضيلة، واللَّه تعالى يجعل لهم من لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة، واللَّه تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا.

<sup>(</sup>١) هود: الآية (٢٩).

ومنها: أن القدح في نيّات المؤمنين وفيما منّ اللَّه عليهم به من الفضائل والتّألّي على اللَّه أنه لا يؤتيهم من فضله - من مواريث أعداء الرسل؛ فلهذا قال نوح لقومه حين تألوا على اللَّه، وتوسلوا في ذم المؤمنين به بذلك، فقال: ﴿وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِىٓ أَعَيْنُكُمْ لَن يُؤتِيَهُمُ اللَّه خَيْرًا اللَّه أَعْلَمُ بِمَا فِ آنفُسِهِمْ ﴾ (١).

ومنها: أنه ينبغي الاستعانة بالله، وأن يُذكر اسمه عند الركوب والنزول، وفي جميع التقلبات والحركات، وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم لاسيما النجاة من الكربات والمشقات؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ ارَّكَبُوا فِنها بِسَيرِ اللهِ بَعْرِنها من الكربات والمشقات؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ ارَّكَبُوا فِنها بِسَيرِ اللهِ بَعْرِنها وَمُرْسَنها ﴾ (٢)، وقال: ﴿ وَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مّعكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْمَعْدُ لِلّهِ اللّهِ بَعْنِ الْفَورِ الفَارِضة كالمنازل العارضة كالمنازل في إقامات السفر وغيره، والمنازل المستقرة كالمساكن والدور؛ لقوله: ﴿ وَقُل رَّبِ النّبِي مُنزَلًا مُبَارًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴾ (٤)؛ وفي ذلك كله من استصحاب ذكر الله، ومن القوة على الحركات والسكنات، ومن قوة الثقة بالله، ومن نزول بركة الله التي هي خير ما صحبت العبد في أحواله كلها ما لا غنى للعبد عنه طرفة عين.

ومنها: أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تُنال بها الدنيا وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان -وإن كان لذلك أيضًا أسباب أخر-، وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة، والسلامة من عقابها.

ومنها: أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين، وهم الرسل وأتباعهم، وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين، ويتبعهم توابعهم من ذرية وحيوان، وإن لم يكن لها ذنوب؛ لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكذّبين شملت الأطفال والبهائم، وأما ما يُذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم؛ فهذا ليس له أصل، وهو منافي للأمر المعلوم، وذلك مصداق لقوله تعالى: ﴿وَاتَهُواْ فِتَنَهُ لا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَةً ﴾ (٥)»(٢).

<sup>(</sup>٢) هود: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٦) تيسير اللطيف المنان (ص: ٢٧٤-٢٧٩).

<sup>(</sup>١) هود: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٥) الأنفال: الآية (٢٥).

الآية (٥٠)

# قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوذًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مَا لَكُمُ مِن إِلَهِ عَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ ﴾

# اقوال المفسرين في تأويل الآية

قال محمد رشيد رضا: «تقدمت قصته في ثماني آيات من سورة (الأعراف)، وهي هنا في إحدى عشرة آية، ولكل منهما سياق وأسلوب ونظم، وفي كل منهما من العلم والعبرة والموعظة ما ليس في الأخرى، وستأتي في سورة (الشعراء) بأسلوب ونظم وسياق آخر، وكذا في سورتي (المؤمنون) و(الأحقاف) بدون ذكر اسمه وذكر عقاب قومه (عاد) في سور (فصلت) و(الذاريات) و(القمر) و(الحاقة) و(الفجر))(۱).

قال الرازي: «اعلم أن هذا هو القصة الثانية من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة، واعلم أن هذا معطوف على قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ (٢)، والتقدير: ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا، وقوله: ﴿ هُودًا ﴾ عطف بيان.

واعلم أنه تعالى وصف هودًا بأنه أخوهم، ومعلوم أن تلك الأخوة ما كانت في الدين، وإنما كانت في النسب؛ لأن هودًا كان رجلًا من قبيلة عاد، وهذه القبيلة كانت قبيلة من العرب وكانوا بناحية اليمن، ونظيره ما يقال للرجل: يا أخا تميم، ويا أخا سليم، والمراد رجل منهم.

فإن قيل: إنه تعالى قال في ابن نوح: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهَلِكُ ﴾ (٣)، فبين أن قرابة النسب لا تفيد إذا لم تحصل قرابة الدين، وههنا أثبت هذه الأخوة مع الاختلاف في الدين، فما الفرق بينهما؟

قلنا: المراد من هذا الكلام استمالة قوم محمد على الأن قومه كانوا يستبعدون

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (١٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) هود: الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٣) مود: الآية (٤٦).

في محمد -مع أنه واحد من قبيلتهم- أن يكون رسولًا إليهم من عند الله، فذكر الله تعالى أن هودًا كان واحدًا من عاد، وأن صالحًا كان واحدًا من ثمود؛ لإزالة هذا الاستبعاد.

واعلم أنه تعالى حكى عن هود ﷺ أنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف:

فالنوع الأول: أنه دعاهم إلى التوحيد، فقال: ﴿ يَكَفُّورِ آعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَا مُفْتَرُونَ ﴾، وفيه سؤال وهو أنه كيف دعاهم إلى عبادة اللَّه تعالى قبل أن أقام الدلالة على ثبوت الإله تعالى؟

قلنا: دلائل وجود اللَّه تعالى ظاهرة، وهي دلائل الآفاق والأنفس، وقلما توجد في الدنيا طائفة ينكرون وجود الإله تعالى؛ ولذلك قال تعالى في صفة الكفار: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُكِ ٱللَّهُ ﴿ (١)...

ثم قال: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ﴾ ، يعني أنكم كاذبون في قولكم: إن هذه الأصنام تحسن عبادتها ، أو في قولكم: إنها تستحق العبادة ؛ وكيف لا يكون هذا كذبًا وافتراء وهي جمادات لا حسّ لها ولا إدراك؟! والإنسان هو الذي ركبها وصورها ، فكيف يليق بالإنسان الذي صنعها أن يعبدها وأن يضع الجبهة على التراب تعظيمًا لها؟!

ثم إنه -عليه الصلاة والسلام- لما أرشدهم إلى التوحيد، ومنعهم عن عبادة الأوثان؛ قال: و ﴿ يَنَقُورِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَفَيْ ﴾، وهو عين ما ذكره نوح عَلَيْهِ؛ وذلك لأن الدعوة إلى الله تعالى إذا كانت مطهرة عن دنس الطمع؛ قوي تأثيرها في القلب »(٢).

\* \* \*

لقمان: الآية (٢٥)، الزمر: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>۲) التفسير الكبير (۱۸/ ۱۰-۱۱).

\_\_\_ الآية (١٥) \_\_\_\_\_

# قوله تعالى: ﴿ يَنَقُومِ لَآ أَسْتُلُكُرُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ ال

\*غريبالآية:

فطرني: خلقني وأوجدني. يقال: فَطَرَ الْبِثْرَ: إذا أنشأها وابتدأها.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

هذا الكلام من هود ﷺ جرى على سنة سلفه نوح ﷺ، وقد تقدم بيانه في قصة نوح.

\* \* \*

# قوله تعالى: ﴿ وَيَنَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاةَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوْتِكُمْ وَلَا نَنُولُوا مُحْرِمِينَ ﴾ عَلَيْكُمْ وَلَا نَنُولُوا مُحْرِمِينَ ﴾

#### \*غريبالآية:

مدرارًا: أي: كثيرًا متتابعًا. وصيغة (مفعال) للمبالغة.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أن هذا هو النوع الثاني من التكاليف التي ذكرها هود على لقومه؛ وذلك لأنه في المقام الأول دعاهم إلى التوحيد، وفي هذا المقام دعاهم إلى الاستغفار ثم إلى التوبة، والفرق بينهما قد تقدم في أول هذه السورة. قال أبو بكر الأصم: ﴿ أَسَتَغَفِّرُوا ﴾ أي: سلوه أن يغفر لكم ما تقدم من شرككم، ﴿ مُمَّ تُوبُوا ﴾ من الأصم: ﴿ النائم على ما مضى، وبالعزم على أن لا تعودوا إلى مثله. ثم إنه على قال: إنكم متى فعلتم ذلك ؛ فاللَّه تعالى يكثر النعم عندكم، ويقويكم على الانتفاع بتلك النعم، وهذا غاية ما يراد من السعادات. . فقوله تعالى: ﴿ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مَنَ مُورَدِد كُمْ فُورً إلى كمال حال القوى التي بها يمكن وقوله: ﴿ وَرَنزِد كُمْ فُورً إلى قُور الله على المنارة بتحصيل الانتفاع بتلك النعمة . ولا شك أن هذه الكلمة جامعة في البشارة بتحصيل السعادات، وأن الزيادة عليها ممتنعة في صريح العقل. ويجب على العاقل أن يتأمل في هذه اللطائف ليعرف ما في هذا الكتاب الكريم من الأسرار المخفية .

وأما المفسرون فإنهم قالوا: القوم كانوا مخصوصين في الدنيا بنوعين من الكمال: أحدهما: أن بساتينهم ومزارعهم كانت في غاية الطيب والبهجة؛ والدليل عليه قوله: ﴿إِنَ ذَاتِ الْمِمَادِ ﴾ الَّتِي لَمَ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَدِ ﴾ (١)، والثاني: أنهم كانوا في غاية القوة والبطش، ولذلك قالوا: ﴿مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً ﴾ (٢)، ولما كان القوم

الفجر: الآيتان (٧و٨).
 الفجر: الآيتان (٧و٨).

مفتخرين على سائر الخلق بهذين الأمرين؛ وعدهم هود على أنهم لو تركوا عبادة الأصنام، واشتغلوا بالاستغفار والتوبة؛ فإن الله تعالى يقوي حالهم في هذين المطلوبين، ويزيدهم فيها درجات كثيرة.

ونقل أيضًا أن اللَّه تعالى لما بعث هودًا على إليهم وكذبوه، وحبس اللَّه عنهم المطر سنين، وأعقم أرحام نسائهم؛ فقال لهم هود: إن آمنتم باللَّه أحيا اللَّه بلادكم، ورزقكم المال والولد؛ فذلك قوله: ﴿ رُسِلِ السَّمَلَةَ عَلَيْكُمُ مِدَرَارًا ﴾، والمدرار: الكثير الدِّر، وهو من أبنية المبالغة، وقوله: ﴿ وَبَرِدُكُمُ قُوةً إِلَى فَقُورِ هِ فَقُسروا هذه القوة بالمال والولد، والشدة في الأعضاء؛ لأن كل ذلك مما يتقوى به الإنسان (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٨/ ١٢).

\_\_\_\_\_ سورة هود

قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ ءَالِهَ لِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ ءَالِهَ لِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ۞ إِن نَقُولُ إِلَّا اَعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَ تِنَا بِسُوَةً قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ اللَّهَ وَالشَّهَدُواْ أَنِي بَرِيَّ مُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالشَّهَدُوا اللَّهُ عَلَى اللْفُولُولُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

#### \*غريبالآية:

اعتراك: أصابك؛ من عراهُ الخَطْبُ يَعْرُوهُ: إذا أصابه ومَسَّهُ.

تُنْظِرُونِ: الإنظار: الإمهال والتأخير.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما حكى عن هود ﷺ ما ذكره للقوم؛ حكى أيضًا ما ذكره القوم له، وهو أشياء:

أولها: قولهم: ﴿ مَا جِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ ﴾ ؛ أي: بحجة ؛ والبينة سميت بينة لأنها تبين الحق من الباطل، ومن المعلوم أنه علي كان قد أظهر المعجزات إلا أن القوم بجهلهم أنكروها، وزعموا أنه ما جاء بشيء من المعجزات.

وثانيها: قولهم: ﴿وَمَا نَحَنُ بِتَارِكِ ءَالِهَ لِنَا عَن قَوْلِك ﴾، وهذا أيضًا ركيك ؟ لأنهم كانوا يعترفون بأن النافع والضار هو اللّه تعالى، وأن الأصنام لا تنفع ولا تضر، ومتى كان الأمر كذلك فقد ظهر في بديهة العقل أنه لا تجوز عبادتها، وتركهم آلهتهم لا يكون عن مجرد قوله ؟ بل عن حكم نظر العقل وبديهة النفس.

وثالثها: قولهم: ﴿ وَمَا غَنُّ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ؛ وهذا يدل على الإصرار والتقليد والجحود.

ورابعها: قولهم: ﴿إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءُ ﴾. يقال: اعتراهُ كذا: إذا غشيه وأصابه. والمعنى: أنك شتمت آلهتنا فجعلتك مجنونًا، وأفسدت عقلك. ثم إنه تعالى ذكر أنهم لما قالوا ذلك؛ قال هود عَلِيَهُ : ﴿إِنَّ أَشْهِدُ اللّهَ وَٱشْهَدُوۤا أَنِّ

الآية (٥٥-٥٥)

بَرِيَّ \* يَمَّا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِهِ ﴿ ، وهو ظاهر .

ثم قال: ﴿ فَكِيدُونِ جَيِعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴾ ، وهذا نظير ما قاله نوح عَلَيْ لقومه: ﴿ فَأَجِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكًا تَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَا نُنظِرُونِ ﴾ (١).

واعلم أن هذا معجزة قاهرة؛ وذلك أن الرجل الواحد إذا أقبل على القوم العظيم وقال لهم: بالغوا في عداوتي، وفي موجبات إيذائي، ولا تؤجلون؛ فإنه لا يقول هذا إلا إذا كان واثقًا من عند الله تعالى بأنه يحفظه ويصونه عن كيد الأعداء ١٤٠٠٠.

وقال القرطبي: «وهذا القول مع كثرة الأعداء يدلّ على كمال الثقة بنصر اللَّه تعالى، وهو من أعلام النبوة أن يكون الرسول وحده يقول لقومه: ﴿ فَكِدُونِ جَمِيعًا ﴾ . وكذلك قال النبي ﷺ لقريش، وقال نوح ﷺ: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا ٓ عَكُمْ ﴾ (٣) الآية (٤٠). وقال أبو حيان: «ومثله قول نوح لقومه: ﴿ ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَىٰٓ وَلَا نُنظِرُونِ ﴾ (٥) (١٠).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أنه ما من نبي إلا أوتي من الآيات المستلزمة للإيمان

\* عن أبي هريرة على قال: قال النبي على: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيتُه وحيًّا أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»(٧).

#### \* فوائد الحديث:

قال ابن عطية: «وهذا يقضى بأن هودًا وغيره من الرسل لهم معجزات وإن لم يعين لنا بعضها ١٠٠٠.

وقد تقدمت فوائد هذا الحديث عند تفسير الآيتين (٣٧و٣٨) من سورة (يونس).

(٢) التفسير الكبير (١٨/ ١٣- ١٤). (١) يونس: الآية (٧١).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) يونس: الآية (٧١).

<sup>(</sup>T) البحر المحيط (٥/ ٢٣٣). (٥) يونس: الآية (٧١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٤١، ٤٥١)، والبخاري (٩/ ٣/ ٤٩٨١) واللفظ له، ومسلم (١/ ١٣٤/ ١٥٢)، والنساثي في الكبرى (۵/ ۳/ ۷۹۷۷). (٨) المحرر الوجيز (٣/ ١٨١).

# قوله تعالى: ﴿ إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ ا بِنَاصِينِهَأَ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَفِيمٍ ۞ ﴾

#### \*غريبالآية:

ناصية: الناصية: مقدم الرأس، وهي قصاص الشعر.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: فيقول: إني على الله -الذي هو مالكي ومالككم، والقيّم على جميع خلقه- توكلتُ من أن تصيبوني أنتم وغيركم من الخلق بسوء؛ فإنه ليس من شيء يدبُّ على الأرض إلا والله مالكه، وهو في قبضته وسلطانه، ذليل له خاضع. فإن قال قائل: وكيف قيل: ﴿هُوَ ءَاخِذٌ بِنَاصِينِماً ﴾، فخصّ بالأخذ الناصية دون سائر أماكن الجسد؟ قيل: لأن العرب كانت تستعمل ذلك في وصفها من وصفته بالذلة والخضوع، فتقول: ما ناصية فلان إلا بيد فلان؛ أي: إنه له مطيع، يصرّفه كيف شاء. وكانوا إذا أسروا الأسير، فأرادوا إطلاقه والمنّ عليه؛ جزّوا ناصيته؛ ليعتدّوا بذلك عليه فخرًا عند المفاخرة. فخاطبهم الله بما يعرفون في كلامهم، والمعنى ما ذكرت. وقوله: ﴿إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَالٍ مُسْتَقِمٍ ﴾ يقول: إن ربي على طريق الحق، يجازي المحسن من خلقه بإحسانه، والمسيء بإساءته، لا يظلم أحدًا منهم شيئًا، ولا يقبل منهم إلا الإسلام والإيمان به»(۱).

وقال ابن القيم: «فقوله: ﴿ مَا مِن دَآتِةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِيَئِمَ ۚ ﴾ نظير قوله: «ناصيتي بيدك» (٢) ، وقوله: ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُستَقِيمٍ ﴾ نظير قوله: «عدل في قضاؤك» ؛ فالأول

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود ﴿ : أحمد (١/ ٣٩١)، وابن حبان (٣/ ٢٥٣/ ٩٧٢)، والحاكم (١/ ٩٠٥-٥١) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه عن أبيه، وتعقبه الذهبي قال: (وأبو سلمة لا يدرى من هو، ولا رواية له في الكتب الستة، وجزم الشيخ الألباني أنه موسى بن عبد الله الجهني الذي يكنى بأبي سلمة. وله تحقيق في=

الأبة (٥٦)

ملكه، والثاني حمده، وهو سبحانه له الملك وله الحمد، وكونه سبحانه على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق، ولا يأمر إلا بالعدل، ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل؛ فهو على الحق في أقواله وأفعاله؛ فلا يقضى على العبد بما يكون ظالمًا له به، ولا يأخذه بغير ذنبه، ولا ينقصه من حسناته شيئًا، ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئًا ، ولا يؤاخذ أحدًا بذنب غيره، ولا يفعل قط ما لا يُحمد عليه ويُثنى به عليه، ويكون له فيه العواقب الحميدة، والغايات المطلوبة؛ فإن كونه على صراط مستقيم يأبي ذلك كله . . وقالت فرقة : هي مثل قوله : ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ (١) ، وهذا اختلاف عبارة ؛ فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته. وقالت فرقة: في الكلام حذف، تقديره: إن ربي يحثكم على صراط مستقيم ويحضكم عليه. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها؛ فليس كما زعموا، ولا دليل على هذا المقدَّر، وقد فرق سبحانه بين كونه آمرًا بالعدل، وبين كونه على صراط مستقيم. وإن أرادوا أن حثه على الصراط المستقيم من جملة كونه على صراط مستقيم؛ فقد أصابوا. وقالت فرقة أخرى: معنى كونه على صراط مستقيم: أن مرد العباد والأمور كلها إلى الله، لا يفوته شيء منها. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية؛ فليس كذلك. وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه وموجبه؛ فهو حق. وقالت فرقة أخرى: معناه: كل شيء تحت قدرته وقهره، وفي ملكه وقبضته. وهذا وإن كان حقًّا؛ فليس هو معنى الآية، وقد فرق هود بين قُوله: ﴿ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَا ﴾ وبين قوله: ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ، فهما معنيان مستقلان. فالقول قول مجاهد، وهو قول أثمة التفسير، ولا تحتمل العربية غيرَهُ إلا على استكراه، وقال جرير يمدح عمر بن عبدالعزيز:

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم وقد قال تعالى: ﴿مَن يَشَا اللّهُ يُصَلِلْهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى مِرَاطٍ أَسَّتَقِيمٍ ﴾ (٢)؛ وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط المستقيم في أقوالهم

<sup>=</sup> ذلك في السلسلة الصحيحة (١/ ٣٨٤)، وبين كذلك أن عبد الرحمن بن عبد الله قد سمع من أبيه (السلسلة الصحيحة ١/ ٣٨٥). وقد مضى تخريجه في سورتي (الفاتحة) و(الأعراف).

<sup>(</sup>١) الفجر: الآية (١٤).(١) الأنعام: الآية (٣٩).

وأفعالهم؛ فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط مستقيم في قوله وفعله. وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره؛ فصراطه الذي هو سبحانه عليه هو ما يقتضيه حمده وكماله ومجده من قول الحق وفعله، وبالله التوفيق»(١).

قلت: لله در العلامة ابن القيم في هذا التوجيه الطيب للآية، وإن وصف الله تعالى بكونه على الصراط المستقيم هو الحق الذي لا مرية فيه؛ فإن حكمه عدل، ورحمته عدل، وعذابه عدل، وهو الآمر بالعدل، وإليه يرجع الفضل، فالكل عبيده، والكتب حكمه، والرسل رسله يبلغون عنه. فنظر ابن القيم نظر ثاقب، ويده في الفهم مبسوطة، فرحمة الله عليه رحمة واسعة.

وقال ابن كثير: «قوله: ﴿إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمُ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلّا هُو ءَاخِذُ ا بِنَاصِيَئِهَأَ ﴾؛ أي: تحت قهره وسلطانه، وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه؛ فإنه على صراط مستقيم.

قال الوليد بن مسلم، عن صفوان بن عمرو، عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه قال في قوله تعالى: ﴿مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَا ۚ إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾، قال: فيأخذ بنواصي عباده فيلقى المؤمن حتى يكون له أشفق من الوالد لولده، ويقال للكافر: ﴿مَا غَرَّكَ أَلْكَرِيرٍ ﴾ (٢).

وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به، وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؛ بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر، ولا توالي ولا تعادي، وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له، الذي بيده الملك، وله التصرف، وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه، فلا إله إلا هو، ولا رب سواه»(٣).

وقال ابن القيم: «قال هود -عليه الصلاة والسلام- لقومه: ﴿ إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَا ۚ إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾، فأخبر عن عموم قدرته، ونفوذ مشيئته، وتصرفه في خلقه كيف شاء، ثم أخبر أنه في هذا التصرف والحكم على صراط مستقيم.

إعلام الموقعين (١/ ١٦٢-١٦٤).
 إعلام الموقعين (١/ ١٦٢-١٦٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٦٢).

الآية (٥٦)

وقال أبو إسحق: أي: هو سبحانه وإن كانت قدرته تنالهم بما شاء، فإنه لا يشاء إلا العدل.

وقال ابن الأنباري: لما قال: ﴿ هُوَ مَاخِذُ الْ بِنَاصِينِها الله على معنى لا يخرج من قبضته، وأنه قاهر بعظيم سلطانه لكل دابة، فأتبعه قولَه : ﴿ إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَطِ شُسَتَقِيم الله على واله العرب إذا وصفوا بحسن السيرة والعدل والإنصاف؟ قالوا: فلان على طريقة حسنة، وليس ثم طريق. ثم ذكر وجها آخر فقال: لما ذكر أن سلطانه قد قهر كل دابة ؛ أتبع هذا قولَه : ﴿ إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَطِ شُسَتَقِيم الله الطريق عليه مشيئة، ولا يعدل عنه هارب، فذكر الصراط المستقيم وهو يعني به الطريق الذي لا يكون لأحد مسلك إلا عليه ؛ كما قال: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبُالْمِرْمَادِ الله ومجازاة فعلى هذا القول الأول يكون المراد أنه في تصرفه في ملكه يتصرف بالعدل ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولا يظلم مثقال ذرة، ولا يعاقب أحدًا بما لم يجريرة أحد، ولا يكلف نفسًا ما لا تطيقه، فيكون من باب: ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدَّ الْحَدَّ الله ومن باب: ﴿ الْحَدَّ الله رب العالمين المتصرف فيهم بقدرته ومشيئته ؛ فهو المحمود على هذا التصرف، وله الحمد على جميعه.

وعلى القول الثاني المرادُ به التهديدُ والوعيد، وأن مصير العباد إليه، وطريقهم عليه، لا يفوته منهم أحد؛ كما قال تعالى: ﴿ قَالَ هَـٰذَا صِرَطُ عَكَ مُسْتَقِيـدُ ﴾ (٣).

قال الفراء: يقول: مرجعهم إليّ فأجازيهم؛ كقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَإِالْمِرْصَادِ﴾. قال: وهذا كما تقول في الكلام: طريقُك عليّ وأنا على طريقك؛ لمن أوعدتَهُ، وكذلك قال الكلبي والكسائي، ومثلُ قوله: ﴿وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ﴾ (٤) على أحد القولين في الآية. وقال مجاهد: الحق يرجع إلى اللّه وعليه طريقُه. ﴿وَمِنْهَا﴾ أي: ومن السبيل ما هو جائر عن الحق. ﴿وَلَوْ شَاآهَ لَمَدَنَّمُ ﴾، فأخبر عن عموم مشيئته، وأن طريق الحق عليه موصلة إليه، فمن سلكه فإليه يصل، ومن عدل

الفجر: الآية (١٤).
 التغابن: الآية (١).

<sup>(</sup>٣) الحجر: الآية (٤١). (٤) النحل: الآية (٩).

عنها فإنه يضل عنه.

والمقصود أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالى، وتوحيده، واللَّه يتصرف في خلقه بملكه، وحمده، وعدله، وإحسانه، فهو على صراط مستقيم في قوله، وفعله، وشرعه، وقدره، وثوابه، وعقابه، يقول الحق، ويفعل العدل، ﴿وَٱللَّهُ يَقُولُ الْحَقَ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾ (١).

فهذا العدل والتوحيد اللذان دلّ عليهما القرآن لا يتناقضان، وأما توحيد أهل القدر والجبر وعدلهم؛ فكل منهما يبطل الآخر ويناقضه»(٢).

وقال: «فتأمل ألفاظ هذه الآية، وما جمعته من عموم القدرة، وكمال المُلك، ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان، وما تضمّنته من الرّدّ على الطائفتين؛ فإنها من كنوز القرآن، ولقد كَفَتْ وشَفَتْ لمن فُتِح عليه بفهمها؛ فكونه تعالى على صراط مستقيم ينفي ظُلمه للعباد، وتكليفه إياهم ما لا يطيقون، وينفي العيب من أفعاله وشرعه، ويثبت لها غاية الحكمة والسداد؛ ردّا على منكري ذلك، وكون كل دابة تحت قبضته وقدرته وهو آخذ بناصيتها؛ ينفي أن يقع في ملكه من أحد من المخلوقات شيءٌ بغير مشيئته وقدرته، وأنّ من ناصيته بيد اللّه وفي قبضته لا يمكنه أن يتحرك إلا بتحريكه، ولا يفعل إلا بإقداره، ولا يشاء إلا بمشيئته تعالى؛ ردّا على منكرى ذلك من القدرية.

فالطائفتان ما وقيا الآية معناها، ولا قدرُوها حق قدرها؛ فهو سبحانه على صراط مستقيم في عطائه ومنعه، وهدايته وإضلاله، وفي نفعه وضُرّه، وعافيته وبلائه، وإغناه وإفقاره، وإعزازه وإذلاله، وإنعامه وانتقامه، وثوابه وعقابه، وإحيائه وإماتته، وأمره ونهيه، وتحليله وتحريمه، وفي كل ما يخلق وكل ما يأمر به. وهذه المعرفة بالله لا تكون إلا للأنبياء ولورثتهم.

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا تَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَوْرَ اللهُ مَثَلًا تَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَوْرَى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ عَلَى شَوْرَى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ اللّهَ فَي وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٣)، فالمثل الأول للصنم وعابديه، والمثل الثاني

 <sup>(</sup>١) الأحزاب: الآية (٤).
 (٢) شفاء العليل (١/ ٢٣٠-٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) النحل: الآية (٧٦).

الآية (٥٦)

ضربه اللَّه تعالى لنفسه، وأنه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، فكيف يُسوّى بينه وبين الصنم الذي له مثل السَّوء؟!

فما فَعَله الرب تبارك وتعالى مع عباده هو غاية الحكمة والإحسان والعدل في إقدارهم، وإعطائهم، ومنعهم، وأمرهم، ونهيهم، (١٠).

وقال محمد رشيد رضا: «والتعبير بالأخذ بالناصية -وهو مقدم شعر الرأستمثيل لتصرف القهر، والخضوع الذي لا مهرب منه ولا مفرّ. وتقدمت الجملة في
أول الآية السادسة من هذه السورة، ويؤيده من سورة (العلق): ﴿ إِنَّ لَمْ بَنَهِ لَنَسَفَنَا 
إِلنَّامِيَةِ ﴾ (٢) ؟ أي: لنأخذن بها أخذ القاهر المؤدب، قال في «الأساس»: وسفع
بناصية الفرس ليلجمه أو يركبه، وسفع بناصية الرجل ليلطمه ويؤدبه» (٣).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الاستسلام لله تعالى واللياذ به

\* عن ابن مسعود ﴿ قال: قال رسول اللّه ﴿ اما أصاب أحدًا قط هم ولا حَزَنٌ ، فقال: اللهم إني عبدك ، ابنُ عبدك ، ابنُ أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدلٌ في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك ، أو علّمته أحدًا من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء خُزني ، وذهاب همّي ؛ إلاّ أذهب اللّه همّه وحُزنه ، وأبدله مكانَهُ فرحًا » . قال : فقيل : يا رسول الله! ألا نتعلّمها ؟ فقال : (بلى ، ينبغي لمن سمعها أن يتعلّمها » .

(٣) تفسير المنار (١١٨/١٢).

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة (٢/ ٤٨٦-٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) العلق: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٣٩١)، وابن حبان (٣/ ٢٥٣/ ٩٧٢)، والحاكم (١/ ٥٠٩-٥١) وقال: اصحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه من أبيه، وتعقبه الذهبي قال: الأبو سلمة لا يدرى من هو، ولا رواية له في الكتب الستة.

قلت: وأبو سلمة هذا اختلفوا فيه من هو، فرجح الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند أن يكون هو موسى ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن الجهني. وجزم به الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة قال: •وما استقر به الشيخ هو الذي أجزم به ؛ بدليل ما ذكره، مع ضميمة شيء آخر، وهو أن موسى الجهني قد روى حديثًا آخر عن القاسم بن عبد الرحمن به، وهو الحديث الذي قبله، فإذا ضمت إحدى الروايتين إلى الأخرى ؛ ينتج أن=

#### ★ فوائد الحديث:

قال ابن القيم: «تضمن هذا الحديث العظيم أمورًا من المعرفة والتوحيد والعبودية: منها أن الداعي به صدّر سؤاله بقوله: «إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك»، وهذا يتناول مَنْ فوقه مِنْ آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملق له، واستخذاء بين يديه، واعتراف بأنه مملوكه، وآباؤه مماليكه، وأن العبدليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يُؤوه أحد ولم يعطف عليه؛ بل يضيع أعظم ضيعة؛ فَتَحْتَ هذا الاعتراف: إني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده؛ وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبّر، مأمورٌ منهيّ، إنما يتصرف بحكم العبودية، لا بحكم الاختيار لنفسه؛ فليس هذا شأن العبد؛ بل شأن الملوك والأحرار، وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية؛ فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّغَنِ الَّذِي كَيْشُونَ عَلَى ٱلأَرْفِ مَهُ مَلِكَ أَلَّ عَبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٌ مُلْكَنُ كَانَهُ والربوبية، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه، وداره التي هي ملكه، وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه، وداره التي هي عَبْونَاكُ ("")، وشافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه، وداره التي هي عبودية رسوله إليه بقوله: ﴿وَإِن كُنتُمْ إِنْ مَنْ مَنْ النِّي مَنْ النِّونَ اللَّهِ مَنْ النِّونَ اللَّهِ مَنْ النَّهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ وَرُنْ حَدْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَانَهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ وَانَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَانَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ وَانَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ وَانَهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ وَانَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّ

وفي التحقيق بمعنى قوله: «إني عبدك» التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة، وامتثال أمر سيده، واجتناب نهيه، ودوام الافتقار إليه، واللجإ إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه، وعياذ العبد به، ولياذه به، وأن لا يتعلق قلبه بغيره

الحجر: الآية (٤٢).
 الفرقان: الآية (٦٣).

(٣) البقرة: الآية (٢٣).(٤) الإسراء: الآية (١).

(٥) الجن: الآية (١٩).

<sup>=</sup> الراوي عن القاسم هو موسى أبو سلمة الجهني، وليس في الرواة من اسمه موسى الجهني؛ إلا موسى بن عبد الله الجهني، وهو الذي يُكنى بأبي سلمة، وهو ثقة من رجال مسلم، وكأن الحاكم كَثَلَّهُ أشار إلى هذه الحقيقة حين قال في الحديث: «صحيح على شرط مسلم..»؛ فإن معنى ذلك أن رجاله رجال مسلم، ومنهم أبو سلمة الجهني، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان هو موسى بن عبد الله الجهني، فاغتنم هذا التحقيق؛ فإنك لا تراه في غير هذا الموضع، والحمد لله على توفيقه». [السلسلة الصحيحة (١٩٩)]. وقد سبق تخريجه في سورة (الفاتحة).

الآية (٥٦)

محبةً وخوفًا ورجاءً.

وفيه أيضًا: إني عبد من جميع الوجوه: صغيرًا وكبيرًا، حيًّا وميِّتًا، مطيعًا وعاصيًا، معافيً ومبتلئ، بالروح والقلب واللسان والجوارح.

وفيه أيضًا: إن مالي ونفسي مُلكٌ لك؛ فإن العبد وما يملك لسيده.

وفيه أيضًا: إنك أنت الذي مننتَ عليّ بكلّ ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك.

وفيه أيضًا: إني لا أتصرف فيما خوّلتني من مالي ونفسي إلا بأمرك؛ كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وإني لا أملك لنفسي ضرًّا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا. فإن صح له شهود ذلك؛ فقد قال: إني عبدك حقيقة.

ثم قال: «ناصيتي بيدك»؛ أي: أنت المتصرف فيّ تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في تضرف مَنْ نفسهُ بيد ربّه وسيّده، المتصرف في نفسي، وكيف يكون له في نفسه تصرف مَنْ نفسهُ بيد ربّه وسيّده وناصيته بيده، وقلبه بين إصبعين من أصابعه، وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء؛ بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره؛ بل الأمر فوق ذلك.

ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده، يصرفهم كيف يشاء؛ لم يَخَفْهُم بعد ذلك، ولم يَرْجُهُم، ولم يُنزلهم منزلة المالكين؛ بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم، والمدبر لهم غيرهم؛ فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقرُه وضرورته إلى ربه وصفًا لازمًا له، ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم، ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته؛ ولهذا قال هود لقومه: ﴿إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَيَّكُم مَا مِن دَابَتَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَم أَ إِنَى صَرَطِ مُسْتَقِيم .

وقوله: «ماض في حكمُك، عدلٌ في قضاؤك؛ تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما: مضاء حكمه في عبده، والثاني: يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد؛ وهذا معنى قول نبيه هود: ﴿مِن دَآبَةٍ إِلّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِيَئِماً ﴾، ثم قال: ﴿إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾؛ أي: مع كونه مالكًا قاهرًا متصرفًا في عباده، نواصيهم بيده؛ فهو على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم؛ فهو على صراط مستقيم، وقو العدل الذي يتصرف به فيهم، وثوابه، على صراط مستقيم في قوله، وفعله، وقضائه، وقدره، وأمره، ونهيه، وثوابه،

وعقابه؛ فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته،

\* \* \*

(١) الفوائد (ص: ٣٣-٣٦).

# قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغَتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ ﴾

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أن قوله: ﴿ وَإِن تَوَلُّوا ﴾ يعني: فإن تتولوا، ثم فيه وجهان: الأول: تقدير الكلام: فإن تتولوا لم أعاتب على تقصير في الإبلاغ وكنتم محجوجين؛ كأنه يقول: أنتم الذين أصررتم على التكذيب. الثاني: ﴿ وَإِن تَوَلُّوا فَقَد اللَّهُ أَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى التكذيب. الثاني: ﴿ وَإِن تَوَلُّوا فَقَد اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

ثم قال: ﴿إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيقًا﴾، وفيه ثلاثة أوجه: الأول: حفيظ لأعمال العباد حتى يجازيهم عليها. الثاني: يحفظني من شرّكم ومكركم. الثالث: حفيظ على كل شيء يحفظه من الهلاك إذا شاء، ويهلكه إذا شاء»(١١).

وقال ابن عطية: (والمعنى: أنه ما عليّ كبير همّ منكم إن توليتم؛ فقد برثت ساحتي بالتبليغ، وأنتم أصحاب الذنب في الإعراض عن الإيمان)(٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٨/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (٣/ ١٨٢).

# قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَيَّتُنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَلَا يَنَا وَلَا يَنَا وَعَلَمُ بِرَحْمَةِ مِنَّا عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ وَنَحَيْنَاهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ اللَّهِ ﴾

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «لم يبين هنا أمره الذي جاء، الذي نجى منه هودًا والذين آمنوا معه عند مجيئه؛ ولكنه بين في مواضع أخر: أنه الإهلاك المستأصل بالريح العقيم، التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم؛ كقوله: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْمَقِيمَ ﴿ مَا اللهُ عَلَيْهُ الرِّيحَ الْمَقِيمَ ﴾ الذي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم؛ كقوله: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ اللَّهِمَ ﴾ المَنْ مَن فَي أَنْتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّهِيمِ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَأَلَمَا عَادُ فَالْمِلِكُوا بِرِيجِ صَرَّمَهِ عَلَيْهُ أَيْسَالِ وَثَمَنينيةَ أَيّامٍ حُسُومًا ﴾ (١) الآية ، وقوله: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ مِن مُسْتَمِرٍ ﴾ فَي مَن مَن عَلَيْهِمُ الله عَلَيْمِ مُن مُن عَلِي اللهِ عَلَيْهِمُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وذهب بعض المفسرين إلى تفسير العذاب الغليظ في هذه الآية بعذاب الآخرة، وقال البقاعي: «هو الريح الصرصر، وهذا أولى من حمله على عذاب الآخرة؛ لما يأتي من قوله: ﴿وَمِنْ خِزْي يَوْمِ نِهُ ﴾ (٢)، كأنهم كانوا إذا رأوا مخايل العذاب؛ قصدوا نبيهم ومن آمن به ليهلكوهم قبلهم؛ كما صرح به في قصة صالح (٧).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في استئصال عاد بالنبور وهو العذاب الغليظ في الآية

\* عن ابن عباس ، عن النبي على قال: «نُصِرْتُ بالصَّبا، وأُهْلِكَتْ عادٌ

(٢) الحاقة: الآيتان (٦ر٧).

(٤) نصلت: الآية (١٦).

(١) الذاريات: الآيتان (٤١ و٤٢).

(٣) القمر: الآيتان (١٩ و٢٠).

(٥) أضواء البيان (٣/ ٢٨-٢٩).

(٦) مود: الآية (٦٦).

(٧) نظم الدرر (٩/ ٣١٤–٣١٥).

الآية (٥٨)

بالدَّبور»(١).

#### \* فوائد الحديث:

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: «بالصّبا».. يقال لها: القَبول -بفتح القاف-لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهبّها من مشرق الشمس، وضدها الدَّبور وهي التي أهلكت بها قوم عاد. ومن لطيف المناسبة كون القبول نَصَرَتْ أهلَ القبول، وكون الدَّبور أهلكت أهلَ الإدبار، وأن الدبور أشد من الصبا لما سنذكره في قصة عاد أنها لم يخرج منها إلا قدر يسير، ومع ذلك استأصلتهم، قال اللَّه تعالى: ﴿فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم

قال ابن بطال: (وفيه تفضيل المخلوقات بعضها على بعض.

وفيه إخبار المرء عن نفسه بما خصه الله به على جهة التحدث بنعمة الله، والاعتراف بها، والشكر له؛ لا على الفخر.

وفيه الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها ١٤٠٠٠.

قال العيني: «وأما عاد. . فتفرعت أولاده ، فكانوا ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الأحقاف وبلادها ، وكانت ديارهم بالدهناء وعالج وبثرين ووبار إلى حضرموت ، وكانت أخصب البلاد ، فلما سخط الله تعالى عليهم جعلها مفاوز ، فأرسل الله عليهم الدبور فأهلكتهم ، وكانت ﴿عَلَيْتِمْ سَبَّعَ لَيَالِ وَثَكَنِيَةَ أَيّامٍ حُسُومًا ﴾ ("أي : متابعة . . واعتزل هود نبي الله عليه ومن معه من المؤمنين في حظيرة ، لا يصيبهم منها إلا ما يلين الجلود وتلذ الأعين . . فذلك قوله تعالى : ﴿وَلَمّا جَآءَ أَمُّهُ المَهُ عَيْنَا هُودًا مَا مَنُهُ مَعْهُ مَا لبيوت ، ومن لم يكن في بيته منهم أهلكته في البراري والجبال "(").

\* عن أبي سعيد ظلم قال: بعث على ظلم إلى النبي على بذُهَيبة، فقسمها بين

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۲۸)، والبخاري (٦/ ٣٣٤٣/٤٦٣) واللفظ له، ومسلم (٢/ ٢١٧/ ٩٠٠)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٦٩/ ١١٥٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢/ ٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) الحاقة: الآية (٨).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) الحاقة: الآية (٧).

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري (٥/ ٢٨٨).

الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار؛ قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: "إنما أتألفهم". فأقبل رجل غاثر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كَثّ اللحية، محلوق، فقال: اتق الله يا محمد! فقال: "من يطع الله إذا عصيتُ؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟". فسأله رجلٌ قَتْلَهُ -أحسبه خالد بن الوليد- فمنعه، فلما ولى قال: "إنّ مِن ضئضئ هذا -أو في عقب هذا- قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرُقون من الدين مروق السهم من الرّميّة، يقتلون أهل الإسلام ويَدَعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتُهم لأقتلنهم قَتْلَ عادٍ" (١).

#### \*غريب الحديث:

صناديد: هو جمع صنديد، وأريد بهم الرؤساء.

أتألفهم: من التألف، وهو المداراة والإيناس؛ ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال.

**غاثر العينين:** أي: غارت عيناه فدخلتا، وهو ضد الجاحظ. قال الكرماني: غاثر العينين؛ أي: داخلتين في الرأس، لاصقتين بقعر الحدقة.

مشرف الوجنتين: أي غليظهما. ويقال: أي ليس بسهل الخد. وقد أشرفت وجنتاه؛ أي: عَلَتا. وأصله من الشرف، وهو العلو. والوجنتان: العظمان المشرفان على الخدين. وقيل: لحم الجلد. وكل واحدة وجنة.

ناتئ الجبين: أي مرتفعه. وقيل: مرتفع على ما حوله.

كُث اللحية: أي كثير شعرها غير مسبلة. والكث، بفتح الكاف، والكثاثة في اللحية: أن تكون غير دقيقة ولا طويلة ولا فيها كثافة. يقال: رجل كُثّ اللحية، بفتح الكاف، وقومٌ كُثٌ، بالضم.

من ضنضئ: بكسر الضادين المعجمتين وسكون الهمزة الأولى، وهو الأصل

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۸)، والبخاري (٦/ ٤٦٣ -٤٦٤/ ٣٣٤٤) واللفظ له، ومسلم (۲/ ٤١٧و٧٤٢/ ١٠٦٤)، وأبو داود (٥/ ١٢١–١٢٣/ ٤٧٦٤)، والنسائي (٧/ ١٣٤–١٣٥/ ٤١١٤).

والعَقِب. وحكي إهمالهما، وهو شائع في اللغة. قال ابن سيده: الضئضئ والضؤضؤ: الأصل، وقيل: كثرة النسل.

#### \* فوائد الحديث:

قال الحافظ: «والغرض منه هنا قوله: «لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» أي: قتلًا لا يبقي منهم أحدًا؛ إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَهَلَّ تَرَىٰ لَهُم مِّنَ بَاقِيكَةٍ ﴿ ``، ولم يرد أنه يقتلهم بالآلة التي قتلت بها عاد بعينها، ويحتمل أن يكون من الإضافة إلى الفاعل، ويراد به القتل الشديد القوي؛ إشارة إلى أنهم موصوفون بالشدة والقوة ( ' ).

وقال العيني: «فإن قلت: كيف المطابقة وعاد أهلكوا بريح صرصر؟ قلت: التقدير: كقتل عاد، والتشبيه لا عموم له، والغرض منه استئصالهم بالكلية كاستئصال عاد؛ لأن الإضافة في قتل عاد إلى المفعول. فإن قلت: إذا كان من الإضافة إلى الفاعل يكون المراد القتل الشديد القوي؛ لأنهم كانوا مشهورين بالشدة والقوة. وعلى التقديرين المراد استئصالهم بأيّ وجه كان، وليس المراد التعيين بشيء» (٣).

\* \* \*

(١) الحاقة: الآية (٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري (١١/ ٣٦).

\_\_\_\_\_ ٧٤٤)\_\_\_\_\_ سورة هود

# قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ عَادَّ جَحَدُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوّا أَمْرَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ۞ وَأُتِبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ ۚ أَلَا إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبِّهُمْ أَلَا بُعَدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۞ ﴾

#### \*غريب الآية:

عنيد: العنيد: الطاغية الذي يحيد عن الحق ولا يقبله. قال الطبري: "يقال منه: عند عن الحق، فهو يَعْند عُنودًا، والرجل عاند وعَنود؛ ومن ذلك قيل للعرق الذي ينفجر فلا يرقأ: عرق عاند؛ أي: ضارّ، ومنه قول الراجز:

إنّي كبيرٌ لا أُطيقُ العُنَّدا»(١).

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾: كفروا بها، وعصوا رسل الله؛ وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء؛ لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به، فعادٌ كفروا بهود، فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل. ﴿ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾: تركوا اتباع رسولهم الرشيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فلهذا أمّر كُلِ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ تركوا اتباع رسولهم الرشيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من اللّه ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا، وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: ﴿ أَلاّ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمْ ﴾ الآية.

قال السدي: ما بُعِث نبي بعد عاد إلا لُعِنوا على لسانه»(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودًا معصية تكذيب لجنس الرسل، فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: ﴿ فَكَذَبّنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ (٣)، ومعصية من كذب وتولى، قال تعالى: ﴿ لَا يَصُلَنَهَا إِلّا اللَّاشْقَى اللّهِ عَن طاعة الأمر؛ وإنما على النّب وتولى عن طاعة الأمر؛ وإنما على

(۱) جامع البيان (۱۲/ ۲۱–۲۲).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) الليل: الآيتان (١٥و١٦).

<sup>(</sup>٣) الملك: الآية (٩).

الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا، ويطيعوهم فيما أمروا. وكذلك قال في فرعون: ﴿ فَكَذَبَ وَعَمَىٰ ﴾ (١) ، وقال عن جنس الكافر: ﴿ فَلَا صَلَّقَ وَلَا صَلَّى ﴿ وَلَكِن كَلَا مَلَكَ وَلَا صَلَّى ﴾ وَلَكِن كَذَبَ وَتُولَىٰ ﴾ (١) ، فالتكذيب للخبر، والتولي عن الأمر. وإنما الإيمان: تصديق الرسل فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا؛ ومنه قوله: ﴿ كَمَّ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ فَعَمَىٰ فِرْعَوْثُ الرَّسُولُ ﴾ (١) »(١).

وقال ابن عطية: «وقوله: ﴿وَأَنْبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنَا لَقَنَةُ ﴾ الآية، حكم عليهم بهذا الحكم لكفرهم وإصرارهم حتى حل العذاب بهم. واللعنة: الإبعاد والخزي، وقد تيقن أن هؤلاء وافوا على الكفر، فيلعن الكافر الموافي على كفره، ولا يلعن معين حيّ؛ لا من كافر، ولا من فاسق، ولا من بهيمة؛ كل ذلك مكروه بالأحاديث»(٥٠).

وقال أبو حيان الأندلسي: «وفائدة قوله: ﴿ وَقَوْمِ هُورٍ ﴾: مزيد التأكيد للمبالغة في التنصيص، أو تعيين عاد هذه من عاد إرم؛ لأن عادًا اثنان؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ وَ اللَّهُ عَادًا ٱلْأُولَى ﴾ (٢)، فتحقق أن الدعاء على عاد هذه، ولم تلتبس بغيرها » (٧).

وقال البقاعي: «وفيه من أدلة النبوة وأعلام الرسالة: الردعلى طائفة قد حدثت بالقرب من زماننا، يصوّبون جميع الملل، وخصّوا عادًا هذه لكونها أغناهم بأن قالوا: إنهم من المقربين إلى الله، وإنهم بعين الرضى منه!! فالله المسؤول في الإدالة عليهم وشفاء الصدور منهم، وهم أتباع ابن عربي الكافر العنيد أهل الاتحاد، المجاهرون بعظيم الإلحاد، المستخفون برب العباد؛ فلذلك قال تعالى مبينًا لحالهم بيانًا لا خفاء معه: ﴿إِنَّ عَادًا كَنَرُوا﴾، ولم يقصر الفعل؛ بل عداه إعظامًا لطغيانهم فقال: ﴿رَبَّمُ ﴾؛ أي: غطوا جميع أنوار الظاهر الذي لا يصح أصلًا خفاؤه؛ لأنه لا نعمة على مخلوق إلا منه؛ فكان كفرهم أغلظ الكفر، ومع ذلك فلم ينثن هود ﷺ عن إبلاغهم جميع ما أمر به، ولا ترك شيئًا مما أوحي إليه، فلك به أسوة حسنة، وفيهم قدوة، ومن كفر من أحسن إليه بَعُدَ بعدًا لا قربَ معه، (^).

<sup>(</sup>٢) القيامة: الآيتان (٣١و٣٢).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٧/ ٥٩).

<sup>(</sup>٦) النجم: الآية (٥٠).

<sup>(</sup>A) نظم الدرر (٩/ ٣١٦–٣١٧).

<sup>(</sup>١) النازعات: الآية (٢١).

<sup>(</sup>٣) المزمل: الآيتان (١٩و١٦).

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز (٣/ ١٨٢-١٨٣).

<sup>(</sup>٧) البحر المحيط (٥/ ٢٣٥).

قلت: ما قاله البقاعي كَالله في ابن عربي الزنديق هو قليل؛ بل كتبه كفريات وزندقة، وأتباعه زنادقة، والمدافعون عنه مدافعون عن الزندقة، وما أكثرهم في زماننا هذا! وقد نبتت نابتة في الكويت والمغرب ومصر وفي غيرها من ديار الإسلام يرفعون ألوية هذا الزنديق، ويلمعونه، ويدافعون عنه، حتى إن أحد الكويتيين ممن ينسب إلى العلم، وأصله رافضي، يقول في ابن عربي الزنديق: "إنه الطود الشامخ"!! ولا شك أنه الطود الشامخ في الكفر والزندقة. فرحمة الله على أئمتنا من المفسرين والمحدثين، الغيورين على المعتقد الصحيح إذ بينوا حقيقة هذا الزنديق، وألفوا في مثالبه الكتب، ونظموا القصائد، كما أثبت ذلك في كتابي (موسوعة مواقف السلف في العقيدة والتربية والمنهج).

\* \* \*

#### \*غريب الآية:

أنشأكم: الإنشاء: ابتداء الخلق. وكل من ابتدأ شيئًا واخترعه فقد أنشأه. ومنه: أنشأ الشاعر القصيدة.

استعمركم فيها: أي فَوَّضَ إليكم عمارتها وسكناها. وقيل: أطال أعماركم. تخسير: أي تضليل وإبعاد عن الخير.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «أي: وأرسلنا إلى ثمود، وهم عاد الثانية المعروفون، الذين يسكنون الحجر ووادي القرى، أخاهم في النسب صالحًا عبد الله ورسوله على المعوهم إلى عبادة الله وحده، ﴿قَالَ يَنَقُومِ اعْبُدُوا الله ﴾؛ أي: وحدوه، وأخلصوا له الدين، ﴿مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ لا من أهل السماء، ولا من أهل الأرض.

﴿ هُوَ أَنشَأَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: خلقكم منها، ﴿ وَٱسْتَعْمَرُكُرُ فِيهَا ﴾ أي: استخلفكم فيها، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض؛ تبنون، وتغرسون، وتزرعون، وتحرثون ما شئتم، وتنتفعون بمنافعها، وتستغلون مصالحها، فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك؛ فلا تشركوا به في عبادته.

﴿ فَأَسْتَغْفِرُوهُ ﴾ مما صدر منكم من الكفر والشرك والمعاصي، وأقلِعوا عنها، ﴿ ثُمَّ

تُوبُوّا إِلَيْهِ أَي: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة، ﴿ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تُجِيبٌ أَي: قريب ممن دعاه دعاء مسألة، أو دعاء عبادة، يجيبه بإعطائه سؤاله، وقبول عبادته، وإثابته عليها أجلّ الثواب.

واعلم أن قربه تعالى نوعان: عام، وخاص. فالقرب العام: قربه بعلمه من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَغَنُّ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ (١٠).

والقرب الخاص: قربه من عابديه وسائليه ومحبيه، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي تعالى: وَإِجَابِته فَإِنِي تَسْرِيبُ أَجِيبُ دَعُوة الدَّاعِ (٣)؛ وهذا النوع قربٌ يقتضي إلطافه تعالى، وإجابته لدعواتهم، وتحقيقه لمراداتهم؛ ولهذا يقرن باسمه (القريب) اسمَهُ (المجيب).

فلما أمرهم نبيهم صالح عليه ، ورغبهم في الإخلاص لله وحده؛ ردّوا عليه دعوته، وقابلوه أشنع المقابلة.

وَالنفع. وهذا شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفًا بمكارم الأخلاق، والنفع. وهذا شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفًا بمكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، وأنه من خيار قومه. ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة؛ قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كاملًا، والآن أخلفت ظننا فيك، وصرت بحالة لا يُرجى منك خير. وذنبه ما قالوه عنه: ﴿ أَنَهُ لَنا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ قد كنت كاملًا والآن تَعَبُدُ مَا يَتُبُدُ ءَابَآ وُنَا ﴾ وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح، كيف قدح في عقولهم وعقول آبائهم الضالين، وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئًا؛ من الأحجار والأشجار ونحوها، وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم، الذي لم تزل نعمه عليهم تترى، وإحسانه عليهم دائمًا ينزل، الذي ما بهم من نعمة إلا منه، ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو.

﴿ وَإِنَّنَا لَفِي شَكِ مِمَّا تَدْعُونًا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ ؛ أي: ما زلنا شاكّين فيما دعوتنا إليه شكّا مؤثّرًا في قلوبنا الريب. وبزعمهم أنهم لو علموا صحة ما دعاهم إليه لاتبعوه، وهم

<sup>(</sup>١) ق: الآية (١٦).

<sup>(</sup>٢) العلق: الآية (١٩).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (١٨٦).

كذبة في ذلك؛ ولهذا بين كذبهم في قوله: ﴿قَالَ يَغَوْمِ أَرَهَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ يَئِنَةِ مِن زَقِي ﴾ أي: برهان ويقين منه، ﴿وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةُ ﴾ ؛ أي: منَّ عليّ برسالته ووحيه ؛ أي: أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعونني إليه؟ ﴿فَمَن يَضُرُنِ مِنَ ٱللهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَا تَزِيدُونَنِي غَيْر خَسار وتباب وضرر »(١).

وقال ابن عاشور: «والإنشاء من الأرض خلق آدم من الأرض؛ لأنّ إنشاءه إنشاء لنسله؛ وإنّما ذكر تعلّق خلقهم بالأرض لأنّهم كانوا أهل غرس وزرع؛ كما قال في سورة (الشعراء): ﴿ أَتُمْرَكُونَ فِي مَا هَنهُ نَا ءَامِنِينَ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ وَوَرُزُوعٍ وَغَنّلِ طَلْمُهَا هَضِيمٌ ﴾ (")، ولأنّهم كانوا ينحتون من جبال الأرض بيوتًا، ويبنون في الأرض قصورًا؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿ وَبَوَّاكُمُ فِي الأَرْضِ تَفَينُدُونَ مِن شَهُولِها قُصُولًا وَنَتْحِنُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ (")، فكانت لهم منافع من الأرض تناسب نعمة إنشائهم من الأرض، فلأجل منافعهم في الأرض قيدت نعمة الخلق بأنّها من الأرض التي أنشئوا منها، ولذلك عطف عليه ﴿ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِياً ﴾.

والاستعمار: الإعمار؛ أي: جعلكم عامرينها، فالسين والتاء للمبالغة كالتي في استبقى واستفاق. ومعنى الإعمار أنهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع؛ لأنّ ذلك يعدّ تعميرًا للأرض؛ حتى سمي الحرث عِمارة؛ لأنّ المقصود منه عَمر الأرض.

وفرع على التذكير بهذه النعم أمرهم باستغفاره والتوبة إليه؛ أي: طلب مغفرة إجرامهم، والإقلاع عمّا لا يرضاه من الشرك والفساد. ومن تفنّن الأسلوب أن جعلت هذه النعم علّة لأمرهم بعبادة الله وحده بطريق جملة التعليل، وجعلت علّة أيضًا للأمر بالاستغفار والتوبة بطريق التّفريع)(1).

وقال إلكيا الهرّاسي: «قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ الآية؛ يدل على وجوب عمارة الأرض؛ فإن الاستعمار طلب العمارة، والطلب المطلق من الله تعالى للوجوب»(٥).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٣/ ٤٣٦-٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) الشعراء: الأيات (١٤٦-١٤٨).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (١٠٨/١٢).

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: الآية (٧٤).

وقال ابن الجوزي: «في قوله: ﴿ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ ثلاثة أقوال:

أحدها: أعمركم فيها؛ أي: جعلكم ساكنيها مدة أعماركم، ومنه العمرى، وهذا قول مجاهد.

والثاني: أطال أعماركم، وكانت أعمارهم من ألف سنة إلى ثلاثمائة، قاله الضحاك.

والثالث: جعلكم عُمّارها، قاله أبو عبيدة ١٥٠٠.

قلت: ومنه تعلم خطأ من سمى دخول الكفار بلدان المسلمين والسيطرة عليها استعمارًا، وهذا قلب للحقائق إذ ليس في دخولهم بلدان المسلمين إلا نشر الفساد، وقتل الأنفس، وهتك الحرمات، واستنفاد الخيرات. ولا تغتر بما قاموا به من بنايات وإصلاح الطرق؛ فإن ذلك لم يكن منهم إلا لمصالحهم الخاصة، وشتان بين غزوهم لبلاد المسلمين وغزو المسلمين لبلدانهم، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض. والتاريخ شاهد على ذلك، ولا نطيل بذكر النماذج.

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في العمرى

\* عن جابر رفي قال: «قضى النبي على بالعُمرى أنها لمن وُهِبَت له»(٢).

\* عن أبي هريرة عليه عن النبي علي قال: «العُمري جائزة»(٣).

#### \*غريب الحديثين:

العُمرى: بضم المهملة وسكون الميم مع القصر، وحكي ضم الميم مع ضم أوله، وحكي فتح أوله مع السكون؛ مأخوذ من العمر (أ). وصورة العمرى أن يقول الرجل: أعمرتُكَ داري هذه، أو هي لك عمري، أو ما عشت، أو مدة حياتك، أو ما حيبت، أو نحو هذا. سُمِّيت عمرى لتقييدها بالعمر (6).

<sup>(</sup>١) زاد المسير في علم التفسير (٤/ ٩٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۰۲)، والبخاري (٥/ ۲۹۸/ ۲۹۲۷)، ومسلم (۳/ ۱۲۶۱/ ۱۲۲۵ [۲۵])، وأبو داود (۳/ (۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۷۵۳)، والترمذي (۳/ ۲۳۵۰/ ۱۳۵۰)، وابن ماجه (۲/ ۲۳۵۷)، والنسائي (۲/ ۲۹۵/ ۳۷۵۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٤٧)، والبخاري (٥/ ٢٩٨/ ٢٦٢٦)، ومسلم (٣/ ١٦٤٨/ ٢٦٢٦)، وأبو داود (٣/ ) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٤٧)، والتسائي (٦/ ٢٩٥٩/ ٣٥٩٠)، وابن ماجه (٢/ ٢٩٧١/ ٢٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٥/ ٢٩٨). (٥) المغني (٨/ ٢٨٢).

#### \* فوائد الحديثين:

قال النووي: «العمرى ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا متّ فهي لورثتك أو لعقبك. فتصحّ بلا خلاف، ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار، وهي هبة، لكنها بعبارة طويلة. فإذا مات فالدار لورثته. فإن لم يكن له وارث فلبيت المال، ولا تعود إلى الواهب بحال، خلافًا لمالك.

الحال الثاني: أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك، ولا يتعرض لما سواه؛ ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي؛ أصحهما -وهو الجديد- صحته، وله حكم الحال الأول. والثاني -وهو القديم-: أنه باطل. وقال بعض أصحابنا: إنما القول القديم أن الدار تكون للمعمر حياتة، فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته؛ لأنه خصّه بها حياتة فقط. وقال بعضهم: القديم أنها عارية يستردها الواهب متى شاء، فإذا مات عادت إلى ورثته.

الثالث: أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا متَّ عادت إليّ أو إلى ورثتي إن كنتُ متُّ؛ ففي صحته خلاف عند أصحابنا؛ منهم من أبطله، والأصح عندهم صحته، ويكون له حكم الحال الأول، واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة: «العمرى جائزة»، وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة، والأصح: الصحة في جميع الأحوال، وأن الموهوب له يملكها ملكًا تامًّا، يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات. هذا مذهبنا»(١).

قلت: وكون المِلك ينتقل من المُعْمِر إلى المعمر هو قول جابر بن عبد الله وابن عمر.

قال ابن قدامة: «إذا ثبت هذا؛ فإن العمرى تنقل المِلك إلى المعمر. وبهذا قال جابر بن عبد اللّه، وابن عمر، وابن عباس، وشريح، ومجاهد، وطاوس، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن على.

وقال مالك والليث: العمرى تمليكُ المنافع، لا تُملَّكُ بها رقبةُ المعمِر بحال،

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۱/ ۲۰–۲۱).

ويكون للمعمر السكني، فإذا مات عادت إلى المعمر.

وإن قال: له ولعقبه؛ كان سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المعمِر.

واحتجّا بما روى يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمن بن القاسم، قال: سمعتُ مكحولًا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى، ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركتُ الناسَ إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا.

وقال إبراهيم بن إسحق الحربي، عن ابن الأعرابي: لم يختلف العرب في العمرى، والرُقْبى، والإفقار، والإخبال، والمِنْحَة، والعَرِيّة، والعارِيّة، والسُّكْنى، والإطراق؛ أنها على مِلْكِ أربابها، ومنافِعُها لمن جُعِلت له. ولأن التمليك لا يتأقّت، كما لو باعه إلى مدّة، فإذا كان لا يتأقّت؛ حُمِل قوله على تمليك المنافع؛ لأنه يصحّ توقيته.

-ثم ذكر حديث جابر وما في معناه، ثم قال: -

وقول القاسم لا يُقبَل في مخالفة من سمّينا من الصحابة والتابعين، فكيف يُقبَل في مخالفة قول سيد المرسلين، ولا يصح أن يُدَّعى إجماع أهل المدينة لكثرة من قال بها منهم، وقضى بها طارقٌ بالمدينة بأمر عبدالملك بن مروان.

وقولُ ابن الأعرابي: إنها عند العرب تمليكُ المنافع؛ لا يضرّ إذا نقلها الشرع إلى تمليك الرقبة، كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة، ونقل الظّهار والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة.

قولُهم: إن التمليك لا يتأقّت؛ قلنا: فلذلك أبطل الشرع تَأْقِيتَها، وجعلها تمليكًا مطلقًا»(١).

ثم قال: «إذا شرط في العمرى أنها للمعمَر وعَقِبه؛ فهذا تأكيد لحكمها، وتكون للمعمَر وورثته. وهذا قول جميع القائلين بها. وإذا أطلقها فهي للمعمَر وورثته أيضًا؛ لأنها تمليك للرقبة، فأشبهت الهبة.

فإن شَرَطَ أنك إذا متَّ فهي لي؛ فعن أحمد روايتان؛ إحداهما: صحة العقد والشرط، ومتى مات المعمر رجعت إلى المعمِر. وبه قال القاسم بن محمد، وزيد

<sup>(</sup>١) المغنى (٨/ ٢٨٣- ٢٨٤).

بن قسيط، والزهري، ومالك، وأبو سلمة بن عبدالرحمن، وابن أبي ذئب، وأبو ثور، وداود، وهو أحد قولي الشافعي؛ لما روى جابر، قال: «إنما العمرى التي أجاز رسولُ اللَّه ﷺ أن يقول: هي لك ولعَقِبِك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإنها ترجع إلى صاحبها»(١)(٢). وحينئذ يكون لها حكم العارية(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٩٤)، ومسلم (٣/ ١٧٤٦/ ١٦٢٥ [٧٣])، وأبو داود (٣/ ٨١٩–٢٠٨/ ٣٥٥٥).

<sup>(</sup>۲) المغني (۸/ ۲۸۵).

<sup>(</sup>٣) أفاده البسام [تيسير العلام (٢/ ٣٨٢)].

\_\_\_\_\_\_ ۲۰۱

قوله تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ ، نَافَةُ ٱللّهِ لَكُمْ ءَايَةُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِبُ ۚ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنَهُ أَيّامٍ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكَذُوبٍ ﴿ فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنَهُ أَيّامٍ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُنُوبٍ ﴿ فَلَمّا جَاءَ أَمْنُنَا جَعَيْما صَلِحًا وَٱلّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مِكَذُوبٍ ﴿ فَلَمّا جَاءَ أَمْنُنَا جَعَيْما صَلِحًا وَٱلّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مِرَحْمَةٍ مِنْ القوى المَنوا مَعَهُم وَلَيْ مَنوا فِي اللّهُ اللّهُ الصَّاعِمَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينِهِمْ جَنِهِينَ ﴾ وَأَخذَ ٱلّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينِهِمْ جَنِهِينَ ﴾ وَأَخذَ ٱلّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينِهِمْ جَنِهِينَ ﴾ وَأَخذَ ٱلّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينِهِمْ جَنِهِينَ ﴾ وَأَخذَ ٱلّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينِهِمْ جَنِهِينَ ﴾ فَأَن لَمْ يَعْنَوا فِيها أَلْا إِنّ أَنْ تَمُودًا كَفَرُواْ رَبّهُمْ ٱللّا بُعْدًا لِثَمُودَ ﴾ فَأَن لَمْ يَعْنَوا فِيها أَلْا إِنْ أَنْ مُودًا كَفَرُواْ رَبّهُمْ ٱللّا بُعْدًا لِتَمُودَ هَا فَاللّا مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## \*غريب الآية:

عقروها: أي: نَحَرُوها.

جاثمين: أي: باركين على رُكَبِهِمْ؛ مأخوذ من الجثوم وهو البروك. وقيل: ملقى بعضهم فوق بعض (١٠).

لم يغنوا: لم يقيموا. أصله من: غَنِيَ بالمكان إذا أقام به. والمغاني المنازل. قال النابغة:

غنيت بذلك إذ هم لك جيرة منها بعطف رسالة وتودد القوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره - مخبرًا عن قيل صالح لقومه من ثمود إذ قالوا له: ﴿ وَإِنَّنَا لَفِي شَكِ مِمَّا تَدْعُونًا ۚ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ (٧) ، وسألوه الآية على ما دعاهم إليه: ﴿ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَالَمَهُ أَللَهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾ يقول: حجة وعلامة ودلالة على حقيقة ما أدعوكم إليه ،

<sup>(</sup>١) عمدة الحفاظ (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) مود: الآية (٦٢).

﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللَّهِ ﴾ فليس عليكم رزقها ولا مؤنتها ، ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّهِ ﴾ يقول: لا تقتلوها ولا تنالوها بعقر ﴿ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ يقول: فإنكم إن تمسوها بسوء يأخذكم عذاب من الله غير بعيد فيهلككم . .

فعقرت ثمود ناقة الله - وفي الكلام محذوف قد ترك ذكرُه استغناءً بدلالة الظاهر عليه، وهو: فكذّبوه، ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَكَفَرُوهَ ﴾ ، فقال لهم صالح: ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ فَكَنَّرُوهَ ﴾ ، فقال لهم صالح: ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ فَكَنَّدُ أَيَّارِ ﴾ يقول: استمتعوا في دار الدنيا بحياتكم ثلاثة أيام ، ﴿ ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكَذُوبِ ﴾ يقول: هذا الأجل الذي أجّلتكم وعدٌ من الله ، وعدكم بانقضائه الهلاك ونزول العذاب بكم ، ﴿ غَيْرُ مَكَذُوبٍ ﴾ يقول: لم يكذبكم فيه من أعلمكم ذلك . .

فلما جاء ثمود عذابنا ؛ نجينا صالحًا والذين آمنوا به معه برحمة منا ، يقول : بنعمة وفضل من الله ، ﴿ وَمِنْ خِزْي يَوْمِ لِلله يقول : ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذُلّه بذلك العذاب ، ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو الْقَوِيُ ﴾ في بطشه ، إذا بطش بشيء أهلكه ؛ كما أهلك ثمود حين بطش بها ، ﴿ الْعَزِيرُ ﴾ فلا يغلب غالب ، ولا يقهره قاهر ؛ بل يغلب كل شيء ويقهره (١).

وقال الرازي: (فإن قيل: فما السبب في كون الصيحة موجبة للموت؟

قلنا: فيه وجوه: أحدها: أن الصيحة العظيمة إنما تحدث عند سبب قويّ يوجب تموّج الهواء، وذلك التموّج الشديد ربما يتعدّى إلى صماخ الإنسان فيمزّق غشاء الدماغ، فيورث الموت.

والثاني: أنها شيء مهيب، فتحدث الهيبة العظيمة عند حدوثها، والأعراض النفسانية إذا قويت أوجبت الموت.

فَائِدَةَ: قَالَ ابن الجوزي: «قُولُه تَعَالَى: ﴿ أَلَا بُعْدًا لِشَيُودَ ﴾؛ اختلفوا في صرف (مُود) وترك إجرائه في خمسة مواضع: في (هود): ﴿ أَلَا إِنَّ نَــُودًا كَــَـَـُوا رَبَّهُمُّ أَلَا

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٦٤-٦٥).

<sup>(</sup>۲) التفسير الكبير (۱۸/ ۲۳).

بُمْدًا لِيَمُودَ ﴾ (١) ، وفي (الفرقان): ﴿ وَعَادًا وَتَمُودًا وَأَصْعَبَ الرَّسِ ﴾ (٣) ، وفي (العنكبوت): ﴿ وَعَادًا وَتَمُودًا وَقَد تَبَيِّكَ لَكُم ﴾ (٣) ، وفي (النجم): ﴿ وَتَمُودًا فَا اَتَهَىٰ ﴾ (٤) ؛ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر بالتنوين في أربعة مواضع منها ، وتركوا ﴿ الله بُعْدًا لِتَمُودَ ﴾ فلم يصرفوه ، وقرأ حمزة بترك صرف هذه الخمسة الأحرف ، وصرفهن الكسائي ، واختُلف عن عاصم ، فروى حسين الجعفي عن أبي بكر عنه أنه أجرى الأربعة الأحرف مثل أبي عمرو ، وروى يحيى بن آدم أنه أجرى ثلاثة : في (هود) ﴿ الْغَرَاكُ ، وفي (الفرقان) ، و(العنكبوت) ، وروى حفص عنه أنه لم يجر شيئًا مثل حمزة . واعلم أن (ثمودًا) يراد به القبيلة تارة ، ويراد به الحي تارة ، فإذا أريد به القبيلة لم يُصرف ، وإذا أريد به الحي صُرف » (٥) .

وأكثر المفسرين يوردون ههنا حديث عمرو بن خارجة الطويل في قصة عقر الناقة، وهو حديث لا يصحّ.

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر عاقر الناقة وصفته والتحذير من نزول مساكن المعذبين

\* عن عبد الله بن زمعة ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الناقة – وذكر الذي عقر الناقة – قال : «انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زَمعة »(١٠) .

\*عن ابن عمر ان رسول الله الله الله المحجر في غزوة تبوك المرهم أن لا يشربوا من بئرها ، ولا يستقوا منها ، فقالوا: قد عجنًا منها واستقينا ، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويُهريقوا ذلك الماء». ويُروى عن سَبرة بن معبد وأبي الشموس: «أن النبي الله أمر بإلقاء الطعام». وقال أبو ذر عن النبي الله المتعن بمائه» (٧٠).

<sup>(</sup>١) الآية (٦٨). (٢) الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٣) الآية (٣٨). (3) النجم: الآية (٥١).

<sup>(</sup>۵) زاد المسير (٤/ ١٠٠ – ١٠١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: البخاري (٦/ ٤٦٦/ ٣٣٧٧)، ومسلم (٤/ ٢١٩١/ ٢٨٥٥)، والترمذي (٥/ ٣٣٤٣/٤١٠)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٥١٥/ ١١٦٧٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٢/١١٧)، والبخاري (٦/ ٢٦٦/ ٣٣٧٨)، ومسلم (٤/ ٢٢٨/ ٢٩٨١).

#### \* فوائد الأحاديث:

تقدمت فوائد هذه الأحاديث في خبر ثمود من سورة (الأعراف).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲٦)، والبخاري (٦/ ٢٦٦-٤٦٧/ ٣٣٨٠)، ومسلم (٤/ ٢٧٨٥ ٢٩٨٠)، والبخاري (١/ ٢٩٨٠/ ٢٩٨٠)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٧٤-١١٢٧٥).

سورة هود

# قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا ۚ إِنَّاهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَكَمَّا قَالَ سَلَنَّمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ١٠

#### \*غريب الآية:

حنيذ: أي محنوذ، بمعنى: مشوى؛ يقال: حَنَدَهُ يحنذه حنذًا.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

أراد بالرسل الملائكة ، واختلفوا في عددهم ، والبحث في ذلك يعوزه الدليل ، وغاية ما في ذلك آثار مختلفة.

قال الطبري: (واختلفوا في تلك البشارة التي أتوه بها، فقال بعضهم: هي البشارة بإسحق. وقال بعضهم: هي البشارة بهلاك قوم لوط ١٠٠٠.

وقال ابن تيمية: «البشارة بإسحق كانت معجزة؛ لأن العجوز عقيم؛ ولهذا قال الخليل عَلِينًا : ﴿ قَالَ أَبُشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾ (٧)، وقالت امرأته: ﴿ مَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَمْلِي شَيْخًا ﴾ (٢)، وقد سبق أن البشارة بإسحق في حال الكبر، وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته الانا.

وقال الشنقيطي: «لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل الملائكة إبراهيم؛ ولكنه أشار بعد هذا إلى أنها البشارة بإسحق ويعقوب في قوله: بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب؛ كما يدل لذلك قوله: ﴿ وَبَشِّرْنَهُ بِإِسْحَقَ نِّبِيًّا مِّنَ ٱلصَّدَاحِينَ ﴾ ('')، وقوله: ﴿ قَالُوا لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَيْمٍ عَلِيدٍ ﴾ ('')، وقوله: ﴿ قَالُوا لَا نَوْجَلْ

(١) جامع البيان (١٢/ ٨٨).

(٤) مجموع الفتاوي (٤/ ٣٣٤). (٣) مود: الآية (٧٢).

(٦) الصافات: الآية (١١٢). (٥) هود: الآية (٧١).

(٧) الذاريات: الآبة (٢٨).

(٢) الحجر: الآية (٥٤).

إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَيمٍ عَلِيمٍ ﴿(١).

وقيل: البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط. وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في هذه السورة: ﴿قَالُوا لاَ تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾ (\*) الآية، وقوله: ﴿قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ نَجْرِمِينَ ۞ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ﴾ (\*) الآية، وقوله: ﴿قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ نَجْرِمِينَ ۞ لِأَرْسِلَ عَلَيْمٍ حِبَارَةً مِن طِينٍ ﴾ (\*)، وقوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِلَى قَوْمٍ نَجْرِمِينَ ۞ لِرُسِلَ عَلَيْمٍ حِبَارَةً مِن طِينٍ ﴾ (\*)، وقوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ عِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْبَةُ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَلْلِمِينَ ﴾ (\*).

وقال ابن كثير: (وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة الاها).

قال ابن العربي ضمن مسائل هذه الآية: «قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَآة بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴾ قدمه إليهم نزلًا وضيافة، وهو أول من ضيّف الضيف حسبما ورد في الحديث (١٠) (٩).

وقال القرطبي: «في هذه الآية من أدب الضيف أن يُعجّل قِراه، فيقدّم الموجود الميسّر في الحال، ثم يتبعه بغيره إن كان له جِدَة، ولا يتكلّف ما يضرّ به. والضيافة من مكارم الأخلاق، ومن آداب الإسلام، ومن خلق النبيين والصالحين، (١٠٠).

وقال الشنقيطي: «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن إبراهيم لما سلم على رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفًا من الآدميين؛ أسرع إليهم بالإتيان بالقِرى، وهو لحم عجل حنيذ -أي: منضج بالنار-، وأنهم لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة،

(١) الحجر: الآية (٥٣).

<sup>(</sup>٢) هود: الآية (٧٠).

<sup>(</sup>٣) الحجر: الآيتان (٥٨و٩٥). (٤) الذاريات: الآيتان (٣٣و٣٣).

 <sup>(</sup>٥) العنكبوت: الآية (٣١).
 (٦) أضواء البيان (٣/ ٢٩-٣٠).

<sup>(</sup>٧) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه من حديث أبي هريرة: ابن عساكر، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة (٧٢٥).

<sup>(</sup>٩) أحكام القرآن (٣/ ٦١٦).

<sup>(</sup>١٠) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٦٤).

فقالوا: لا تخف، وأخبروه بخبرهم. وبين في (الذاريات): أنه راغ إلى أهله -أي: مال إليهم - فجاء بذلك العجل، وبين أنه سمين، وأنه قربه إليهم، وعرض عليهم الأكل برفق فقال لهم: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ (١)، وأنه أوجس منهم خيفة؛ وذلك في قوله: ﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ الشَّكُرُمِينَ ﴾ إذ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَنَا قَالَ سَلَمٌ قَرَمٌ مُنكرُونَ ﴾ فَرَيَّهُمْ خِيفَةً ﴾ (١) فَرَعَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُونَ ﴾ فَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ (١) الآية.

## يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب الضيافة:

منها: تعجيل القِرى؛ لقوله: ﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴾.

ومنها: كون القِرى من أحسن ما عنده؛ لأنهم ذكروا أن الذي عنده البقر، وأطيبه لحمًا الفتيّ السمين المنضَج.

ومنها: تقريب الطعام إلى الضيف.

ومنها: ملاطفته بالكلام بغاية الرفق؛ كقوله: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ (٣).

وقال ابن العربي: «مبادرة إبراهيم بالنزول حين ظنّ أنهم أضياف مشكورة من اللّه، متلوّة من كلامه في الثناء بها عليه، تبيّن ذلك من إنزاله فيه حين قال في موضع: ﴿فَجَاةَ بِعِجِّلِ حَنِيدٍ ﴾؛ أي: مشويّ، ووصفه بالطيبين: طيب السمن، وطيب العمل بالإشواء، وهو أطيبُ للمحاولة في تناوله»(٥).

وقال ابن القيم عن السر في نصب سلام ضيف إبراهيم الملائكة ورفع سلامه: «إنك قد عرفت قول النحاة فيه أن سلام الملائكة تضمن جملة فعلية ؛ لأن نصب السلام يدل على (سلّمنا عليك سلامًا)، وسلام إبراهيم تضمن جملة اسمية ؛ لأن رفعه يدل على أن المعنى (سلامٌ عليكم) ؛ والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقرر، والفعلية تدل على الحدوث والتجدد، فكان سلامه عليهم أكمل من سلامهم عليه، وكان له من مقامات الردما يليق بمنصبه عليه، وهو مقام الفضل إذ

<sup>(</sup>٢) الذاريات: الآيات (٢٤-٢٨).

<sup>(</sup>٤) الذاريات: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>١) الذاريات: الآية (٢٧).

 <sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٣/ ٣٠-٣١).

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن (٣/ ١٠٦٢ - ١٠٦٣).

حياهم بأحسن من تحيتهم. هذا تقرير ما قالوه. وعندي فيه جواب أحسن من هذا: وهو أنه لم يقصد حكاية سلام الملائكة، فنصب قوله: (سلامًا) انتصاب مفعول القول المفرد؛ كأنه قيل: قالوا قولًا سلامًا، وقالوا سدادًا وصوابًا، ونحو ذلك؛ فإن القول إنما تحكي به الجمل، وأما المفرد فلا يكون محكيًا به؛ بل منصوب به انتصاب المفعول به؛ ومن هذا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَاطَّبَهُمُ ٱلْجَدْهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ (١)، ليس المراد أنهم قالوا هذا اللفظ المفرد المنصوب؛ وإنما معناه: قالوا قولًا سلامًا ؟ مثل: سدادًا ، وصوابًا . وسمى القول سلامًا ؟ لأنه يؤدي معنى السلام ويتضمنه؛ من رفع الوحشة، وحصول الاستيناس. وحكي عن إبراهيم لفظ سلامه، فأتى به على لفظه مرفوعًا بالابتداء، محكيًّا بالقول. ولو لا قصد الحكاية لقال: سلامًا؛ بالنصب؛ لأن ما بعد القول إذا كان مرفوعًا فعلى الحكاية ليس إلا، فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية سلام إبراهيم ورفعه ونصب ذلك إشارةً إلى معنى لطيف جدًّا، وهو أن قوله: سلام عليكم؛ من دين الإسلام المتلقى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء، وأنه من ملة إبراهيم التي أمر الله بها وباتباعها، فحكى لنا قوله ليحصل الاقتداء به والاتباع له، ولم يحك قول أضيافه، وإنما أخبر به على الجملة دون التفصيل، والله أعلم. فزن هذا الجواب والذي قبله بميزان غير جائر يظهر لك أقواهما، وباللَّه التوفيق»(٢).

وقال السعدي: «ففي هذا مشروعية السلام، وأنه لم يزل من ملة إبراهيم هذا مشروعية السلام، وأنه لم يزل من ملة إبراهيم وأن السلام قبل الكلام، وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء؛ لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجدد، وردّه بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية»(٣).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير (حنيذ)

\*عن خالد بن الوليد ولله قال: «أتي النبي الله بضب مشوي، فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده. فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه

<sup>(</sup>١) الفرقان: الآية (٦٣).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (٢/ ١٥٧-١٥٨).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (٣/ ٤٤٠).

لا يكون بأرض قومي، فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله على ينظر». قال مالك عن ابن شهاب: «بضب محنوذ»(١).

#### ★ فوائد الحديث:

في الحديث تفسير لفظة «حنيذ» الواردة بها الآية ؛ أي: محنوذ، وهو المشويّ. وقد بوّب به البخاري كَغُلَلْهُ: «باب الشّواء وقول اللّه تعالى: ﴿أَن جَآهَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾ أي: مشويّ»(٢).

قال الخطابي: «المحنوذ: المشوي. ويقال: هو ما شوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة، ومن هذا قوله سبحانه: ﴿ جُأَهَ بِعِجَلٍ حَنِيدٍ ﴾ (٣). وقال ابن بطال: «وفيه جواز أكل الشّواء؛ لأنه عَلَيْهُ أهوى ليأكل منه» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ٨٨)، والبخاري (٩/ ٢٧٧/ ٥٤٠٠)، ومسلم (٣/ ١٥٤٣/ ١٥٤٤)، وأبو داود (٤/ ١٥٣-١٥٤/ ٢٧٩٤)، والنسائي (٧/ ٢٢٥/ ٤٣٣٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٩-١٠٨٠).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۹/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) حاشية السنن (٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري (٩/ ٤٧٥).

الآية (۷۰)

## قوله تعالى: ﴿ فَامَا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۞ ﴾

## \*غريب الآية:

نكرهم: يقال: نَكِرَ الشيء وأَنْكَرَهُ بمعنى واحد. والإنكار: ضد العرفان. قال الأعشى جامعًا بين اللغتين:

أوجس: أحسرً. يقال: أوجس وتَوَجَّسَ: إذا أَحَسَّ واستشعر. قال ذو الرمة: وقد توجس ركزًا مغفر ندس بنبأة الصوت ما في سمعه كذب قال السمين الحلبي: «الإيجاس: حديث النفس؛ وأصله من الدخول؛ كأن الخوف داخله. وقال الأخفش: خامر قلبه. وقال الفراء: استشعر وأحسّ. والوجيس: ما يعتري النفس أوائل الفزع. ووَجَسَ في نفسه كذا؛ أي: خَطَر بها، يَجِسُ وَجُسًا ووُجوسًا، ويَوْجَس ويَجِس بمعنى يسمع، وأنشدوا:

وصادقتا سَمْعِ التوجُّسِ للسُّرى لِللَّمْعِ خَفِيٍّ أو لصوتٍ مُنَلَّدِ فَاحْدِهُ أَو لصوتٍ مُنَلَّدِ فَا خَفْهُ أَو أَضمر خَيْفَةً) (٢).

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الفراء: (وذلك أنها كانت سنّة في زمانهم إذا ورد عليهم القوم، فأتُوا بالطعام، فلم يمسّوه؛ ظنوا أنهم عدو أو لصوص. فهناك أوجس في نفسه خيفة،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦/ ٣٥٣- ٣٥٤).

<sup>(</sup>١) الدر المصون (٦/ ٣٥٣).

فرأوا ذلك في وجهه، فقالوا: لا تخف ا(١).

وقال الطبري: «يقول - تعالى ذكره - : فلما رأى إبراهيم أيديّهُم لا تصل إلى العجل الذي أتاهم به ، والطعام الذي قدّم إليهم ؛ نكرهم ؛ وذلك أنه لما قدم طعامه واللهم - فيما ذكر - كفّوا عن أكله ؛ لأنهم لم يكونوا ممن يأكله . وكان إمساكهم عن أكله عند إبراهيم - وهم ضيفانه - مستنكرًا ، ولم تكن بينهم معرفة ، وراعه أمرهم ، وأوجس في نفسه منهم خيفة . وكان قتادة يقول : كان إنكاره ذلك من أمرهم ؛ كما حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة : ﴿ فَلَمَّا رَءًا أَيْدِيَهُمْ لَا تَعِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ ، وكانت العرب إذا نزل بهم ضيف ، فلم يطعم من طعامهم ؛ ظنّوا أنه لم يجى و بخير ، وأنه يحدّث نفسه بشر "(٢) .

قال الألوسي: «وذهب بعضهم إلى أنه على لم يعرف أنهم ملائكة حتى قالوا له: ﴿ لَا تَخَفُّ إِنَّا أُرْسِلْنَا ﴾ ؛ وكأن سبب خوفه منهم أنهم لم يتحرموا بطعامه ، فظن أنهم يريدون به سوءًا ؛ إذ كانت العادة إذ ذاك كذلك ، وكان على نازلًا في طرف من الأرض منفردًا عن قومه ، وهي رواية عن ابن عباس أخرجها إسحق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عنه . وقيل : كان سبب خوفه أنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت .

وقال العلامة الطيبي: الحق أن الخوف إنما صدر عن مجموع كونهم منكرين وكونهم ممتنعين من الطعام؛ كما يعلم من الآيات الواردة في هذه القصة، ولأنه لو عرفهم بأنهم ملائكة لم يحضر بين أيديهم الطعام ولم يحرضهم على الأول؛ وإنما عدلوا إلى قولهم: ﴿إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾ ليكون جامعًا للمعاني بحيث يفهم منه المقصود أيضًا، انتهى.

وفيه إشارة إلى الردّ على الزمخشري، وقد اختلف كلامه في تعليل الخوف؛ فعلّله تارة بعرفانه أنهم ملائكة، وأخرى بأنهم لم يتحرموا طعامه، ولعله أراد بذلك العرفان العرفان بعد إحضار الطعام، وما ذكره الطيبي من أنه لو عرفهم بأنهم ملائكة لم يحضر، إلخ؛ غير قادح؛ إذ يجوز أن يخافهم بعد الإحضار أولًا لعدم التحرم،

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (٢/ ٢١-٢٢).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١٢/ ٧٠-٧١).

\_\_\_\_\_\_ الآنة (٧٠) \_\_\_\_\_

ثم بعد تفرس أنهم ملائكة خافهم لأنهم ملائكة أرسلوا للعذاب؛ والزمخشري حكى أحد الخوفين في موضع، والآخر في آخر.

قال بعض المحققين: والتعليل بأنهم ملائكة هو الوجه لينتظم قوله سبحانه: ﴿لاَ نَوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَيمِ عَلِيمِ ﴾ (١) مع ما قبله ؛ إذ لو كان الوجل لكونهم على غير زي من عرف ونحوه؛ لم يحسن التعليل بقوله تعالى: ﴿إِنَّا نُبُشِّرُكَ ﴾؛ فإنه إنما هو تعليل للنهي عن الوجل من أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب؛ كأنهم قالوا: ﴿ لَا نُوْجَلِّ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِقُلَيمِ عَلِيمِ ﴾ و﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾ ، فجاء على اختصارات القرآن بذكر أحد التعليلين في أحد الموضعين والآخر في الآخر، ولا شك أن في (الحجر) اختصارًا لطى حديث الرواع، والتعجيل بالعجل الحنيذ وعدم تحرمهم بطعامه؛ لما أن المقصود من سوق القصة هنالك الترغيب والترهيب للاعتبار بحال إبراهيم عليه وما لقى من البشرى والكرامة ، وحال قوم لوط علي وما منوا به من السوأى والملامة ؟ ألا ترى إلى قوله سبحانه: ﴿ ﴿ نَتِي عِبَادِيَّ أَنَّ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴾ إلى قوله -جل وعلا-: ﴿ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴾ (١)، فاقتصر على ما يفيد ذلك الغرض، وأما في هذه السورة فجيء بها للإرشاد الذي بني عليه السورة الكريمة مع إدماج التسلية، وردّ ما رموه به -عليه الصلاة والسلام- من الافتراء، وفي كل من أجزاء القصة ما يسد من هذه الأغراض فسرد على وجهها، وفي سورة (الذاريات) للأخيرين فقط، فجيء بما يفيد ذلك، فلا عليك إن رأيت اختصارًا أن تنقل إليه من المبسوط ما يتم به الكلام بعد أن تعرف نكتة الاختصار؛ وهذا من خواصّ كتاب اللَّه تعالى الكريم، انتهى. ولا يخلو عن حسن، وفيه ذهاب إلى كون جملة ﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴾ استئنافًا في موضع التعليل؛ كما هو الظاهر ١٤٥٠.

وقال ابن العربي: «السنة إذا قُدِّم للضيف الطعام أن يبادر المقدَّم إليه بالأكل منه؛ فإن كرامة صاحب المنزل المبادرةُ بالقبول، فلما قبض الملائكة أيديهم؛ نكرهم إبراهيم؛ لأنهم خرجوا عن العادة، وخالفوا السنة، وخاف أن يكون وراءهم مكروه يقصدونه، وقد كان من الجائز -كما يسر اللَّه للملائكة أن يتشكلوا في صفة

<sup>(</sup>١) الحجر: الآية (٥٣).

<sup>(</sup>٢) الحجر: الآيات (٤٩-٥١).

<sup>(</sup>٣) روح المعانى (١٢/ ٩٥-٩٦).

الآدمي جسدًا وهيئة - أن ييسر لهم أكل الطعام؛ إلا أنه في قول العلماء: أرسلهم في صفة الآدميين، وتكلف إبراهيم الضيافة حتى إذا رأى التوقف وخاف؛ جاءته البشرى فجأة، وأكملُ المبشرات ما جاء فجأة ولم يظنه المسرور حسابًا»(١).

وقال ابن عطية الأندلسي: «وفي هذه الآية من أدب الطعام أن لصاحب الضيف أن ينظر من ضيفه هل يأكل أم لا. وذلك ينبغي أن يكون بتلقّت ومسارقة، لا بتحديد النظر؛ فروي أن أعرابيًا أكل مع سليمان بن عبد الملك، فرأى سليمان في لقمة الأعرابي شعرة، فقال له: أزل الشعرة عن لقمتك، فقال له: أتنظر إليّ نظر من يرى الشعر في لقمتي؟! والله لا أكلت معك!»(٢).

وقال القرطبي: «وقد ذُكر أن هذه الحكاية إنما كانت مع هشام بن عبدالملك، لا مع سليمان، وأن الأعرابي خرج من عنده وهو يقول:

ولَلموتُ خيرٌ من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمدِ، (٣).

وقال الرازي: «وأما إبراهيم ﷺ؛ فنقول: إما أن يقال: إنه ﷺ ما كان يعلم أنهم من البشر، أو يقال: إنه كان عالمًا بأنهم من الملائكة.

أما على الاحتمال الأول؛ فسبب خوفه أمران: أحدهما: أنه كان ينزل في طرف من الأرض بعيد عن الناس، فلما امتنعوا من الأكل خاف أن يريدوا به مكروهًا. وثانيها: أن من لا يُعرف إذا حضر وقدم إليه طعام؛ فإن أكل حصل الأمن، وإن لم يأكل حصل الخوف.

وأما الاحتمال الثاني، وهو أنه عرف أنهم ملائكة الله تعالى؛ فسبب خوفه على هذا التقدير أيضًا أمران: أحدهما: أنه خاف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله تعالى عليه. والثاني: أنه خاف أن يكون نزولهم لتعذيب قومه.

فإن قيل: فأي هذين الاحتمالين أقرب وأظهر؟

قلنا: أما الذي يقول: إنه ما عرف أنهم ملائكة اللَّه تعالى؛ فله أن يحتج بأمور:

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (٣/ ٦٣ ١٠).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٦٦/٩).

أحدها: أنه تسارع إلى إحضار الطعام، ولو عرف كونهم من الملائكة لما فعل ذلك. وثانيها: أنه لما رآهم ممتنعين من الأكل خافهم، ولو عرف كونهم من الملائكة لما استدل بترك الأكل على حصول الشر. وثالثها: أنه رآهم في أول الأمر في صورة البشر، وذلك لا يدل على كونهم من الملائكة.

وأما الذي يقول: إنه عرف ذلك؛ احتج بقوله: ﴿لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾، وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف بأيّ سبب أرسلوا.

ثم بين تعالى أن الملائكة أزالوا ذلك الخوف عنه فقالوا: ﴿لَا تَعَفُّ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطِ ﴾ ، ومعناه: أرسلنا بالعذاب إلى قوم لوط ؛ لأنه أضمر لقيام الدليل عليه فسي سسورة أخسرى، وهسو قسوله: ﴿إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ۞ لِلْرَسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ ﴾ (١) (٢).

وقال إلكيا الهرّاسي: (قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْرِ لُوطِ﴾، ثم ساق الكلام، إلى أن قال: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِنْهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْرِ لُوطٍ﴾ (٣) حين قالوا: ﴿إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْرِ لُوطٍ﴾ لنهلكهم.

وقوله: ﴿قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطاً قَالُواْ نَحَنُ أَعَلَرُ بِمَن فِيها ﴾ (''): وذلك يحتج به من يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ لأن الملائكة أخبرت إبراهيم أنها تهلك قوم لوط، ولم تبين المنجين منهم، ومع ذلك إبراهيم على جادلهم، وقال: أتهلكونهم وفيهم كذا وكذا من المسلمين، وتعرف منهم أمر العذاب، وأنه عذاب واقع بهم لا محالة، أم يعفى عنهم إذا رجعوا؟ وهذا دلالة لا محالة على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهو بين حسن الهاف.

\* \* \*

(١) الذاريات: الأيتان (٣٢ر٣٣).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (١٨/ ٢٥-٢٦).

<sup>(</sup>٣) الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن (٢/ ٢٢٦-٢٢٧).

# قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قَالِهِ مَدُّ فَضَحِكَتُ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَنَى وَمِن وَرَآهِ اللهِ اللهُ ا

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال البغوي: «قال مجاهد وعكرمة: ضحكت؛ أي: حاضت في الوقت؛ تقول العرب: ضحكت الأرنب؛ أي: حاضت. والأكثرون على أن المراد منه الضحك المعروف. واختلفوا في سبب ضحكها، قيل: ضحكت لزوال الخوف عنها وعن إبراهيم حين قالوا: لا تخف»(۱).

وقال البقاعي: «والحال أن زوجة إبراهيم -التي هي كاملة المروءة، وهي سارة - ﴿ قَايِمَةٌ ﴾، قيل: على باب الخيمة لأجل ما لعلها تفوز به من المعاونة على خدمتهم، فسمعت البشارة بالولد التي دل عليها فيما مضى قوله: ﴿ بِالبُشْرَك ﴾ (٢)، ﴿ فَضَحِكَتُ ﴾ أي: تعجبت من تلك البشرى لزوجها مع كبره، وربما ظنته من غيرها ؛ لأنها -مع أنها كانت عقيمًا - عجوز، فهو من إطلاق المسبب على السبب إشارة إلى أنه تعجب عظيم، ﴿ فَبَشَرْنَهَا ﴾ أي: فتسبب عن تعجبها أنا أعدنا لها البشرى مشافهة بلسان الملائكة ؛ تشريفًا لها، وتحقيقًا أنه منها، ﴿ بِإِسْحَقَ ﴾ تلده، ﴿ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ بِسُعُوبَ ﴾ أي: يكون يعقوب ابنًا لإسحق (٣).

<sup>(</sup>١) معالم التنزيل (٤/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) الآية (٦٩).

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر (٩/ ٣٣٠–٣٣١).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (١٢/ ٧٤).

= الآية (۷۱)

قال القرطبي: «لما وُلِد لإبراهيم إسماعيلُ مِنْ هاجر؛ تمنّت سارة أن يكون لها ابن، وأيست لِكِبر سنّها، فبُشُرت بولد يكون نبيًا ويلد نبيًا، فكان هذا بشارة لها بأن ترى ولد ولدها»(۱).

وقال ابن كثير: ﴿ وَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآهِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ أي: بولدلها يكون له ولد وعقب ونسل؛ فإن يعقوب ولد إسحق؛ كما قال في آية (البقرة): ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَفَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِذْ حَفَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِنَّهَا وَحِدًا وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (٢). ومن ههنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحق؛ لأنه وقعت البشارة به، وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير، ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده، ووعد اللَّه حق لا خُلفَ فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون هو إسماعيل. وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه، ولله الحمدة (٣).

وقال ابن الجوزي: «واختلفوا أين كانت قائمة على ثلاثة أقوال: أحدها: وراء الستر تسمع كلامهم، قاله وهب. والثاني: كانت قائمة تخدمهم، قاله مجاهد والسدي. والثالث: كانت قائمة تصلى، قاله محمد بن إسحق.

وفي قوله: ﴿ فَهَكَ مُكَ ثُلاثة أقوال: أحدها: أن الضحك ههنا بمعنى التعجب، قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أن معنى (ضحكت): حاضت. قال ابن الأنباري: أنكر الفراء وأبو عبيدة وأبو عبيد أن يكون (ضحكت) بمعنى حاضت، وعرفه غيرهم. قال الشاعر:

تضحكُ الضّبعُ لقتلى هذيلٍ وترى الذئبَ لها يستهلً قال بعض أهل اللغة: معناه: تحيض. والثالث: أنه الضحك المعروف، وهو قول الأكثرين. وفي سبب ضحكها ستة أقوال: أحدها: أنها ضحكت من شدة خوف إبراهيم من أضيافه، وقالت: من ماذا يخاف إبراهيم، وإنما هم ثلاثة، وهو في أهله وغلمانه؟! رواه الضحاك عن ابن عباس، وبه قال مقاتل. والثاني: أنها ضحكت من

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٦٩). (٢) البقرة: الآية (١٣٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٦٥-٢٦٦).

بشارة الملائكة لإبراهيم بالولد، وهذا مروي عن ابن عباس أيضًا ووهب بن منبه ؛ فعلى هذا ؛ إنما ضحكت سرورًا بالبشارة، ويكون في الآية تقديم وتأخير، المعنى: وامرأته قائمة فبشرناها فضحكت، وهو اختيار ابن قتيبة.

والثالث: ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم، قاله قتادة. والرابع: ضحكت من إمساك الأضياف عن الأكل، وقالت: عجبًا لأضيافنا، نخدمهم بأنفسنا، وهم لا يأكلون طعامنا! قاله السدي. والخامس: ضحكت سرورًا بالأمن؛ لأنها خافت كخوف إبراهيم، قاله الفراء. والسادس: أنها كانت قالت لإبراهيم: اضمم إليك ابن أخيك لوطًا؛ فإنه سينزل العذاب بقومه، فلما جاءت الملائكة بعذابهم؛ ضحكت سرورًا بموافقتها للصواب، ذكره ابن الأنباري»(۱).

وقال السمين الحلبي: «والجمهور على أن الضحك على بابه»(٢).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في جواز خدمة النساء للرجال بضوابط شرعية

\*عن سهل بن سعد في قال: «دعا أبو أسيد الساعدي رسولَ اللَّه في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمَهُم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسولَ اللَّه في أُنْقَعَتْ له تمرات من الليل في تَوْرِ، فلما أكل سقته إياه»(٣).

#### \*غريب الحديث:

أنقعت: من النقيع، وهو شراب يتخذمن زبيب أو تمر ينقع في الماء من غير طبخ.

تور: بفتح التاء المثناة فوق، وهو إناء من صفر أو حجارة ونحوهما.

#### ★ فوائد الحديث:

ترجم البخاري لهذا الحديث: باب قيام المرأة على الرجال في العرس،

<sup>(</sup>١) زاد المسير (١٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) الدر المصون (٦/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٩٨)، والبخاري (١٠/ ٦٩/ ٥٥٩١)، ومسلم (٣/ ١٥٩٠/ ٢٠٠٦).

الآية (۷۱) \_\_\_\_\_\_\_(۱۷۱)

وخدمتهم بالنفس.

قال القرطبي: «قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسها. وفيه أنه لا بأس أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه ويستخدمهن لهم. ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول الحجاب، والله أعلم (١٠).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٦٨).

\_\_\_\_\_ ۲۷۲)\_\_\_\_\_\_ سورة هود

# قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ يَنُونِلُتَنَ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلْذَا لَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَلَذَا لَعُلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَجِيبٌ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَجِيبٌ اللهُ اللهُ

#### \*غريب الآية:

بعلي: أي زوجي. وأصل البعل: مالك الأمر والقائم به.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «حكى قولها في هذه الآية؛ كما حكى فعلها في الآية الأخرى؛ فإنها ﴿ قَالَتُ يَنُونِلُقَ ءَ اللَّهُ وَأَنَا عَجُوزٌ ﴾، وفي (الذاريات): ﴿ فَأَقَبَلَتِ اَمْرَأَتُهُ فِي صَرَّقِ فَصَكَّتُ وَجُهُهَا وَقَالَتَ عَبُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ (١)؛ كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب (٢).

قال الطبري: "وقد اختلف أهل العربية في هذه الألف التي في ﴿ يَكُويّلُكَيّ ﴾ فقال بعض نحويي البصرة: هذه ألف حقيقة، إذا وقفت قلت: يا ويلتاه، وهي مثل ألف النّدبة، فلطفت من أن تكون في السكت، وجعلت بعدها الهاء لتكون أبين لها وأبعد في الصوت؛ وذلك لأن الألف إذا كانت بين حرفين كان لها صدى كنحو الصوت يكون في جوف الشيء فيتردد فيه، فتكون أكثر وأبين. وقال غيره: هذه ألف الندبة، فإذا وقفت عليها فجائز، وإن وقفت على الهاء فجائز. وقال: ألا ترى أنهم قد وقفوا على قوله: ﴿ وَيَدَّعُ ٱلْإِنسَانُ ﴾ (٣)، فحذفوا الواو وأثبتوها، وكذلك: ﴿ مَا كُنًا لَقُولُ في ذلك عندي: أن هذه الألف ألف الندبة، والوقف عليها بالهاء وغير الهاء جائز في الكلام؛ لاستعمال العرب ذلك في كلامهم (٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) الكهف: الآبة (٦٤).

<sup>(</sup>١) الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: الآية (١١).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (١٢/ ٢٧-٧٧).

وقال الرازي: «لقائل أن يقول: إنها تعجبت من قدرة الله تعالى، والتعجب من قدرة الله تعالى يوجب الكفر؛ بيان المقدمة الأولى من ثلاثة أوجه: أولها: قوله تعالى حكاية عنها في معرض التعجب: ﴿ وَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ﴾ وثانيها: قوله: ﴿ إِنَّ هَذَا لَثَنَيَّ عَجِيبٌ ﴾ وثالثها: قول الملائكة لها: ﴿ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ وأما بيان أن التعجب من قدرة الله تعالى يوجب الكفر؛ فلأن هذا التعجب يدل على جهلها بقدرة الله تعالى، وذلك يوجب الكفر.

والجواب: أنها إنما تعجبت بحسب العرف والعادة، لا بحسب القدرة؛ فإن الرجل المسلم لو أخبره مخبر صادق بأن اللّه تعالى يقلب هذا الجبل ذهبًا إبريزًا؛ فلا شك أنه يتعجب نظرًا إلى أحوال العادة؛ لا لأجل أنه استنكر قدرة اللّه تعالى على ذلك (1).

وقال الألوسي: «ومقصدها كما قيل: استعظام نعمة اللَّه تعالى عليها في ضمن الاستعجاب العادي؛ لا استبعاد ذلك من حيث القدرة»(٢).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٨/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١٢/ ١٠٠).

# قوله تعالى: ﴿ قَالُوٓا أَتَعۡجَبِينَ مِنْ أَمۡرِ اللَّهِ رَحۡمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنْهُمْ عَلَيْكُمُ أَهۡلَ اللّهِ وَبَرَكَنْهُمْ عَلَيْكُمُ أَهۡلَ اللّهِ عَلَيْكُمُ الْعَلَى اللّهِ عَلَيْكُمُ الْعَلَى اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِيدٌ اللهِ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «يقول الله -تعالى ذكره-: قالت الرسل لها: أتعجبين من أمر أَمَرَ الله به أن يكون، وقضاء قضاهُ الله فيكِ وفي بعلِكِ؟ وقوله: ﴿ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَنُهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وسعادته لكم أهل بيت إبراهيم. وجعلت الألف واللام خلفًا من الإضافة.

وقوله: ﴿إِنَّهُ حَمِيدٌ غَجِيدٌ ﴾ يقول: إن اللَّه محمود في تفضله عليكم بما تفضل به من النعم عليكم وعلى سائر خلقه، ﴿ غَجِيدٌ ﴾ يقول: ذو مجد ومدح وثناء كريم ؛ يقال في فعل منه: مجد الرجل يمجد مجادة: إذا صار كذلك. وإذا أردت أنك مدحته ؛ قلت: مجّدته تمجيدًا »(١).

وقال الألوسي: «وخالف في ذلك الشيعة فقالوا: لا تدخل إلا إذا كانت قريب الزوج ومن نسبه؛ فإن المراد من البيت بيت النسب؛ لا بيت الطين والخشب، ودخول سارة رضي الله تعالى عنها هنا لأنها بنت عمه؛ وكأنهم حملوا البيت على

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: الآية (٣٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (٣/ ١٩١-١٩٢).

الشرف كما هو أحد معانيه، وبه فسر في قول العباس -رضي الله تعالى عنه- يمدح النبي على:

حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطف

ثم خصوا الشرف بالشرف النسبي، وإلا فالبيت بمعنى النسب مما لم يشع عند اللغويين، ولعل الذي دعاهم لذلك بغضهم لعائشة رضي الله تعالى عنها، فراموا إخراجها من حكم ﴿ يُرِيدُ اللهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُونُ تَطْهِيرًا ﴾ (١) (١) (١) .

وقال القرطبي: «ودلّت الآية أيضًا على أن منتهى السلام: (وبركاته)؛ كما أخبر اللّه عن صالحي عباده: ﴿ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَنُهُمْ عَلَيْكُمُ أَهّلَ الْبَيْتِ ﴾. والبركة: النموّ والزيادة؛ ومن تلك البركات أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا في ولد إبراهيم وسارة (٣٠).

قلت: مضى الكلام على ما يتعلق بأحكام السلام عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّينُم بِنَجِيَّةِ فَكَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ الآية (٨٦) من سورة (النساء).

<sup>(</sup>١) الأحزاب: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١٠١/١٠١–١٠٢).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٧١).

\_\_\_\_\_\_ ۲۷٦)\_\_\_\_\_\_ سورة هود

## قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۞ ﴾

#### \*غريبالآية:

الروع: الفزع. تقول: رَاعَهُ يَرُوعُهُ: إذا أفزعه. قال عنترة:

ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: فلما ذهب عن إبراهيم الخوف الذي أوجسه في نفسه من رسلنا حين رأى أيديهم لا تصل إلى طعامه، وأمن أن يكون قصد في نفسه وأهله بسوء، وجاءته البشرى بإسحق؛ ظلّ يجادلنا في قوم لوط»(١).

وقال: "زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله: ﴿ يُجَدِلْنا ﴾ : يكلّمنا، وقال: لأن إبراهيم لا يجادل الله؛ إنما يسأله ويطلب منه. وهذا من الكلام جهلٌ ؛ لأن اللّه -تعالى ذكره - أخبرنا في كتابه أنه يجادل في قوم لوط، فقول القائل: إبراهيم لا يجادل -موهمًا بذلك أن قول من قال في تأويل قوله: ﴿ يُجُدِلْنا ﴾ : يخاصمنا، أن إبراهيم كان يخاصم ربّه - جهلٌ من الكلام ؛ وإنما كان جداله الرسل على وجه المحاجة لهم. ومعنى ذلك: وجاءته البشرى يجادل رسلنا، ولكنه لما عرف المراد من الكلام حذف (الرسل)»(٢).

وقال الشنقيطي: «لم يبيّن هنا ما جادل به إبراهيم الملائكة في قوم لوط؛ ولكنه أشار إليه في (العنكبوت) بقوله: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوّاً أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا طَالِيهِ في (العنكبوت) بقوله: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوّا أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّا أَهْلَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا طَالِمِينَ فِيمًا لَنُنَجِّيَنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ ﴿ بَمَن فِيمًا لَنُنَجِّيَنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ ﴾ (٣) الآية.

(٣) الآيتان (٣١ر ٣٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٢/ ٧٨).

فحاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين؟ أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب، فأجابوه عن هذا بقولهم: ﴿ نَحْنُ أَعَلَرُ بِمَن فِيمًا ﴾ الآية.

ونظير ذلك قوله: ﴿ فَأَغْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسَّلِمِينَ ﴾ (١) » (٢) .

قلت: جدال إبراهيم على لرسل الله في قوم لوط منبعث من الرأفة والرحمة التي أودعها الله في صدور أنبيائه لخلقه، وسعيهم في إنقاذ العباد من سخط الله وعذابه، وسياق القرآن يدل على أن الجدال كان في رد أو تأخير العذاب؛ فقد قال بعد هذه الآية: ﴿ يَهُمُ أَعْرِضَ عَنَ هَذَا اللّهُ وَ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ وَ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ مَا يَهُمُ عَلَمُ عَذَابُ عَيْرُ مَرَدُودٍ ﴾ (٣)، وقد ذكر ذلك البقاعي في تفسيره. وقال الألوسي: «والمقصود من وصفه على بهذه الصفات المنبئة عن الشفقة ورقة القلب؛ بيان ما حمله على ما صدر عنه من المجادلة، وحمل الحلم على عدم العجلة، والتأني في الشيء مطلقًا، وجعل المقصود من الوصف بتلك الصفات بيان ما حمله على المجادلة وإيقاعها بعد أن المقصود من الوصف بتلك الصفات بيان ما حمله على المجادلة وإيقاعها بعد أن تحقق ذهاب الروع ومجيء البشرى؛ لا يخفى حالُهُ (٤).

<sup>(</sup>١) الذاريات: الآيتان (٣٥و٣٦).

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) هود: الآية (٧٦).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (١٧٤/١٧).

## قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهٌ مُّنِيبٌ ۞﴾

#### \*غريب الآية:

أوّاهُ: الأوَّاهُ: الكثير التَّأوُّه. والمعنى: الخاشع المتضرع الطائع، وكل كلام يدل على حزن يقال له: التأوه.

منيب: الإنابة: الرجوع إلى اللَّه بالتوبة.

## القوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: إن إبراهيم لبطيء الغضب، متذلل لربه، خاشع له، منقاد لأمره، منيب رجّاع إلى طاعته»(١).

وقد مضى الكلام على ما يتعلق بهذين الخلُّقين الكريمين في تفسير الآية (١١٤) من سورة (التوبة).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٨٠).

## قوله تعالى: ﴿ يَكَإِبْرُهِيمُ أَغْرِضْ عَنْ هَنَدًا إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكٌ وَإِنَّهُمْ ءَانِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ ۞﴾

\*غريبالآية:

مردود: مدفوع.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: ايقول -تعالى ذكره- مخبرًا عن قول رسله لإبراهيم: ﴿ يَكَإِبْرُهِيمُ أَمْرِضَ عَنْ هَنْدُأُكُ ، وذلك قيلهم له حين جادلهم في قوم لوط، فقالوا: دع عنك الجدال في أمرهم، والخصومة فيه؛ فع إِنَّهُ قَدْ جَانَهُ أَمْرُ رَبِّكُ ﴾ بعذابهم، وحُقّ عليهم كلمة العذاب، ومضى فيهم بهلاكهم القضاء، ﴿ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ يقول: وإن قوم لوط نازلٌ بهم عذاب من الله غير مدفوع (١٠).

وقال محمد رشيد رضا: (﴿ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَدَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ ﴾ بجدال ولا شفاعة ؛ فهو واقع ما له من دافع.

فهل يعتبر بهذا من يتخذون لله أندادًا من أوليائه أو أوليائهم يزعمون أنهم يتصرفون في الكون كما يشاؤون، وأن قوله تعالى في أهل الجنة: ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَاّءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ (٢) هو لهؤلاء الأولياء في الدنيا، فلا يردلهم طلبًا ولا شفاعة، ولا يريد ما لا يريدونه! يكذبون على الله، ويحرّفون كتابه، وهم يدعون أنهم مسلمون مؤمنون بأن أفضل الخلق بعد محمد جده إبراهيم الخليل عليهما وآلهما الصلاة والسلام) (٣).

قلت: وما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا كَظُلْلُهُ من حالة المشركين وصفاتهم، وأندادهم وعقائدهم فيهم، وأنهم يشفعون لمن أرادوا، وأن الأمر بيدهم، لهم ما

<sup>(</sup>٢) الزمر: الآية (٣٤).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (١٢/ ١٣٢).

يشاءون وما يشتهون؛ ما يزال معتقدو هذه الفتنة الكفرية الشركية قائمون ومنتشرون إلى اليوم، يجددون هذه الفتن، ويرتزقون بها، ويرفعون شعارات كاذبة، وكذلك دعاة التخريب من الملاحدة، والمخنثين، والشاذين، ودعاة الدعارة، وأكلة الرشوة، وأصحاب العصابات، أي قطاع الطرق، وكل أصحاب الموبقات على هذا المنهاج الفاسد، فإنهم يجددون عهود الشيطان من حين لآخر. اللهم عليك بهم، وجدد عليهم بأسك وعذابك، وأرح منهم أمة الإسلام، يا من لا تخفى عليك خافية، إنك أنت العزيز الحكيم.

وقال الشنقيطي: «هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة، وأنه لا مرد له؛ بينه في مواضع متعددة؛ كقوله في هذه السورة الكريمة: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَمَلْنَا عَلِيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنضُودِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكُ وَمَا جَمَلْنَا عَلِيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ فَي (الحجر): ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ فِي مِن الظّنلِمِينَ فِي بَعِيدِ ﴾ (١) ، وقوله في (الحجر): ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴿ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَي الْقَرْيَةِ الَّتِي عَجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴾ إنّ في ذالِك لَاينتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ مُمَّ دَمَّزَنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ مَطَرُ فَسَاةً مَطُلُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ مُمَّ دَمَّزَنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْمٍ مَطَرًا فَسَاةً مَطُلُ اللّهُ عَيْمَ حِجَارَةً مِن طِينٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ مُ مُ عَبِرَةً مِن طِينٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ مُ مُ اللّهُ عَلَى عَبْدُ مَن الآيات » (١) ، وقوله: ﴿ مُ مُ عَبْرَةً مِن طِينٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ مُ اللّهُ عَبْرِهُ عَبْرُونَ مُ عَبْرُهُ مَن الآيات » (١) .

قال القاسمي: «قال بعض المفسرين: لهذه الآيات ثمرات: وهي أن حصول الولد المخصص بالفضل نعمة، وهلاك العاصي نعمة؛ لأن البشرى قد فُسِّرت بولادة إسحق؛ كما في آخر الآية، وهي: . . ﴿ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ ﴾ (٧) إلخ، وفُسِّرت بهلاك قوم لوط.

ومنها: استحباب نزول المبشّر على المبشّر؛ لأن الملائكة أرسلهم اللَّه بذلك. ومنها: أنه يستحب للمبشّر تلقّي ذلك بالطاعة؛ شكرًا لله تعالى على ما بُشّر به (^).

(٢) الحجر: الآيتان (٤٧و٥٧).

(١) هود: الآيتان (٨٢و٨٣).

<sup>(</sup>٤) الشعراء: الآيتان (١٧٢و١٧٣).

<sup>(</sup>٦) أضواء البيان (٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>٨) محاسن التأويل (٩/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) الفرقان: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٥) الذاريات: الآيتان (٣٣و٣٤).

<sup>(</sup>٧) الآية (٧١).

الأنة (٧٧)

## قوله تعالَى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞ ﴾

### \*غريبالآية:

سِيءَ بِهِمْ: أي حَلَّ بهم ما يسوؤهم.

ذرعًا: أي طاقة ووسعًا.

عصيب: أي شديد في الشر خاصة. وأصله من الشد؛ يقال: عصبت الشيء؛ أي: شددته. قال الشاعر:

وإنك إن لم ترض بكر بن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب

## القوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: (يقول - تعالى ذكره - : ولما جاءت ملائكتُنا لوطًا؛ ساءه مجيئهم، وهو فعل من السَّوء، ﴿وَضَاقَ بِهِم ﴾ بمجيئهم ﴿ ذَرُعًا ﴾ ، يقول : وضاقت نفسه غمًّا بمجيئهم ، وذلك أنه لم يكن يعلم أنهم رسل اللَّه في حال ما ساءه مجيئهم، وعلم من قومه ما هم عليه من إتيانهم الفاحشة، وخاف عليهم، فضاق من أجل ذلك بمجيئهم ذرعًا، وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه، ولذلك قال: ﴿ هَلَا اللّهُ عَصِيبٌ ﴾ (١٠).

وقال ابن كثير: «خشي إن لم يُضفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء»(٢).
وقال الشنقيطي: «ذكر الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أن لوطًا -عليه
وعلى نبينا الصلاة والسلام- لما جاءته رسل ربه من الملائكة؛ حصلت له بسبب
مجيئهم مساءة عظيمة ضاق صدره بها، وأشار في مواضع متعددة إلى أن سبب
مساءته وكونه ضاق بهم ذرعًا وقال: هذا يوم عصيب؛ أنه ظن أنهم ضيوف من بني

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٦٧).

آدم كما ظنه إبراهيم -عليهما الصلاة والسلام-، وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم فاحشة اللواط؛ لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واستبشروا به ليفعلوا به الفاحشة المذكورة. فمن ذلك قوله هنا: ﴿ وَبَآءُمُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ ليفعلوا به الفاحشة المذكورة. فمن ذلك قوله هنا: ﴿ وَبَآءُمُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَتُولَاهِ بَنانِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَاتَقُوا الله وَلا تُحْرُونِ فِي ضَيَفِي كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيْعَاتِ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ مَا نُولِهُ فَن مَوْ وَإِلَكَ لَنقلَمُ مَا نُولِهُ فَن مَوْ وَلِلّهُ لَنقلُمُ مَا نُولِهُ فَا لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِ وَلِنَكَ لَنقلُمُ مَا نُولِهُ فِي ضَيْعِي أَلْمُ الْمَدِينَ فِي مَالَوا لَقَدْ عَلِمْتُ مَا لُنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِ وَلِنَكَ لَنقلُمُ مَا نُولِهُ فَى الْمَدِينَ فَي قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لُنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِ وَلِنَكَ لَنقلُمُ مَا نُولِهُ فَقُولُهُ وَلَا اللهُ وَلا تُعْذَرُونِ فِي قَالُوا أَوْلَمُ نَشَهُكَ عَنِ الْمَلْمِينَ فَقَالَ إِنَّ مَتُولَاهِ بَنَاقِ إِن كُنتُمْ فَعُ اللهُ عَلَوا اللهُ عَنْ اللهُ وَلا تَعْرُونِ فِي قَالُوا أَوْلَمُ نَشَهُ فَى الْمُعَلِينَ فَى لَعَمُونَ إِلَيْهُ اللهُ وَلَا عَنْهُ لَا إِن مَنْ عَقِي الْمُعَلِينَ فَى لَعَمُونَ إِنْ مُنْ عَلَى اللهُ عَلَالُوا اللهُ عَلَيْهُ وَلا اللهُ عَلَوا اللهُ عَلَوا اللهُ عَلَوا اللهُ عَنْهُونَ فَلَا اللهُ عَلَالُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُونَ فَى الْمُعْلِينَ فَى الْمُعْلِينَ فَى الْمُعْلِينَ فَى الْمُؤْمِنَ فَي اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) هود: الآيتان (٧٨و٧٩).

<sup>(</sup>٢) الحجر: الأيات (٦٧-٧٢).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٣/ ٣٢-٣٣).

قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَمُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَـٰلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَتَوُلَآ يَعْمَلُونَ فِى السَّيِّعَاتِ قَالَ يَنَقُومِ هَتَوُلَآ يَعْمَلُون فِى ضَيْعِ قَالَ يَنَقُومِ اللّهَ وَلَا تُحَفَّرُونِ فِى ضَيْعِ قَالَ اللّهَ وَلَا تُحَفِّرُونِ فِى ضَيْعِ قَالَ اللّهَ وَلَا تُحَفِّرُ وَجُلُّ رَشِيدُ ۖ اللّهِ ﴾

### \*غريب الآية:

يهرعون: أي يساقون سَوْقًا بعنف. والإهراع: السوق الحثيث. قال مهلهل: فجاؤوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الأنوف تخزون: الخزي: الهوان والذل. قال حسان:

فأخزاك رَبِي يا عُتَيْبُ بن مالكٍ وَلَقَّاكَ قبل الموتِ إِحْدَى الصّواعِقِ رشيد: عاقل مهتد. والرشاد: الهداية والاستقامة. قال دريد بن الصمة: وهل أنا إلا من غزيّة إن غَوَتْ غَويتُ وإن ترشُدْ غزيّة أَرْشُدِ

## القوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: وجاء لوطًا قومه يستحثون إليه يَرْعَدون مع سرعة المشي ممّا بهم من طلب الفاحشة؛ يقال: أُهْرِع الرجل من برد أو غضب أو حمّى: إذا أُرعد، وهو مُهْرِع: إذا كان مُعْجَلًا حريصًا؛ كما قال الراجز:

## بِـمُـعْـجَـلاتٍ نَـحْـوَهُ مَـهـارع

ومنه قول مهلهل:

فجاؤوا يُهُرَعون وهم أسارى نقودُهُمُ على رَغْمِ الأُنوفِ، (١). وقال الألوسي: «والمراد من ذكر عملهم السيئات من قبل: بيان أنهم اعتادوا المنكر، فلم يستحيوا؛ فلذلك أسرعوا لطلب الفاحشة من ضيوفه، مظهرين غير

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٨٣).

مكترثين<sup>۱۱)</sup>.

وقال الشنقيطي: «اختلف العلماء في المراد بقول لوط -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-: ﴿ هَتُؤُلاَّهِ بَنَاتِ ﴾ ؛ في الموضعين على أقوال:

أحدها: أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط، ولم يرد إمضاء ما قال. وبهذا قال عكرمة وأبو عبيدة.

الثاني: أن المراد بناته لصلبه، وأن المعنى: دعوا فاحشة اللواط وأزوّجكم بناتى.

وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان جائزًا في شرعه ؛ كما كانت بنات نبينا على هذا فتزويج الكافر المسلمة كان جائزًا في شرعه ؛ كما كانت بنت رسول على تحت الكفار في أول الإسلام كما هو معروف. وقد أرسلت زينب بنت رسول الله على عقدها الذي زفتها به أمها خديجة بنت خويلد والله أبي العاص بن الربيع ؛ أرسلته إليه في فداء زوجها أبي العاص المذكور لما أسره المسلمون كافرًا يوم بدر، والقصة مشهورة، وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بقوله في غزوة بدر:

إذ في فداه زينب أرسلت له خديجة وزففتها إليه أن يردها له غدا

وابن الربيع صهر هادي الملة بعقدها الذي به أهدتها سرحه بعقدها وعهدا الخ.

القول الثالث: أن المراد بالبنات: جميع نساء قومه؛ لأن نبي القوم أب ديني لهم؛ كما يدل له قوله تعالى في نبينا ﷺ ﴿ وَالنِّيُّ أَوَّكَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُّ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ)، وروي أَمْهَانُهُمْ ﴿ وَهُو أَبٌ لَهُمْ)، وروي نحوها عن ابن عباس. وبهذا القول قال كثير من العلماء.

وهذا القول تقربه قرينة وتبعده أخرى. أما القرينة التي تقربه؛ فهي أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهر، فإذا زوجهن لرجال بقدر عددهن؛ بقي عامة

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱۰۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: الآية (٦).

وأما القرينة التي تبعده؛ فهي أن النّبي ليس أبّا للكافرات؛ بل أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين؛ كما يدل عليه قوله: ﴿ النّبِي أَوْكَ بِاللّمُ وَمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ الآية.

وقد صرح تعالى في (الذاريات): بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم إلا أهل بيت واحد، وهم أهل بسيت لوط، وذلك في قوله: ﴿ فَا وَهَدَّنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وقال ابن عاشور: «كيف كانت صفة هذه التخلية بين القوم وبين البنات وهم عدد كثير، فإن كان تزويج لم يكفين القوم، وإن كان غير تزويج لما هو؟

والجواب عن الأول: أنه يجوز أن يكون عدد القوم الذين جاؤوه بقدر عدد بناته ، أو أن يكون مع بناته حتى من قومه . وعن الثاني: أنه يجوز أن يكون تصرف لوط على في بناته بوصف الأبوة ، ويجوز أن يكون تصرفًا بوصف النبوءة بالوحي للمصلحة أن يكون من شرع لوط على إباحة تمليك الأب بناته إذا شاء ، فإن كان أولئك الرهط شركاء في ملك بناته ؛ كان استمتاع كل واحد بكل واحدة منهن حلالا في شريعته على نحو ما كان البغاء من بقايا الجاهلية في صدر الإسلام قبل أن ينسخ .

وأما لحاق النسب في أولاد من تحمل منهنّ؛ فيجوز أن يكون الولد لاحقًا بالذي تُليطه أمه به من الرجال الذين دخلوا عليها؛ كما كان الأمر في البغايا في صدر الإسلام، ويجوز أن لا يلحق الأولاد بآباء، فيكونوا لاحقين بأمّهاتهم مثل ابن الزنى وولد اللّعان، ويكون هذا التحليل مباحًا ارتكابًا لأخف الضررين، وهو ممّا يشرع شرعًا مؤقتًا مثل ما شرع نكاح المتعة في أوّل الإسلام على القول بأنه صار محرّمًا، وهو قول الجمهور.

<sup>(</sup>١) الشعراء: الآيتان (١٦٥و١٦٦).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: الآية (٨١).

<sup>(</sup>٣) الذاريات: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٣/ ٣٤-٣٦).

وقد اشتغل المفسرون عن تحرير هذا بمسألة تزويج المؤمنات بالكفّار، وهو فضول (١١).

قلت: وما ذكره ابن عاشور يعوزه النقل عمن لا ينطق عن الهوى.

وقال البقاعي: «ولما كان في مقام المدافعة باللين؛ قال إرخاء للعنان في تسليم طهارة ما يفعلونه على زعمهم، مشيرًا بلطافة إلى خبث ما يريدونه: ﴿أَظْهَرُ لَكُمْ ﴾، وليس المراد من هذا حقيقته؛ بل تنبيه القوم على أنهم لا يصلون إليهم إلا إن وصلوا إلى بناته؛ لأن الخزي فيهما على حد سواء أو في الضيف أعظم، ومثل هذا أن يشفع الإنسان فيمن يضرب، فإذا عظم الأمر ألقى نفسه عليه، فصورته أنه فعله ليقيه الضرب بنفسه، ومعناه احترامه باحترامه؛ وعلى هذا يدل قوله في الآية الأخرى: ﴿إِن كُنْتُمُ فَعِلِينَ ﴾ (٢) (٢) (٢)

قال ابن القيم: «قول لوط لقومه: ﴿ يَكَوَّدِ هَتُؤُكَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَاتَقُوا اللَّهَ وَلَا يُخْزُونِ فِي ضَيِّغِيَّ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَشِيدُ ﴾ يجمع أنواعًا من الاستعطاف: أحدها: خطابهم بخطاب الناصح المشفق بقوله: ﴿ يَكَوَّدِ ﴾ ، ولم يقل: يا هؤلاء.

الثاني: عرضه بناته عليهم بقوله: ﴿ هَا وَكُولاَ مِنَاقِ ﴾ . الثالث: تنجيز ذلك بالإشارة بلفظ الحضور . الرابع: ترغيبه فيهن لطهارتهن وطيبهن . الخامس: تذكيرهم بالله بقوله: ﴿ وَلَا اللَّهُ ﴾ . السادس: المطالبة بحفظ الذمام وترك الأذى بقوله: ﴿ وَلَا تُخُرُونِ ﴾ . السابع: التوبيخ الشديد بقوله: ﴿ وَالَيْسَ مِنكُو رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴾ (٤) .

\* \* \*

(١) التحرير والتنوير (١٢/ ١٢٧–١٢٨).

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير (۱۲/۷) (۲) الحجر: الآية (۷۱).

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر (٩/ ٣٤٠-٣٤١).

<sup>(</sup>٤) بدائع الفوائد (٣/ ٢٢٣–٢٢٤).

## قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَلِنَّكَ لَنَعَكُمُ مَا نُرِيدُ ۞ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أي: إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهنّ، ولا نشتهيهنّ، ﴿ وَإِنَّكَ لَنَكُمُ مَا نُرِيدُ ﴾؛ أي: ليس لنا غرض إلا في الذكور، وأنت تعلم ذلك، فأيّ حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ »(١).

وقال الرازي: «فيه وجوه: الأول: ما لنا في بناتك من حاجة ولا شهوة، والتقدير: أن من احتاج إلى شيء فكأنه حصل له فيه نوع حقّ؛ فلهذا السبب جعل نفى الحق كناية عن نفى الحاجة.

الثاني: أن نجري اللفظ على ظاهره، فنقول: معناه: إنهنّ لسن لنا بأزواج، ولا حقّ لنا فيهن ألبتة، ولا يميل أيضًا طبعنا إليهنّ، فكيف قيامهن مقام العمل الذي نريده، وهو إشارة إلى العمل الخبيث.

الثالث: ﴿مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ﴾؛ لأنك دعوتنا إلى نكاحهنّ بشرط الإيمان، ونحن لا نجيبك إلى ذلك، فلا يكون لنا فيهنّ حقّ (٢٠).

وقال محمد رشيد رضا: « وقالُوا لَقَدَّ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِ ﴾ فإنهن محرمات علينا في دينك، أو يعنون أن الحق عندهم نكاح الذكور مستشهدين بعلمه به تهكمًا، أو الحق هنا الحاجة والأرب، والمعنى: لقد علمت من قبل أنه ليس لنا في بناتك من حاجة أو رغبة في تزوجهن فتصرفنا بعرضهن علينا عما نريده، أو لقد علمت الذي لنا في نسائنا اللواتي تسميهن بناتك من حق الاستمتاع وما نحن عليه معهن، فلا معنى لعرضك إياهن علينا لصرفنا عما نريده، ﴿وَإِنَّكَ لَنَّاكُمُ مَا نُرِيدُ ﴾ من الاستمتاع بالذكران، وأننا لا نؤثر عليه شيئًا؛ أي: تعرف ذلك حق المعرفة لا ترتاب فيه، فلم تحاول صدنا عنه؟ "".

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار (١٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۲) التفسير الكبير (۱۸/ ۳۵).

## قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِى إِلَىٰ زُكْنِ شَدِيدِ ١٠٠

### \*غريبالآية:

ركن: الركن: معتمد البناء. وهو كناية عمن يستند إليه.

شديد: قوي ومتين. وأصل الشّدة: العَقْدُ القويُّ. وشددتُ الشيءَ: قَوَّيْتُ عَقْدَهُ.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «قال لوط لقومه حين أبوا إلا المضيّ لما قد جاؤوا له من طلب الفاحشة، وأيس من أن يستجيبوا له إلى شيء مما عرض عليهم: ﴿ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾ بأنصار تنصرني عليكم وأعوان تعينني، ﴿ أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدٍ ﴾ يقول: أو أنضم إلى عشيرة مانعة تمنعني منكم ؛ لحلت بينكم وبين ما جئتم تريدونه مني في أضيافي. وحذف جواب (لو) لدلالة الكلام عليه، وأن معناه مفهوم »(١).

وقال الرازي: «فيه مسألتان:

المسألة الأولى: جواب (لو) محذوف؛ لدلالة الكلام عليه، والتقدير: لمنعتكم ولبالغت في دفعكم، ونظيره قوله تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ المنعتكم ولبالغت في دفعكم، ونظيره قوله تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ﴾ (٣)، وقوله: ﴿ وَلَوَ تَرَى الْ أَوْاعَ كُثِيرة مِن المنع والدفع.

المسألة الثانية: ﴿ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾؛ أي: لو أنَّ لي ما أتقوَّى به عليكم. وتسمية موجب القوة بالقوة جائز؛ قال اللَّه تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رَبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ (1) ، والمراد السلاح. وقال آخرون: القدرة على دفعهم. وقوله: ﴿ أَقَ

<sup>(</sup>٢) الرعد: الآية (٣١).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٤) الأنفال: الآية (٦٠).

ءَاوِىَ إِلَى رُكِّنِ شَدِيدِ ﴾؛ المراد منه الموضع الحصين المنيع؛ تشبيهًا له بالركن الشديد من الجبل.

فإن قيل: ما الوجه ههنا في عطف الفعل على الاسم؟

قلنا: قال صاحب «الكشاف»: قرئ: (أَوْ آوِيَ) بالنصب بإضمار (أَنْ)؛ كأنه قيل: لو أن لي بكم قوة أو آويًا.

واعلم أن قوله: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِى إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ ؛ لا بدّ من حمل كل واحد من هذين الكلامين على فائدة مستقلة ، وفيه وجوه:

الأول: المراد بقوله: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُونَ ﴾ : كونه بنفسه قادرًا على الدفع، وكونه متمكّنًا إما بنفسه، وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم. والمراد بقوله: ﴿ أَوْ ءَاوِئَ إِلَىٰ ثُكِنِ شَدِيدٍ ﴾ هو أن لا يكون له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن بحصن ليأمن من شرهم بواسطته. الثالث: أنه لما شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء الأدب؛ تمنى حصول قوة قوية على الدفع، ثم استدرك على نفسه وقال: بل الأولى أن آوي إلى ركن شديد وهو الاعتصام بعناية الله تعالى، وعلى هذا التقدير فقوله: ﴿ أَوْ ءَاوِئَ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ كلام منفصل عما قبله، ولا تعلق له به، وبهذا الطريق لا يلزم عطف الفعل على الاسم؛ ولذلك قال النبي ﷺ: «رحم الله أخي لوطًا ؛ كان يأوى إلى ركن شديد» (١٠).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن لوطًا عَبَيْهِ كان يأوي إلى ركن شديد

\* عن أبي هريرة ظلَّهُ قال: قال رسول اللّه على: ﴿إِن الكريم ابن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسفُ بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم ، قال: ولو لبثتُ في السجن ما لبث ثم جاءني الرسول ؛ أجبتُ » . ثم قرأ : ﴿ وَلَمّا جَآءَهُ الرّسُولُ قَالَ ارّجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَّكُلُهُ مَا بَالُ النِّسَوَةِ النِّي قَطَّعَن آيَدِيهُ فَ \* قَل : ﴿ وَرحمة اللّه على لوط إِنْ كَان ليأوي إلى ركن شديد ، إذ قال : ﴿ وَلَو أَنَ لِي بِكُمْ قُوّةً أَوْ عَاوِى إِلَى رُكِنِ سَدِيدٍ ﴾ ، فما بعث اللّه من ركن شديد ، إذ قال : ﴿ وَلَو أَنَ لِي بِكُمْ قُوّةً أَوْ عَاوِى إِلَى رُكِنِ سَدِيدٍ ﴾ ، فما بعث اللّه من

التفسير الكبير (١٨/ ٣٥-٣٦).

<sup>(</sup>٢) يوسف: الآية (٥٠).

بعده نبيًّا إلا في ذِرْوَةٍ من قومه»(١).

## \*غريب الحديث:

في ذروة من قومه: أي: في أعلى نسب منهم.

\* عن أبي هريرة و الله قال: قال رسول الله على: «يرحم الله لوطًا؛ لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثتُ في السجن ما لبث يوسف لأجبتُ الداعي، ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له: ﴿ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلُ وَلَاكِن لِيَطْمَيِنَ قَلِي ﴾ (٢) (٣).

#### \*فوائد الحديثين،

قد ذكر بعض المفسرين وشراح الحديث أن لوطًا الله أنساه ضيق صدره من قومه اللجأ إلى الله تعالى الذي هو أشد الأركان، فانتقد الله هذا القول، وترحم عليه منه. وهذا قول بعيد مردود؛ قال محمد بن خليفة الأبي: «لا يخفى عليك إيحاش هذا اللفظ مع عدم صحة معناه؛ إذ رسول الله الله الم ينتقد، ولوط الله ينس اللجأ إلى الله تعالى في القضية؛ وإنما قال ذلك تطييبًا لنفوس الأضياف وإبداء العذر لهم بحسب ما ألف في العادة من أن الدفع إنما يكون بقوة أو عشيرة، وهذا في الحقيقة محمدة وكرم أخلاق يستحق صاحبها الحمد. فقوله الله اليرحم الله لوطًا، ثناء؛ لا نقد، وهو جارٍ على عرف العرب في خطابها حيث يقولون: أيد الله الملك وأصلح الأمير. وهو نظير ما لو قيل: يرحم الله خالد بن الوليد لقد كان يبلي في العدو. والمستند في هذا الأصل آية: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمُ ﴾ ثابً لأنه عنك إنما أذن لهم رفقًا بهم، واستثلافًا لهم، وكرم أخلاق منه وهي فقيل: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ بِمَ أَذِن لهم رفقًا بهم، واستثلافًا لهم، وكرم أخلاق منه وهي فقيل: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ بِمَ الله عَلَهُ اللهُ عَنكَ بِمَ مَا أَنزَلَنَا عَنكَ بُو الله على الله عجمة الزمخشري حيث جعل ما في الآية عَلَكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْعَتَ في الله عجمة الزمخشري حيث جعل ما في الآية

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ٣٨٢ع ٣٨٤)، والترمذي (٥/ ٢٧٣- ٣١١٦) واللفظ له، وقال: «هذا حديث حسن»، والبخاري في الأدب المفرد (٦٠٥)، والحاكم (٢/ ٣٤٦-٣٤٧) وليس فيه موضع الشاهد، وصححه على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٢٦)، والبخاري (٨/ ٤٦٩/ ٤٦٩٤) واللفظ له، ومسلم (١/ ١٣٣/ ١٥١)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٥/ ٢٠٣٥). والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٦٨/ ١١٢٥٣).

 <sup>(</sup>٤) التوبة: الآية (٤٣).
 (٥) طه: الآيتان (١و٢).

كناية عن الجناية؛ بل هو تلطف في الخطاب على طريقة العرب؛ كما ذكرنا المراد).

وقال السنوسي تعليقًا على ما قاله الأبي: «جزاه اللّه خيرًا؛ لقد قام بحق المقام كما يجب. ويدل على ما ذكره أن السياق إنما يدل على أن المقصود إظهار كمال هؤلاء السادة، ورزانة عقولهم، فمعنى قوله: «لقد كان يأوي إلى ركن شديد» أن لوطًا على كان مطمئن القلب بالاستناد إلى اللّه تعالى، غير ملتفت عنه أصلًا؛ وإنما قال ما قال بلسانه إظهارًا للعذر عند أضيافه. وقد وكد النبي على ثبوت لجإ لوط به إلى اللّه تعالى بـ (اللام) المؤذنة بالقسم، ويـ (قد) المؤذنة بالتحقيق، وعبر بالمضارع، وهو «يأوي»؛ للتنبيه على استقرار ذلك منه، وعدم مفارقته إياه؛ فالكلام مسوق لدفع توهم إواء لوط -عليه الصلاة السلام - لغير اللّه تعالى؛ كما أن قوله قبله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» مسوق لتنزيه ساحة إبراهيم على من الشكوك، وأن ما صدر منه من سؤاله تعالى فالمقصود به شيء آخر» (٢٠).

وقال أبو محمد بن حزم كَفْلَلُهُ في معرض دحض حجج القائلين بأن رسل الله يعصون اللّه في جميع الكبائر والصغائر عمدًا حاشى الكذب في التبليغ فقط: «وذكروا قول اللّه تعالى في لوط عليه أنه قال: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوْةً أَوْ ءَاوِىَ إِلَى رُكُنِ شديد»، شكريد > ، فقال رسول اللّه عليه إنكار على لوط عليه أيضًا ؛ لقد كان يأوي إلى ركن شديد»، فظنوا أن هذا القول منه عليه إنكار على لوط عليه أيضًا . .

وهذا لا حجة لهم فيه؛ أما قوله ﷺ: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ مَاوِى إِلَى سَدِيدِ﴾؛ فليس مخالفًا لقول رسول اللَّه ﷺ: «رحم اللَّه لوطًا؛ لقد كان يأوي إلى ركن شديد؛ بل كلا القولين منهما ﷺ حق متفق عليه؛ لأن لوطًا ﷺ إنما أراد منعة عاجلة يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين، وما جهل قط لوط ﷺ أنه يأوي من ربه تعالى إلى أمنع قوة وأشد ركن، ولا جناح على لوط ﷺ في طلب قوة من الناس؛ فقد قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النّاس بَعْمَنُهُم بِبَعْضِ لَفُسَدَتِ الْأَرْشُ ﴾ (")؛ فهذا الذي طلب لوط ﷺ، وقد طلب رسول اللّه ﷺ من الأنصار والمهاجرين منعة حتى يبلغ كلام ربه تعالى، فكيف

<sup>(</sup>١) إكمال إكمال المعلم (١/ ٤٣٦–٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) مكمل إكمال الإكمال (١/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (٢٥١).

ينكر على لوط أمرًا هو فعله ﷺ؟! تاللَّه ما أنكر ذلك رسول اللَّه ﷺ؛ وإنما أخبر ﷺ ان لوطًا كان يأوي إلى ركن شديد، يعني من نصر اللَّه له بالملائكة، ولم يكن لوط علم بذلك. ومن اعتقد أن لوطًا كان يعتقد أنه ليس له من اللَّه ركن شديد؛ فقد كفر؛ إذ نسب إلى نبي من الأنبياء هذا الكفر. وهذا أيضًا ظن سخيف؛ إذ من الممتنع أن يظن برب أراه المعجزات وهو دائبًا يدعو إليه هذا الظن.

وأما قوله عِيد: ﴿ هَا وَلَا مَنَ اللَّهِ مُنَ أَظَّهُرُ لَكُمْ ﴾؛ فإنما أراد التزويج والوطء في المكان المباح، فصح ما قلنا؛ إذ من المحال أن يدعوهم إلى منكر وهو ينهاهم عن المنكر»(١).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في (اللَّو)

\* ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال عبد اللَّه بن شداد: أهي التي قال رسول اللَّه عَلَيْهُ: «لو كنت راجمًا امرأة من غير بينة»؟ قال: لا، تلك امرأةٌ أعلنَت(٢).

\* عن عطاء قال: أعتم النبي على بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول: «لولا أن أشق على أمتي – أو على الناس. وقال سفيان أيضًا: على أمتي – لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة». وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: أخر النبي على هذه الصلاة، فجاء عمر فقال: يا رسول الله! رقد النساء والولدان، فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول: «إنه للوقت، لولا أن أشق على أمتي..». وقال عمرو: حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس، أما عمرو فقال: «رأسه يقطر»، وقال ابن جريج: «يمسح الماء عن شقه»، وقال عمرو: «لولا أن أشق على أمتي»، وقال ابن جريج: «إنه للوقت، لولا أن أشق على أمتي»، وقال ابن جريج: «إنه للوقت، لولا أن أشق على أمتي»، وقال ابن جريج: «إنه للوقت، لولا أن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي على أمتي».

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (١/ ٣٣٥-٣٣٦)، والبخاري (١٣/ ٢٧٨/ ٧٢٨) واللفظ له، ومسلم (١/ ١١٣٤/ ١٤٩٧)،
 والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢١–٣٢٢/ ٧٣٣٦)، وابن ماجه (١/ ٥٥٥/ ٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٢٢١)، والبخاري (١٣/ ٢٧٨/ ٢٣٩) واللفظ له، ومسلم (١/ ٤٤٤/ ٦٤٢)، والنسائي (١/ ٢٨٧– ٢٨٨/ ٣٥٠).

الأبة (۸۰)

### \*غريب الحديث:

أعتم: أعتم الشيءَ وعتمه: إذا أخّره. وعتمت الحاجة وأعتمت: إذا تأخرت.

\* عن أبي هريرة هي قال: إن رسول الله على قال: «لولا أن أشق على أمتي المرتهم بالسواك»(١).

\* عن أنس ﷺ قال: واصلَ النبي ﷺ آخرَ الشهر، وواصل أناس من الناس، فبلغ النبيّ ﷺ فقال: «لو مدّ بي الشهرُ لواصلت وصالًا يدّعُ المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني»(٢).

#### \*غريب الحديث:

المتعمقون: المتعمق: المبالغ في الأمر المتشدد فيه، الذي يطلب أقصى غايته.

واصل: صوم الوصال: هو أن يصل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم الذي بعده من غير أن يطعم شيئًا.

\* عن أبي هريرة ولله قال: نهى رسول الله الله على عن الوصال، قالوا: فإنك تواصل. قال: «أيكم مثلي؟ إني أبيتُ يطعمني ربي ويسقين». فلما أبوا أن ينتهوا؛ واصل بهم يومًا ثم يومًا، ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخر لزدتكم» كالمنكّل لهم (٣٠).

## \*غريب الحديث:

المنكِّل: نكَّل به تنكيلًا ونكَل به: إذا جعله عبرة لغيره. والنكال: العقوبة التي تُنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاءً.

\* عن عائشة رأي قالت: سألت النبي على عن الجدر؛ أمن البيت هو؟ قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۵۰)، والبخاري ر(۱۳/ ۲۷۸/ ۷۲۰) واللفظ له، ومسلم (۱/ ۲۲۰/ ۲۵۲)، وأبو داود (۱/ ۲۵۰/ ۲۵۲)، والنسائي (۱/ ۲۸۸/ ۵۳۳)، وفي الكبرى (۲/ ۱۹۵/ ۳۰۶۲)، وابن ماجه (۱/ ۲۸۰/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٠٠)، والبخاري (٣/ ٢٧٨-٢٧٩/ ٢٤١) واللفظ له، ومسلم (٢/ ٢٧٧/ ٢٥١) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٠٠)، والترمذي (٣/ ١٤٨/ ٧٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٨١)، والبخاري (١٣/ ٢٧٩/ ٢٢٤٢) واللفظ له، ومسلم (٢/ ٢٧٤/ ١١٠٣[٥٥])، والنسائي في الكبري (٢/ ٢٤٢/ ٢٣٦٤).

«نعم». قلت: فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة». قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: «فعل ذاك قومك؛ ليدخلوا من شاؤوا، ويمنعوا من شاؤوا، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تُنكر قلوبهم أن أُدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض»(١).

- \* عن أبي هريرة ﴿ عَنْ أَبِي هريرة ﴿ عَنْ أَبِي هريرة ﴿ عَنْ أَبِي هريرة ﴿ عَنْ أَبِي هُرِيرَة ﴿ عَنْ أَبِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّا الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل
- \* عن عبد اللّه بن زيد رضي عن النبي على قال: «لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار، ولو سلك الناس واديًا أو شعبًا؛ لسلكت وادي الأنصار وشعبها»(٣).
- \* عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول اللَّه على: «المؤمن القوي خير وأحب إلى اللَّه عن أبي هريرة وأحب إلى اللَّه من المؤمن الضعيف، وفي كلِّ خيرٌ. احرص على ما ينفعك، واستعن باللَّه، ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلتُ كان كذا وكذا؛ ولكن قل: قَدَرُ اللهِ وما شاء فعل؛ فإن (لو) تفتح عمل الشيطان»(٤٠).

### \* فوائد الأحاديث:

قال القاضي عياض: «قوله: «إن أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلت، ولكن قل: قدر اللَّه وما شاء اللَّه فعل، فإن (لو) تفتح عمل الشيطان»(٥): قال بعض أهل العلم: معنى هذا الحديث والنهي عن قول هذا؛ إنما هو لمن قاله معتقدًا ذلك حتمًا؛ فإنه لو فعل ذلك لم يصبه ذلك قطعًا، فأما مَنْ ردّ ذلك إلى مشيئة اللَّه، وأنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٣٩)، والبخاري (١٣/ ٢٧٩/ ٧٢٤٣) واللفظ له، ومسلم (٢/ ٩٦٨/ ١٣٣٣)، والترمذي (٣/ ٤٦٤–٢٧٥)، والنسائي (٥/ ٢٣٧/ ٢٩٠٧) بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٤١٩)، والبخاري (١٣/ ٢٧٩/ ٧٢٤٤)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٨٦/ ٨٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٤)، والبخاري (١٣/ ٢٧٩/ ٧٢٤٥)، ومسلم (٢/ ٧٣٨و ٧٣٩/ ١٠٦١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٦٦)، ومسلم (٤/ ٢٠٥٢/ ٢٦٦٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٠٤٥٧/١٥٩)، وابن ماجه (٢/ ٤١٦٨/١٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿﴿﴿ ٢٦٦٤)، ومسلم (٤/ ٢٠٥٢/ ٢٦٦٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٠٤٥٧/١٥٩)، وابن ماجه (١/ ٣١/ ٧٩).

لن يصيبه -فعل ذلك أو لم يفعله- إلا ما شاء اللَّه وقدره؛ فليس من هذا .

واستدل بما ورد من قول النبي الله وأصحابه في هذا، مثل قول أبي بكر في الغار: «لو أنّ أحدهم رفع رأسه لرآنا» (()) وهذا لا حجة له فيه عندي؛ لأنه إنما أخبر عما يستقبل، وليس فيه دعوى لرد قدر بقدر، وكذلك جميع ما أدخل البخاري في باب ما يجوز من اللو، مثل قوله: «لولا حدثان قومك بالكفر؛ لأتممت البيت على قواعد إبراهيم»، و«ولو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت هذه»، و«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وشبه هذا كله مما يستقبل مما لا اعتراض فيه على قدر، ولا كراهة في قوله جملة؛ لأنه إنما أخبر عما يعتقد أنه كان يفعله لولا المانع له، وما في قدرته فعله، وما انقضى وذهب ليس في القدرة ولا في الإمكان فعله بعد.

وقد تكلمنا قبل على مثل هذا بأشبع من هذا الكلام، والذي عندي في هذا الحديث المتقدم أنّ النهي فيه على وجهه عمومًا، لكن على طريق الندب والتنزيه؛ ويدل عليه قوله: «فإنّ (لو) تفتح عمل الشيطان» أي: تلقي في القلب معارضة القدر، وتشوش به تشويش الشيطان» أ.

قال أبو العباس القرطبي: «إن الذي يتعين بعد وقوع المقدور التسليمُ لأمر الله، والرضا بما قدره الله تعالى، والإعراض عن الالتفات لما مضى وفات. فإن افتكر فيما فاته من ذلك وقال: لو أني فعلتُ كذا لكان كذا؛ جاءته وساوس الشيطان، ولا تزال به حتى تفضي به إلى الخسران؛ لتعارض توهم التدبير سابق المقادير، وهذا هو عمل الشيطان الذي نهى عنه النبي على بقوله: «فلا تقل: لو؛ فإن (لو) تفتح عمل الشيطان». ولا يُفهم من هذا: أنّه لا يجوز النطق باللو) مطلقًا؛ إذ قد نطق بها النبي على فقال: «لو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسق الهدي، ولجعلتُها عمرة» (الو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتُ هذه»، وقال أبو بكر الله عمرة (الو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتُ هذه»، وقال أبو بكر الله على الله المناه المناه

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي بكر الصديق ﴿ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ (۱/ ١٠ / ٣٦٥٣)، ومسلم (٤/ ١٨٥٤/ ٢٦٨١)، والترمذي (٥/ ٢٦٠/ ٣٠٩٦).

<sup>(</sup>٢) إكمال المعلم (٨/ ١٥٧ – ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله على: أحمد (٣/ ٣٠٥)، والبخاري (٣/ ١٦٤٣-١٦٥٣)، ومسلم (٢/ ٨٨٨-١٨٥٨)، وأبو داود (٢/ ٨٦٦-٢٨٧) ١٨٥٩).

أن أحدهم نظر إلى رجليه لرآنا»، ومثله كثير؛ لأنّ محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت في معارضة القدر، أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور، فأمّا لو أخبر بالمانع على جهة أن تتعلق به فائدة في المستقبل؛ فلا يختلف في جواز إطلاقه؛ إذ ليس في ذلك فتح لعمل الشيطان، ولا شيءٌ يفضي إلى ممنوع ولا حرام، واللّه تعالى أعلم»(١).

قال ابن القيم تَعَلَّلُهُ في حديث «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله..» الحديث: «فتضمن هذا الحديث الشريف أصولاً عظيمة من أصول الإيمان.. منها: أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرصُ هو بذل الجهد واستفراغُ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريصُ كان حرصه محمودًا، وكمالُه كلّه في مجموع هذين الأمرين: أن يكون حريصًا، وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه، أو فَعَلَ ما ينفعه بغير حرص؛ فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك؛ فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه؛ أَمَرَهُ أن يستعين به؛ ليجتمع له مقام ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ به؛ فإنّ حرصه على ما ينفعه عبادةٌ لله، ولا تتم الا بمعونته، فأمرَه بأن يعبده وأن يستعين به.

ثم قال: «ولا تعجز»؛ فإن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه، وينافي استعانته بالله، فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل رجوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده، ومصدرها منه، ومردها إليه. فإن فاته ما لم يقدَّر له؛ فله حالتان:

حالة عجز، وهي مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى (لو)، ولا فائدة في (لو) هنا؛ بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان، فنهاه على عن افتتاح عمله بهذا المفتاح.

وأَمَرَهُ بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظتُه وأنه لو قُدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبقَ له ههنا أنفعُ من شهود القدر ومشيئةِ الرب النافذة التي توجب وجودَ المقدور، وإذا انتفت امتنع وجودُه، فلهذا قال: «فإن غلبك أمرٌ؟

<sup>(</sup>١) المفهم (٦/ ٩٨٣).

فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فأرشدَهُ إلى ما ينفعه في الحالتين؛ حالة حصول مطلوبه، وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبدُ أبدًا، بل هو أشدُّ شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام والعبودية ظاهرًا وباطنًا في حالتي حصول المطلوب وعدمه، وبالله التوفيق»(۱).

قال الشيخ العثيمين: «(لو) تستعمل على عدة أوجه:

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا محرّم؛ قال الله تعالى: ﴿ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً ﴾ (٢) في غزوة أُحُد حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبيّ في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد من المسلمين سبعون رجلًا؛ اعترض المنافقون على تشريع الرسول على، وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا؛ ما قتلوا، فرأينا خير من شرع محمد، وهذا محرم، وقد يصل إلى الكفر.

الثالث: أن تستعمل للندم والتحسّر، وهذا محرم أيضًا؛ لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس حزنًا وانقباضًا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط؛ قال على: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا؛ فإن (لو) تفتح عمل الشيطان». مثال ذلك: رجل حرص أن يشتري شيئًا يظن أن فيه ربحًا فخسر، فقال: لو أني ما اشتريته ما حصل لي خسارة؛ فهذا ندم وتحسّر، ويقع كثيرًا، وقد نهي عنه.

الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ كقول المشركين: ﴿ لَوَ

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (١/ ٥٨-٥٩).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية (١٦٨).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية (١٥٦).

شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا ﴾ (١) ، وقولهم: ﴿ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْنَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ ﴾ (٢) ، وهذا باطل.

الخامس: أن تستعمل في التمني، وحكمه حسب المتمنى: إن كان خيرًا فخير، وإن كان شرًّا فشرّ، وفي الحديث عن النبي على في قصة النفر الأربعة: قال أحدهم: «لو أن لي ما لا لعملت بعمل فلان» فهذا تمنى خيرًا، وقال الثاني: «لو أن لي ما لا لعملت بعمل فلان» فهذا تمنى شرًّا، فقال النبي على في الأول: «فهو بنيته، فأجرهما سواء»، وقال في الثاني: «فهو بنيته، فوزرهما سواء».

السادس: أن تستعمل في الخبر المحض، وهذا جائز، مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت، ومنه قوله ﷺ: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ؛ ما سقت الهدي ولأحللت معكم»؛ فأخبر النبي ﷺ أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولأحل، وهذا هو الظاهر لي. وبعضهم قال: إنه من باب التمنى، كأنه قال: ليتنى استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي.

لكن الظاهر: أنه خبر لما رأى من أصحابه، والنبي الله لا يتمنى شيئًا قدر الله خلافه (٤٠).

قال ابن القيم: "نهيه وله عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أني فعلت كذا وكذا، وقال: "إن (لو) تفتح عمل الشيطان»، وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة، وهو أن يقول: "قدر الله وما شاء فعل»؛ وذلك لأن قوله: لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني، أو لم أقع فيما وقعت فيه؛ كلام لا يجدي عليه فائدة ألبتة؛ فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره، وغير مستقبل عثرتَهُ ب(لو)، وفي ضمن (لو) ادعاء أن الأمر لو كان كما قدّره في نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدّره وشاءه، فإن ما وقع مما يتمنى خلافه أنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته، فإذا قال: لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع؛ فهو محال؛ إذ خلاف المقدّر المقضيّ محال، فقد تضمن كلامه كذبًا وجهلًا ومحالًا، وإن سلم من التكذيب بالقدر؛ لم يسلم من معارضته بقوله: لو أنى فعلت كذا لدفعتُ ما قدر اللهُ علىّ. فإن قيل: ليس في هذا ردَّ

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (١٤٨). (٢) الزخرف: الآية (٢٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٣٠)، والترمذي (٤/ ٤٨٧/ ٢٣٢٥) وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه (٢/ ١٤١٣/١).
 ٤٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) مجموع رسائل وفتاوى الشيخ العثيمين (١٠/ ٩٤٨-٩٥٠).

للقدر ولا جحدً له؛ إذ تلك الأسباب التي تمناها أيضًا من القدر، فهو يقول: لو وقفت لهذا القدر؟ لاندفع به عنى ذلك القدر؟ فإن القدر يُدفع بعضُهُ ببعض كما يُدفع قدر المرض بالدواء، وقدر الذنوب بالتوبة، وقدر العدو بالجهاد، فكلاهما من القدر. قيل: هذا حق، ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه، وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه، وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر؛ فهو أولى به من قوله: لو كنتُ فعلته؛ بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف أثر ما وقع، ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه؛ فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز، ويحب الكيس ويأمر به، والكيس: هو مباشرة الأسباب التي ربط اللَّه بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده، فهذه تفتح عمل الخير، وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان؛ فإنه إذا عجز عما ينفعه، وصار إلى الأماني الباطلة بقوله: لوكان كذا وكذا، ولو فعلت كذا؛ يفتح عليه عمل الشيطان؛ فإن بابه العجز والكسل، ولهذا استعاذ النبي على منهما، وهما مفتاح كل شر، ويصدر عنهما الهم والحزن، والجبن والبخل، وضلع الدِّين وغلبة الرجال، فمصدرها كلها عن العجز والكسل، وعنوانها (لو)، فلذلك قال النبي ﷺ: ﴿ فَإِن (لُو) تَفْتُح عمل الشيطان ، ، فالمتمنى من أعجز الناس وأفلسهم؛ فإن التمني رأس أموال المفاليس، والعجز مفتاح کل شر »<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٢/ ٢٥٦–٢٥٨).

\_\_\_\_\_ سورة هود

# قوله تعالى: ﴿ فَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكُ فَاَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَلُكُ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبٍ ۞﴾

## \*غريب الآية:

قطع: القطعة العظيمة تمضي من الليل. قال الشاعر:

افتحي البابَ فانظري في النجوم كم علينا من قِطْعِ لَيْلٍ بَهِيمِ يلتَفِتْ: التَفَتَ: لَوَى عنقه إلى الخلف.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: "يقول - تعالى ذكره -: قالت الملائكة للوط - لما قال لوط لقومه: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ عَاوِى إِلَى رُكِنِ شَدِيدٍ ﴾ ، ورأوا ما لَقِيَ من الكرب بسببهم منهم -: ﴿ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾ أَرْسِلْنا لإهلاكهم ، وإنهم ﴿ لَن يَصِلُوا إِلَيْكُ ﴾ وإلى ضيفك بمكروه ، فهون عليك الأمر ، ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱليَّلِ ﴾ يقول : فاخرج من بين أظهرهم أنت وأهلك ببقية من الليل ؛ يقال منه : أسرى وسَرَى : وذلك إذا سار بليل ، وكلا يَنْنَفِتَ مِن صُحَمُ أَحَدُ إِلَّا أَمْ أَنْكُ ﴾ . واختلفت القراءة في قراءة قوله : ﴿ فَأَسْرٍ ﴾ ، فقرأ ذلك عامة قرّاء المكيين والمدنيين : " فَاسْرٍ » وصل بغير همز الألف من (أَسْرَى) . وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة والبصرة : ﴿ فَأَسْرٍ ﴾ بهمز الألف من (أَسْرَى) .

والقول عندي في ذلك أنهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما أهل قُدوة في القراءة، وهما لغتان مشهورتان في العرب، معناهما واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب في ذلك. وأما قوله: ﴿إِلَّا أَمْ أَنْكُ ﴾؛ فإن عامة القرّاء من الحجاز والكوفة، وبعض أهل البصرة؛ قرؤوا بالنصب: ﴿إِلَّا أَمْ أَنْكُ ﴾ بتأويل: فأسرِ بأهلك إلا امرأتك. وعلى أن لوطًا أُمِرَ أن يُسرِي بأهله سوى زوجته؛ فإنه نُهِي أن يسري بها، وأمِرَ بتخليفها مع قومها. وقرأ ذلك بعض البصريين: (إلا امْرَ أَتُكَ)

رفعًا، بمعنى: ولا يلتفتُ منكم أحدٌ إلا امرأتُك؛ فإن لوطًا قد أخرجها معه، وإنه نُهي لوط ومن معه ممن أسرى معه أن يلتفت سوى زوجته، وإنها التفتت فهلكت لذلك. وقوله: ﴿إِنَّهُ مُصِيبُهُا مَا أَصَابَهُمُّ ﴾ يقول: إنه مصيب امرأتك ما أصاب قومك من العذاب، ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ ﴾ يقول: إن موعد قومك الهلاك الصبح، فاستبطأ ذلك منهم لوط، وقال لهم: بل عجلوا لهم الهلاك! فقالوا: ﴿أَلْيَسَ الصَّبَحُ بِعَرِيبٍ ﴾ ؛ ذلك منهم لوط، وقال لهم: بل عجلوا لهم الهلاك! فقالوا: ﴿أَلْيَسَ الصَّبَحُ بِعَرِيبٍ ﴾ أي: عند الصبح نزول العذاب بهم؛ كما حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحق: ﴿أَلْيَسَ الصَّبَحُ بِعَرِيبٍ ﴾ أي: إنما ينزل بهم من صبح ليلتك هذه، فامضِ لما تؤمره (۱).

وقال السنقيطي: «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه أمر نبيه لوطًا أن يسري بأهله بقطع من الليل، ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل، أو وسطه أو أوله، ولكنه بين في (القمر) أن ذلك من آخر الليل وقت السحر، وذلك في قوله: ﴿ إِلّا ءَالَ لُولِّ بَيْنَ فَي (القمر) أن ذلك من آخر الليل وقت السحر، وذلك في قوله: ﴿ إِلّا ءَالَ لُولِّ بَيْنَ مُم بِسَحَرِ ﴾ ("). ولم يبين هنا أنه أمره أن يكون من ورائهم وهم أمامه، ولكنه بين ذلك في (الحجر) بقوله: ﴿ فَأَسِر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ النِّلِ وَاتَّبِعُ أَدَبَارَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَمَدُ وَامْمُوا حَيْثُ ثُومَرُونَ ﴾ (").

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا آَثَرَأَنَكُ ۚ إِنَّهُ مُعِيبُهَا مَا أَسَابَهُمْ ﴾ ؛ قرأه جمهور القراء: ﴿ إِلَّا آَثَرَأَنَكُ ﴾ بالنصب، وعليه فالأمر واضح ؛ لأنه استثناء من الأهل ؛ أي: أسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسرِ بها ، واتركها في قومها فإنها هالكة معهم.

ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع: ﴿ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَيْدِينَ ﴾ (1) والغابر: الباقي ؛ أي: من الباقين في الهلاك.

وقرأ أبو عمرو وابن كثير: (إِلاَّ امْرَأَتُكَ) بالرفع على أنه بدل من ﴿ أَمَدُّ ﴾ ، وعليه فالمعنى: أنه أمر لوطًا أن ينهى جميع أهله عن الالتفات إلا امرأته فإنه أوحى إليه أنها هالكة لا محالة ، ولا فائدة في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) القمر: الآية (٣٤).

<sup>(</sup>٣) الآية (٥٥).

<sup>(</sup>٤) الأعراف: الآية (٨٣).

وعلى قراءة الجمهور فهو لم يسر بها . وظاهر قراءة ابن عمرو وابن كثير: أنه أسرى بها والتفتت فهلكت .

قال بعض العلماء: لما سمعت هذة العذاب التفتت وقالت: واقوماه! فأدركها حجر فقتلها.

قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر أن وجه الجمع بين القراءتين المذكورتين أن السر في أمر لوط بأن يسري بأهله هو النجاة من العذاب الواقع صبحًا بقوم لوط، وامرأة لوط مصيبها ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة، فنتيجة إسراء لوط بأهله لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين، وما لا فائدة فيه كالعدم، فيستوي معنى أنه تركها ولم يسر بها أصلا، وأنه أسرى بها وهلكت مع الهالكين.

فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء لوط بأهله؛ فلا فرق بين كونها بقيت معهم، أو خرجت وأصابها ما أصابهم.

فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب؛ فهي ومن لم يسر معه سواء، والعلم عند اللَّه تعالى . . .

قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ ﴾ الآية؛ ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن موعد إهلاك قوم لوط وقت الصبح من تلك الليلة، وكذلك قال في (الحجر) في قوله: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَّوُلاَءٍ مَقْطُوعٌ مُصِّبِعِينَ ﴾ (١)، وزاد في (الحجر) أن صيحة العذاب وقعت عليهم وقت الإشراق، وهو وقت طلوع الشمس؛ بقوله: ﴿ فَأَخَذَ مُنْ مِقِينَ ﴾ (٢) (١).

\* \* \*

(١) الحجر: الآية (٦٦).

<sup>(</sup>٢) الحجر: الآية (٧٣).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٣/ ٣٦–٣٨).

# قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حَلَيْهَا حَالَةَ اللهُ عَلَيْهَا حَلَيْهَا حَلَيْهَا عَلَيْهَا حَلَيْهَا عَلَيْهَا حَكَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنضُودِ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ مَنْ سِجِيلٍ مَنْ سِجِيلٍ مَنْ سِجِيلٍ هَا ﴾ الظّالِمِين بِبَعِيدٍ ۞ ﴾

## \*غريبالآية:

سجيل: أي طين وحجر مختلطان، ويقال أيضًا: سجين. قال الشاعر: ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربًا تواصى به الأبطال سجينا منضود: أي متراكب بعضه على بعض. يقال: نَضَدْتُ المتّاعَ: إذا ألقيت بعضه فوق بعض، فهو نضيد ومنضود. قال ابن الجوزي في (زاد المسير): (في قوله: ﴿ مَنْ شُودٍ ﴾ ثلاثة أقوال:

أحدها: يتبع بعضه بعضًا، قاله ابن عباس.

والثاني: أنه مصفوف، قاله عكرمة وقتادة.

والثالث: نضد بعضه على بعض؛ لأنه طين جُمع فجُعل حجارة، قاله الربيع بن أنس (١٠).

مُسَوَّمة: مُعَلَّمة؛ من سَوَّمْتُه؛ أي: جَعَلْتُ له سُومَةً يُعْرَفُ بها. والسُّومة: العلامةُ. قال ابن الجوزي: «وفي علامتها ستة أقوال: أحدها: بياض في حمرة، رواه الضحاك عن ابن عباس، وبه قال الحسن. والثاني: أنها كانت مختومة، فالحجر أبيض وفيه نقطة سوداء، أو أسود وفيه نقطة بيضاء، رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث: أنها المخططة بالسواد والحمرة، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والرابع: عليها نضح من حمرة فيها خطوط حمر على هيأة الجِزع، قاله عكرمة وقتادة.

والخامس: أنها كانت معلَّمة بعلامة يُعرف بها أنها ليست من حجارة الدنيا،

<sup>(</sup>١) زاد المسير (١/٣/٤).

\_\_\_\_\_\_ سورة هود

قاله ابن جريج. والسادس: أنه كان على كل حجر منها اسم صاحبه، قاله الربيع. وحكي عن بعض من رأى تلك الحجارة أنه قال: كانت مثل رأس الإبل، ومثل مبارك الإبل، ومثل قبضة الرجل<sup>(۱)</sup>.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «ولما جاء أمرنا بالعذاب، وقضاؤنا فيهم بالهلاك؛ ﴿ جَعَلْنَا عَلِيهَا ﴾ يعني: عالى قريتهم ﴿ سَافِلُهَا وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ يقول: وأرسلنا عليها ﴿ حَجَارَةٌ مِن سِجِيلٍ ﴾ (٢٠).

واختلفوا في معنى ﴿ سِجِيلٍ ﴾؛ قال القرطبي: «واختلف في (السَّجيل)، فقال النحاس: السجيل: الشديد الكثير؛ وسجّيلٌ وسِجّينٌ؛ اللام والنون أختان.

وقال أبو عبيدة: السجيل: الشديد؛ وأنشد:

## ضربًا تواصى به الأبطالُ سِجِّينًا

قال النحاس: وردّ عليه هذا القول عبد اللّه بن مسلم وقال: هذا سجين وذلك سجيل، فكيف يستشهد به؟!

قال النحاس: وهذا الرد لا يلزم؛ لأن أبا عبيدة ذهب إلى أن (اللام) تبدل من (النون) لقرب إحداهما من الأخرى؛ وقول أبي عبيدة يردّ من جهة أخرى؛ وهي أنه لو كان على قوله لكان (حجارة سجيلًا)؛ لأنه لا يقال: حجارة من شديد؛ لأن شديدًا نعت.

وحكى أبو عبيدة عن الفراء أنه قد يقال لحجارة الأرحاء: سجيل.

وحكى عنه محمد بن الجهم أن سجيلًا: طين يطبخ حتى يصير بمنزلة الأرحاء.

وقالت طائفة -منهم ابن عباس وسعيد بن جبير وابن إسحق-: إن سجيلًا لفظة غير عربية عرّبت، أصلها: سَنْج وجِيل. ويقال: سَنْك وكِيل؛ بالكاف موضع الجيم، وهما بالفارسية: حجر وطين؛ عرّبتهما العربُ فجعلتهما اسمًا واحدًا.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١٢/ ٩٣).

وقيل: هو من لغة العرب.

وقال قتادة وعكرمة: السجيل: الطين؛ بدليل قوله: ﴿ لِأَرْسِلَ عَلَيْمٌ حِجَارَةٌ مِن طِينٍ ﴾ (١). وقال الحسن: كان أصل الحجارة طينًا فشددت. والسجيل عند العرب: كل شديد صُلْب. وقال الضحاك: يعني الآجر. وقال ابن زيد: طين طبخ حتى كان كالآجر؛ وعنه أن سجيلًا اسم السماء الدنيا؛ ذكره المهدوي، وحكاه الثعلبي عن أبي العالية؛ وقال ابن عطية: وهذا ضعيف يرده وصفه بح مَنضُود ﴾.

وعن عكرمة: أنه بحر معلق في الهواء بين السماء والأرض؛ منه نزلت الحجارة.

وقيل: هي جبال في السماء، وهي التي أشار اللَّه تعالى إليها بقوله: ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ (٢).

وقيل: هو مما سُجِّل لهم؛ أي: كتب لهم أن يصيبهم؛ فهو في معنى سجّين؛ قال اللَّه تعالى: ﴿ وَمَا أَذَرَكَ مَا سِمِينٌ ﴿ كَنَا مُرَقُّمٌ ﴾ (٣)؛ قاله الزجاج واختاره.

وقيل: هو (فِعِّيل) من أسجلته؛ أي: أرسلته؛ فكأنها مرسَلة عليهم. وقيل: هو من أسجلته: إذا أعطيته؛ فكأنه عذاب أعطوه؛ قال:

من يساجِلْني يساجِلْ ماجدًا يملأ الدلو إلى عَقْدِ الكَرَب وقال أهل المعاني: السجيل والسجين: الشديد من الحجر والضرب؛ قال ابن مقبل:

ورَجْلةٍ يضربون البَيْضَ ضاحية ضربًا تواصى به الأبطالُ سِجّينا اللهُ.

قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله المفسرون، وهو أنها من طين، وبذلك وصفها الله في كتابه في موضع، وذلك قوله: ﴿ لِلْرَسِلَ عَلَيْمِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ ﴾ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ (٥) (١) .

وقال ابن الجوزي: «قوله تعالى: ﴿ وَمَا هِنَ مِنْ ٱلظَّلِلِينَ بِبَعِيدِ ﴾؛ في المراد

(٥) الذاريات: الآيتان (٣٣و٣٤).

<sup>(</sup>٢) النور: الآية (٤٣).

<sup>(</sup>١) الذاريات: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٣) المطففين: الآيتان (٨و٩).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٨١-٨٣).

<sup>(</sup>٦) جامع البيان (١٢/ ٩٤).

بالظالمين ههنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد بالظالمين ههنا: كفار قريش؛ خوّفهم الله بها، قاله الأكثرون. والثاني: أنه عام في كل ظالم؛ قال قتادة: والله ما أجار الله منها ظالمًا بعد قوم لوط، فاتقوا الله وكونوا منه على حذر. والثالث: أنهم قوم لوط، فالمعنى: ﴿ وَمَا هِنَ مِنَ الظَّلْمِينَ ﴾ أي: من قوم لوط ﴿ بِبَعِيدٍ ﴾، والمعنى: لم تكن لتخطئهم، قاله الفراء (١٠).

وقال الشنقيطي: «في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من التفسير للعلماء؛ اثنان منها كلاهما يشهد له القرآن، وواحد يظهر أنه ضعيف.

أما الذي يظهر أنه ضعيف؛ فهو أن المعنى: أن تلك الحجارة ليست بعيدة من قوم لوط؛ أي: لم تكن تخطئهم. قاله القرطبي وغيره؛ لأن هذا يكفي عنه قوله تعالى: ﴿ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً ﴾ (٢)، ونحوها من الآيات.

أما الوجهان اللذان يشهد لكل واحد منهما قرآن؛ فالأول منهما: أن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبينا؛ فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم إلى الشام، ويخافوا أن يوقع الله بهم بسبب تكذيب نبينا محمد على أسفارهم إلى الشام، ويخافوا أن يوقع الله بهم بسبب تكذيبهم لوطا -عليه الصلاة محمد الله مثل ما وقع من العذاب بأولئك، بسبب تكذيبهم لوطا -عليه الصلاة والسلام -. والآيات الدالة على هذا كثيرة جدًا؛ كقوله: ﴿وَإِنَّكُم لَنَتُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ وَالسلام -. والآيات الدالة على هذا كثيرة جدًا؛ كقوله: ﴿وَإِنَّكُم لَنَتُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ لَيْهَ إِنَا لَهُ لَا لَهُ فَيْهِم الله الله على هذا كثيرة جدًا؛ كقوله المقيم الله إن في ذلك لا لَكُنَا أَلَلَا مَنْ الآيات. وقوله: ﴿وَلَقَد تُرَكّنا مِنْهَا مَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٢)، إلى غير ذلك من الآيات. وعلى هذا القول فالضمير في قوله: ﴿وَمَا هِيَ ﴾؛ راجع إلى ديار قوم لوط المفهومة من المقام.

الوجه الثاني: أن المعنى: وما تلك الحجارة التي أمطرت على قوم لوط ببعيد من الظالمين للفاعلين مثل فعلهم، فهو تهديد لمشركي العرب كالذي قبله.

ومن الآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالى: ﴿أَنَاتُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْمِمْ وَلِلْكَفْرِينَ أَمْثَلُهَا﴾ (٧)؛ فإن قوله: ﴿وَلِلْكَفْرِينَ آمْثُلُهَا﴾

<sup>(</sup>١) زاد المسير (٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) الصافات: الآيتان (١٣٧ و١٣٨).

<sup>(</sup>٥) الذاريات: الآية (٣٧).

<sup>(</sup>٧) محمد: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٢) الحجر: الآية (٧٤).

<sup>(</sup>٤) الحجر: الآيتان (٧٦و٧٧).

<sup>(</sup>٦) العنكبوت: الآية (٣٥).

ظاهر جدًّا في ذلك، والآيات بنحو ذلك كثيرة،(١).

## خلاصة قصة قوم لوط:

قال ابن القيم: «تأمل خبث اللوطية، وفرط تمرّدهم على الله حيث جاؤوا نبيهم لوطًا لمّا سمعوا بأنه قد طرقه أضياف هم من أحسن البشر صورًا، فأقبل اللوطية إليه يهرولون، فلما رآهم قال لهم: ﴿ يَنْقُومِ هَتُؤُلَّهِ بَنَاتِي هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ ﴿ " ، ففدى أضيافه ببناته يزوجهم بهنّ ؛ خوفًا على نفسه وأضيافه من العار الشديد، فقال: ﴿ يَفَوِّمِ هَـٰتُوْلَاءِ بَنَانِي هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلِا تَخْزُونِ فِي ضَيْغِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُورُ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾، فردُّوا عليه، ولكن رد جبار عنيد: ﴿ لَقَدَّ عَامَّتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَلِنَّكَ لَنَقَامُ مَا نُرِيدُ ﴾ (٣)، فنفث نبي اللَّه نفثة مصدور، خرجت من قلب مكروب، فقال: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ مَاوِئَ إِلَىٰ زُكْنِ شَدِيدِ ﴾ (\*)، فنفس له رسل الله، وكشفوا له عن حقيقة الحال، وأعلموه أنهم ليسوا ممّن يوصل إليهم، ولا إليه بسببهم، فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم، وهوّن عليك، فقالوا: ﴿ يَلُولُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَعِيلُوا إِلَّيْكُ ﴾ (٥٠)، وبشروه بما جاؤوا به من الوعدله، ولقومه من الوعيد المصيب، فقالوا: ﴿ فَآسَرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّتِلِ وَلَا يِلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا امْرَأَنَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ (٦)، فاستبطأ نبي اللَّه موعد هلاكهم، وقال: أريد أعجل من هذا، فقالت الملائكة: ﴿ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ ، فواللَّه ما كان بين إهلاك أعداء اللَّه ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر، وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولها، ورُفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكةُ نباحَ الكلاب ونهيق الحمير، فبرز المرسوم الذي لا يرد عن الرب الجليل، إلى عبده ورسوله جبرائيل بأن يقلبها عليهم؛ كما أخبر به في محكم التنزيل، فقال عزّ من قائل: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِينَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ (٧)، فجعلهم آية للعالمين، وموعظة للمتقين، ونكالًا وسلفًا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم بطريق السالكين، ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِلْمُتَوبِينِ ۞ وَإِنَّهَا لِبَسِيلِ مُقِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ

أضواء البيان (٣/ ٣٩-٤٠).
 أضواء البيان (٣/ ٣٩-٤٠).

<sup>(</sup>٣) الآية (٩٩). (3) الآية (٠A).

<sup>(</sup>٥) الآية (٨١). (٢) الآية (٨١).

<sup>(</sup>٧) الآية (٨٢).

لَاّيَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) ، أخذهم على غرة وهم نائمون ، وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون ، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ، فقلبت تلك اللذات آلامًا ، فأصبحوا بها يعذَّبون .

مآربُ كانت في الحياة الأهلها عِذابًا فصارتُ في الممات عَذابًا فهبت اللذات، وأعقبت الحسرات، وانقضت الشهوات، وأورثت الشقوات، تمتعوا قليلًا، وعُذِّبوا طويلًا، رتعوا مرتعًا وخيمًا، فأعقبهم عذابًا أليمًا، أسكرتهم خمرة تلك الشهوة، فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين، وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين، فندموا واللَّه أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوا بدل الدموع بالدم، فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم، ويقال لهم وهم على وجوههم يُسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون! ﴿ اَصَّلَوْهَا فَأَصَيُرُواْ أَوْ لاَ شَيْرُواْ سَوَاَةً عَلَيْكُمُ إِنَّمَا عُرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٢).

وقد قرّب اللَّه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال مخوّفًا لهم أن يقع الوعيد: ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ (٣).

فيا ناكحي الذُّكران يَهْنِيكم البشرى كلوا واشربوا وازْنوا ولوطوا وأبشروا فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وها نحن أسلافٌ لكم في انتظاركم فلاتحسبوا أن الذين نكحتمو ويلعن كلَّ منكم لخليله يعذَّب كلَّ منهما بشريكه

فيوم معاد الناس إنّ لكم أَجْرَا!! فإن لكم زَفًّا إلى الجنة الحمْرا وقالوا إلينا عجِّلوا، لكم البشرى سيجمعنا الجبّارُ في ناره الكبرى يغيبون عنكم، بل ترونهم جهرا ويشقى به المحزون في الكرّة الأخرى كما اشتركا في لذّة توجب الوزْرا» (1).

<sup>(</sup>٢) الطور: الآية (١٦).

<sup>(</sup>١) الحجر: الآيات (٧٥-٧٧).

<sup>(</sup>٣) هود: الآية (٨٣).

<sup>(</sup>٤) الداء والدواء (ص: ٢٩٨-٣٠٠).

قال ابن عطية: «و(أمطر) أبدًا إنما يستعمل في المكروه، و(مطر) يستعمل في المحبوب، هذا قول أبي عبيدة. قال القاضي أبو محمد: وليس كذلك، وقوله تعالى: ﴿ هَٰذَا عَارِضٌ مُعَلِّزًا ﴾ (١) يردّ هذا القول؛ لأنهم إنما ظنوه معتاد الرحمة» (٢). قلت: وكذلك ما جاء في الحديث: «مُطِرنا بفضل اللّه ورحمته» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأحقاف: الآبة (٢٤).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهني ﴿ : أحمد (٤/ ١١٧)، والبخاري (٢/ ٤٢٤/ ٨٤٦)، ومسلم (١/ ٣٨ – ٨٤٨/ ١٥٤). وأبو داود (٤/ ٢٧٧ – ٢٢٨/ ٢٩٠٩)، والنسائي (٣/ ١٨٣ – ١٨٤/ ١٥٤).

\_\_\_\_\_ سورة هود

قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَنْرُهُ وَلا نَنقُصُوا الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ إِنِي أَرَبِكُم جِعَيْرِ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴿ فَي وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالُ وَإِلِينَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴿ فَي وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالُ وَإِلِينَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ مَعْذَابَ يَوْمِ مُحْمِيطٍ فَي وَيَعَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ وَلا تَعْنُوا فِ الْأَرْضِ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ وَلا تَعْنُوا فِ الْأَرْضِ مُنْسِدِينَ فَي ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أن هذا هو القصة السادسة من القصص المذكورة في هذه السورة... واعلم أنا بينًا أن الأنبياء عليهم السلام يشرعون في أول الأمر بالدعوة إلى التوحيد؛ فلهذا قال شعيب عليه : ﴿ مَا لَكُم مِّنَ إِلَه عَيْرُهُ وَ ﴾ ، ثم إنهم بعد الدعوة إلى التوحيد يشرعون في الأهم ثم الأهم "(١).

وقال ابن كثير: «يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى مدين، وهم قبيلة من العرب، كانوا يسكنون بين الحجاز والشام، قريبًا من بلاد معان، في بلد يعرف بهم، يقال لها: (مدين)، فأرسل الله إليهم شعيبًا، وكان من أشرفهم نسبًا؛ ولهذا قال: ﴿ أَنَاهُمُ شُعِيبًا ﴾ يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده، وينهاهم عن التطفيف في المكيال والمحيدزان. ﴿ إِنِّ أَرْبُكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّ أَنَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ نُجِيطٍ ﴾ أي: في معيشتكم ورزقكم، فأخاف أن تُسلَبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله، ﴿ وَإِنِّ أَنَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ نُجُيطٍ ﴾ أي: في الدار الآخرة (١٠٠٠).

وقال محمد بن عاشور: «قوله: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَغَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُوا اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ عَيْرُمُ ﴾ نظير قوله: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ آخَاهُمْ صَدَلِحًا ﴾ (٣) إلخ. أمرهم

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٧٢).

التفسير الكبير (١٨/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) هود: الآية (٦١).

## بثلاثة أمور:

أحدها: إصلاح الاعتقاد، وهو من إصلاح العقول والفكر.

وثالثها: صلاح الأعمال والتصرفات في العالم بأن لا يفسدوا في الأرض.

ووسط بينهما الثاني: وهو شيء من صلاح العمل خص بالنهي؛ لأنّ إقدامهم عليه كان فاشيًا فيهم حتّى نسوا ما فيه من قبح وفساد، وهذا هو الكف عن نقص المكيال والميزان.

فابتدأ بالأمر بالتوحيد؛ لأنه أصل الصلاح، ثم أعقبه بالنهي عن مظلمة كانت متفشية فيهم، وهي خيانة المكيال والميزان. وقد تقدّم ذلك في سورة (الأعراف). وهي مفسدة عظيمة؛ لأنها تجمع خصلتي السرقة والغدّر؛ لأن المكتال مسترسل مستسلم. ونهاهم عن الإفساد في الأرض وعن نقص المكيال والميزان فعزّزه بالأمر بضده وهو إيفاؤهما»(۱).

وقال: «وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك التدرج، فابتدأه بنهيهم عن نوع من الفساد فاش فيهم، وهو التطفيف. ثم ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النوع، وهو أكل أموال الناس. ثم ارتقى فنهاهم عن الجنس الأعلى للفساد الشامل لجميع أنواع المفاسد، وهو الإفساد في الأرض كلّه. وهذا من أساليب الحكمة في تهيئة النفوس بقبول الإرشاد والكمال»(٢).

قال أبو حيان الأندلسي في قوله: ﴿ إِنَّ أَرَىٰكُمْ بِخَيْرِ ﴾: (ونبه بقوله: ﴿ بِغَيْرِ ﴾ على العلة المقتضية للوفاء، لا للنقص (٣٠).

وقال الرازي: (فإن قيل: وقع التكرير في هذه الآية من ثلاثة أوجه؛ لأنه قال أولا: ﴿ وَلَا نَنْقُصُوا الْمِكَيَالُ وَالْمِيزَانَ ﴾، ثم قال: ﴿ أَوْفُوا الْمِكَيَالُ وَالْمِيزَانَ ﴾، وهذا عين ما تقدم، فما الفائدة في هذا التكرير؟

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٢/١٣٦–١٣٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٣٨/١٢).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٥/ ٢٥٢).

\_\_\_\_\_ سورة هود

قلنا: إن فيه وجوهًا:

الوجه الأول: أن القوم كانوا مصرين على ذلك العمل، فاحتاج في المنع منه إلى المبالغة والتأكيد، والتكرير يفيد التأكيد وشدة العناية والاهتمام.

والوجه الثاني: أن قوله: ﴿وَلا نَنْقُصُواْ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانِ ﴾ نهيٌ عن التنقيص، وقوله: ﴿ أَنُونُواْ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَابُ ﴾ أمرٌ بإيفاء العدل، والنهي عن ضد الشيء مغاير للأمر به، وليس لقائل أن يقول: النهي عن ضد الشيء أمر به، فكان التكرير لازمًا من هذا الوجه؛ لأنا نقول: الجواب من وجهين: الأول: أنه تعالى جمع بين الأمر بالشيء، وبين النهي عن ضده للمبالغة؛ كما تقول: صِلْ قرابتك ولا تقطعهم، فيدل هذا الجمع على غاية التأكيد. الثاني: أن نقول: لا نسلم أن الأمر كما ذكرتم؛ لأنه يجوز أن ينهى عن التنقيص وينهى أيضًا عن أصل المعاملة، فهو تعالى منع من التنقيص وأمر بإيفاء الحق؛ ليدل ذلك على أنه تعالى لم يمنع عن المعاملات ولم ينه عن المبايعات، وإنما منع من التطفيف؛ وذلك لأن طائفة من الناس يقولون: إن المبايعات لا تنفك عن التطفيف ومنع الحقوق فكانت المبايعات محرمة بالكلية. فلأجل إبطال هذا الخيال؛ منع تعالى في الآية الأولى من التطفيف، وفي الآية الأخرى أمر بالإيفاء.

وأما قوله ثالثًا: ﴿ وَلَا نَبَّخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ ﴾ ؛ فليس بتكرير ؛ لأنه تعالى خص المنع في الآية السابقة بالنقصان في المكيال والميزان، ثم إنه تعالى عم الحكم في جميع الأشياء، فظهر بهذا البيان أنها غير مكررة ؛ بل في كل واحد منها فائدة زائدة.

والوجه الثالث: أنه تعالى قال في الآية الأولى: ﴿وَلَا نَفُصُواْ الْبِكَيَالَ وَالْمِيزَاتَ ﴾، والإيفاء عبارة عن وَالْمِيزَاتَ ﴾، والإيفاء عبارة عن الإتيان به على سبيل الكمال والتمام، ولا يحصل ذلك إلا إذا أعطى قدرًا زائدًا على الحق؛ ولهذا المعنى قال الفقهاء: إنه تعالى أمر بغسل الوجه، وذلك لا يحصل إلا عند غسل جزء من أجزاء الرأس. فالحاصل: أنه تعالى في الآية الأولى نهى عن النقصان، وفي الآية الثانية أمر بإعطاء قدر من الزيادة، ولا يحصل الجزم واليقين بأداء الواجب إلا عند أداء ذلك القدر من الزيادة، فكأنه تعالى نهى عن سعي الإنسان في أن يجعل مال غيره ناقصًا لتحصل له تلك الزيادة، وفي الثانية أمر الإنسان في أن يجعل مال غيره ناقصًا لتحصل له تلك الزيادة، وفي الثانية أمر

بالسعي في تنقيص مال نفسه ليخرج باليقين عن العهدة.

وقوله: ﴿ بِٱلْقِسْطِ ﴾ يعني بالعدل، ومعناه الأمر بإيفاء الحق بحيث يحصل معه اليقين بالخروج عن العهدة بالأمر بإيتاء الزيادة على ذلك.

ثم قال: ﴿ وَلَا نَبْخَسُوا النَّكَاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ ، والبخس هو النقص في كل الأشياء ، وقد ذكرنا أن الآية الأولى دلت على المنع من النقص في المكيال والميزان ، وهذه الآية دلت على المنع من النقص في كل الأشياء . ثم قال: ﴿ وَلَا تَعْتَوْا فِ الْأَرْضِ مُغْسِدِينَ ﴾ .

فإن قيل: العثو: الفساد التام؛ فقوله: ﴿ وَلَا تَعْثَوَا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ جارٍ مجرى أن يقال: ولا تفسدوا في الأرض مفسدين.

قلنا: فيه وجوه: الأول: أن من سعى في إيصال الضرر إلى الغير فقد حمل ذلك الغير على السعي إلى إيصال الضرر إليه، فقوله: ﴿ وَلَا تَعْثَوْا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ الغير على السعوا في إفساد مصالح الغير؛ فإن ذلك في الحقيقة سعيٌ منكم في إفساد مصالح أنفسكم. والثاني: أن يكون المراد من قوله: ﴿ وَلَا تَعْثَوْا فِ الْأَرْضِ مفسدين مصالح دنياكم وآخرتكم. والثالث: ولا تعثوا في الأرض مفسدين مصالح الأديان (١).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عقوبة نقص المكيال والميزان

\*عن عبد اللّه بن عمر الله عنه وأعوذ باللّه أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في المهاجرين! خمس إذا ابتُلِيتم بهن وأعوذ باللّه أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها ، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان ، إلا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم ، إلا مُنعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يُمطّروا . ولم ينقضوا عهد اللّه وعهد رسوله ، إلا سلط اللّه عليهم عدوًا من غيرهم ، فأخذوا بعض ما في أيديهم . وما لم تحكم أئمتهم اللّه عليهم عدوًا من غيرهم ، فأخذوا بعض ما في أيديهم . وما لم تحكم أئمتهم

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٨/ ٤٢-٤٣).

\_\_\_\_\_ ٣١٤)\_\_\_\_\_\_ سورة هود

بكتاب اللَّه، ويتخيّروا مما أنزل اللَّه، إلا جعل اللَّه بأسهم بينهم»(١).

#### ★ فوائد الحديث:

قد تحدثنا عن هذه الصفة الذميمة، وهي نقص المكيال والميزان والتطفيف في سورة (الأعراف)، وسيأتي مزيد بيان في سورة (الشعراء) و(المطففين).

وفي هذا الحديث ترتيب عقوبة معينة على نقص المكيال والميزان، وهي الأخذ بالسنين، وشدة المؤونة، وجور السلطان. وقوم شعيب جمعوا إلى نقص المكيال والميزان بخس الناس أشياءهم، والعثو في الأرض بالفساد، وقاصمة الظهر: الشرك بالله تبارك وتعالى، فلا ضير أن أخذهم الله كل بالصيحة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه: ابن ماجه (٢/ ١٣٣٢–١٣٣٢/ ٤٠١٩)، وصححه الحاكم (٤/ ٥٤٠)، ووافقه الذهبي.

# قوله تعالى: ﴿ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم يِحَفِيظِ ۞﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «يعني -تعالى ذكره - بقوله: ﴿ يَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾: ما أبقاه اللَّه لكم بعد أن توفوا الناس حقوقهم بالمكيال والميزان بالقسط، فأحله لكم ؛ خير لكم من الذي يبقى لكم ببخسكم الناس من حقوقهم بالمكيال والميزان (١٠).

وقال الرازي: «المراد من هذه البقية: إما المال الذي يبقى عليه في الدنيا، وإما ثواب الله، وإما كونه تعالى راضيًا عنه، والكل خير من قدر التطفيف؛ أما المال الباقي فلأن الناس إذا عرفوا إنسانًا بالصدق والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا عليه، ورجعوا في كل المعاملات إليه، فيفتح عليه باب الرزق، وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفوا عنه، ولم يخالطوه ألبتة، فتضيق أبواب الرزق عليه. وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالأمر ظاهر؛ لأن كل الدنيا تفنى وتنقرض وثواب الله باقي. وأما إن حملناه على حصول رضا الله تعالى فالأمر فيه ظاهر، فثبت بهذا البرهان أن بقية الله خير»(٢).

وقال البقاعي: «ولما كان نظرهم -بعد الشرك-مقصورًا على الأموال، وكان نهيه عما نهى عنه موجبًا لِمَحْقِها في زعمهم؛ كانوا كأنهم قالوا: إنا إذا اتبعناك فيما قلت فنيت أموالنا، أو قلّت، فتضعضعت أحوالنا، فلا يبقى لنا شيء، فقال: فلت فنيت أللّه ؛ أي: فضل الملك الأعلى المستجمع لصفات الكمال، وبركته في أموالكم وجميع أحوالكم، وإبقاؤه عليكم نظره إليكم الموجب لعفوه الذي هو ثمرة اتباع أمره؛ ﴿فَيْرٌ لَكُمْ عما تظنونه زيادة بالنقص والظلم، وذلك أن بقية الشيء ما فضل منه، وتكون أيضًا بمعنى البقيا؛ من أبقى عليه يبقي إبقاءً، واستبقيت فلانًا: إذا عفوت عن ذنبه، كأن ذلك الذنب أوجب فناء وده أو فناه عندك، فإذا استبقيته فقد

(١) جامع البيان (١٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (١٨/ ٤٣).

تركت ما كان وجب»(١).

وقال أبو حيان الأندلسي: «ويجوز أن يريد ما يبقى لهم عند الله من الطاعات؛ كقوله: ﴿ وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَيِّكَ ثَوَابًا ﴾ (٢) (٢).

وقال ابن كثير: «ويشبه قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَيِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ (١) »(٥).

وقوله: ﴿إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ ؛ قال أبو حيان: «شرط في أن يكون البقية خيرًا لهم، وأما مع الكفر فلا خير لهم في شيء من الأعمال. وجواب هذا الشرط متقدم »(١٠).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا آناً عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ﴾ ؛ قال ابن كثير: «أي: برقيب ولا حفيظ؛ أي: افعلوا ذلك لله كان ، لا تفعلوه ليراكم الناس، بل لله كان » (٧٠٠).

وقال الرازي: « وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ فيه وجهان: الأول: أن يكون المعنى: إني نصحتكم وأرشدتكم إلى الخير، ووَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ؛ أي: لا قدرة لي على منعكم عن هذا العمل القبيح. الثاني: أنه قد أشار فيما تقدم إلى أن الاشتغال بالبخس والتطفيف يوجب زوال نعمة اللّه تعالى، فقال: ووَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ، يعني: لو لم تتركوا هذا العمل القبيح لزالت نعم اللّه عنكم، وأنا لا أقدر على حفظها عليكم في تلك الحالة » (^).

وقال البقاعي: «﴿إِن كُنتُمْ ﴾ أي: جبلة وطبعًا ﴿مُؤْمِنِينَ ﴾ ؛ أي: راسخين في الإيمان؛ إشارة إلى أن خيريتها لغير المؤمن مبنية على غير أساس، فهي غير مجدية إلا في الدنيا، فهي عدم لسرعة الزوال والنزوح عنها والارتحال. ودلّت (الواو) العاطفة على غير مذكور أن المعنى: فآمنوا فاعلين ما أمرتكم به لتظفروا بالخير؛ فإنما أنا نذير، ﴿وَمَا آنا ﴾ وقدم ما يتوهمونه من قصده للاستعلاء نافيًا له، فقال: ﴿عَلَيْكُو ﴾ ، وأغرق في النفي، فقال: ﴿ عِمَفِيظِ ﴾ أعلم جميع أعمالكم وأحوالكم، وأقدر على كفّكم عمّا يكون منها فسادًا »(١٠).

<sup>(</sup>١) نظم الدرر (٩/ ٣٥٤–٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٧) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٩) نظم الدرر (٩/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) الكهف: الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٤) المائدة: الآية (١٠٠).

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط (٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٨) التفسير الكبير (١٨/ ٤٤).

الآية (۸۷)

# قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعَبُدُ عَابَآ وُنَآ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمَوْلِنَا مَا نَشَرَوُّا ﴾ (١)

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عاشور: «كانت الصلاة من عماد الأديان كلّها. وكان المكذبون الملحدون قد تمالؤوا في كل أمة على إنكارها والاستهزاء بفاعلها ﴿ أَتَوَاصَوْا بِدِّ بَلْ هُمْ وَلَا المحدون قد تمالؤوا في كل أمة على إنكارها والاستهزاء بفاعلها ﴿ أَتَوَاصَوْا بِدِّ بَلْ هُمْ وَلَا عَلَى المخالفة لمعتادهم ؛ جعلوها المشيرة عليه بما بلّغه إليهم من أمور مخالفة لمعتادهم -بناءً على التناسب بين السبب والمسبب في مخالفة المعتاد - قصدًا للتهكم به والسخرية عليه تكذيبًا له فيما جاءهم به (").

وقال البقاعي: «ولما كان حاصل ما دعاهم إليه ترك ما كان عليه آباؤهم من السفه في حق الخالق بالشرك والخلائق بالخيانة، وكان ذلك الترك عندهم قطيعة وسفها، كان ذلك محكًا للعقول، ومحرًا للآراء، يعرف به نافذها من جامدها، فكان كأنه قيل: ما قالوا؟ فقيل: ﴿قَالُواْ يَنشُعَيْبُ﴾؛ سموه باسمه جفاءً وغلظة، وأَمكُونُكُ وَأَمكُونُكُ وَالْتَعْلَالَةُ وَعَلَيْكُ وَالْتَعْلَالَةُ وَعَلَيْكُ وَالْتَعْلَالُهُ وَالْتَعْلَالُهُ وَالْتَعْلَالُهُ وَلَيْكُ وَالْتَعْلَالُهُ وَالْتَعْلَالُونُكُونُ وَالْتَعْلَالُهُ وَالْتَعْلَالُهُ وَالْتَعْلَالُهُ وَالْتُعْلَالُهُ وَالْتَعْلَالُهُ وَالْتُعْلَالُهُ وَالْتُعْلَالُهُ وَالْتُعْلَالُهُ وَالْتُعْلَالُهُ وَالْتُعْلَالُهُ وَالْتُعْلَالُهُ وَالْتُعْلَالُهُ وَالْتُعْلِيْكُ وَالْتُعْلَالُهُ وَالْتُعْلِيْلُهُ وَالْتُلْلُونُ وَالْتُعْلَالُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْتُعْلَالُهُ وَالْتُعْلَالُهُ وَالْتُعْلَالُهُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ لَعْلَالُهُ وَالْتُونُ وَلَالُونُ وَالْتُعْلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَالْتُونُ وَالْتُعْلَالُهُ وَلَالُونُ وَلَالُهُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَالْتُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُهُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْفُونُ وَلَالُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْفُلُونُ وَلَالُونُ وَالْفُلُونُ وَلَالُهُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَالْفُلُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُهُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُهُ وَالْمُولُونُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلِلْلُهُ وَلِلْكُونُ وَلِلْلُونُ وَلِلْمُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْلُونُ وَلِلْلُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْلُونُ وَلِلْلُونُ وَل

وقال إلكيا الهراسي: «قوله تعالى: ﴿ أَمَلُوْتُكَ تَأْمُ كَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَآوُنَا ﴾؛ يستدل به على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقد قيل: الصلاة ههنا: الدين، فيستدل به على أن الصلاة تطلق بمعنى الدين، فيستدل به على أن الصلاة تطلق بمعنى الدين،

قلت: ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمِ ٱلصَّكَلَوَةُ إِنَ ٱلصَّكَلَوَةَ تَنَهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَآهِ وَٱلْمُنكَرِّ ﴾ (٦). وما كان عليه قوم شعيب من أعظم المنكر، وهو الشرك باللَّه، ونقص المكيال والميزان، وبخس الناس أشياءهم، وهذا اعتراف منهم ضمنيًا بنكارة ما

 <sup>(</sup>١) هود: الآية (٨٧).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (١٤/ ١٤١).(٤) نظم الدرر (٩/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن (٢/ ٢٢٧). (٦) العنكبوت: الآية (٤٥).

هم عليه وإن أبَوْهُ في الظاهر. وهو نظير قول قوم لوط عن لوط عليه ومن آمن معه: ﴿ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ (١). وكل ذلك منهم إنكار للمعروف على أسلوب السخرية والاستهزاء.

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن إضاعة المال

## \*غريب الحديث:

خِلابة: بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام بالباء الموحدة؛ أي: لا خديعة.

#### ★ فوائد الحديث:

أورد البخاري الحديث في كتاب الاستقراض: باب ما ينهى عن إضاعة المال. وترجم عليه بقول الله تعالى: ﴿وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ (٢) و﴿ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٤) وقال: ﴿ أَصَلَوْتُكُ تَأْمُ لُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَا وَيُنا أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي آمْوَلِنَا مَا نَشَتُواً ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلَا نُوْلِنَا مَا نَشَتُواً ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلَا نُوْلِنَا مَا نَشَتُواً ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَلَا نُوْلِنَا مَا نَشَتُواً أَلَا لَهُ عَلَى اللهِ عَمَا ينهى عنه ، فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله في مال نفسه أو مال غيره ؛ هذا هو أمر الله تعالى لقوم شعيب ، وأمر نبينا ﷺ لأصحابه وأمته .

\* عن المغيرة بن شعبة ﴿ قَالَ: قالَ النبي ﷺ: «إن اللَّه حرَّم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومَنَعَ وهات. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»(٢).

الأعراف: الآية (٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/١١٦)، والبخاري (٥/ ٨٦/ ٢٤٠٧) واللفظ له، ومسلم (٣/ ١١٦٥/ ١٥٣٣)، وأبو داود (٣/ ٢٥٥-٧٦٧/ ٣٥٠٠)، والنسائي (٧/ ٤٤٩٦/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) يونس: الآية (٨١).

<sup>(</sup>٥) النساء: الآية (٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٤٦)، والبخاري (٥/ ٨٦/ ٢٤٨) واللفظ له، ومسلم (٣/ ١٣٤١/ ٩٩٥).

الآية (۸۷) \_\_\_\_\_\_

#### \*غريب الحديث:

هات: آت.

وأد: بسكون الهمزة: هو دفن البنات بالحياة.

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق. وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام. والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا؛ سواء كانت دينية أو دنيوية، فمنع منه؛ لأن اللَّه تعالى جعل المال قيامًا لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح؛ إما في حق مضيعها وإما في حق غيره. ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة؛ ما لم يفوت حقًا أخرويًا أهم منه.

## والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه:

الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعًا؛ فلا شك في منعه.

والثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعًا ؛ فلا شك في كونه مطلوبًا بالشرط المذكور.

والثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس؛ فهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله؛ فهذا ليس بإسراف.

والثاني: ما لا يليق به عرفًا، وهو ينقسم أيضًا إلى قسمين:

أحدهما: ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة؛ فهذا ليس بإسراف.

والثاني: ما لا يكون في شيء من ذلك؛ فالجمهور على أنه إسراف. وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف؛ قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن، وهو غرض صحيح، وإذا كان في غير معصية فهو مباح له. قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قال، اهد. وقد صرح بالمنع القاضي حسين، فقال في كتاب «قسم الصدقات»: هو حرام. وتبعه الغزالي، وجزم به الرافعي في الكلام على المغارم، وصحح في باب الحجر من الشرح وفي «المحرر» أنه ليس بتبذير، وتبعه النووي. والذي يترجح أنه ليس مذمومًا لذاته؛ لكنه يفضي غالبًا إلى ارتكاب المحذور

كسؤال الناس، وما أدى إلى المحذور فهو محذور. وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث في جواز التصدق بجميع المال، وأن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة. وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة، قال: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا، ولا بأس به إذا وقع نادرًا لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة.

ومما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة، ولاسيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة. ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب.

وأما إضاعة المال في المعصية؛ فلا يختص بارتكاب الفواحش؛ بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا، ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه، وقسمه ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة. وقال السبكي الكبير في «الحلبيّات»: الضابط في إضاعة المال: أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي، فإن انتفيا حرم قطعًا، وإن وُجد أحدهما وجودًا له بال، وكان الإنفاق لاثقًا بالحال، ولا معصية فيه؛ جاز قطعًا. وبين الرتبتين وسائط كثيرة، لا تدخل تحت ضابط. فعلى المفتي أن يرى فيما تيسر منها رأيه، وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له؛ فالإنفاق في المعصية حرام كله، ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة. وأما إنفاقه في الملاذ المباحة فهو موضع الاختلاف، فظاهر قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِي لِا يَلِيق بحال المنفق إسراف. ثم قال: ومن بذل ما لا كثيرًا في غرض يسير تافه؛ عدّه العقلاء مضيّعًا، بخلاف عكسه. واللّه أعلم» (١).

وقد مضى الكلام على حديث ابن عمر في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤَتُّوا السُّفَهَاةَ السُّفَهَاةَ مَن سورة (الأعراف)، وقي قصة شعيب من سورة (الأعراف)، وتقدم الكلام على حديث المغيرة بن شعبة في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تَوَكَى سَعَىٰ فِي اَلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾ (أ) من سورة (البقرة)، والآية السالفة الذكر من سورة (النساء).

<sup>(</sup>١) الفرقان: الآية (٦٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/ ٥٠٠-٥٠١). (٣) النساء: الآية (٥).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية (٢٠٥).

الآية (٨٧) \_\_\_\_\_\_

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيثُمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

هذا الكلام عدّه ابن القيم من الكلام المحتمل الضدين، وهو أن يكون الكلام محتملًا للشيء وضده، ومنه في القرآن العظيم كثير، قال: «وينخرط في هذا السلك قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنَ الْمَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ إذا جُعل هذا من باب التهكم به، والإزراء عليه؛ كان ذمًا. ولهذا قال بعض المفسرين: أرادوا: إنك لأنت الأحمق السفيه. وإن أريد به المدح؛ فالتقدير: إنك أنت الكامل الحليم الرشيد، فكيف يبدو منك مثل هذا؛ لأنه ذكر الحليم والرشيد بالألف واللام التي هي لاستغراق الجنس أو للعهد، (۱).

وقال القرطبي: «يعنون: عند نفسك بزعمك؛ ومثله في صفة أبي جهل: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرْيِثُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ (٢) أي: عند نفسك بزعمك.

وقيل: قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية، قاله قتادة. ومنه قولهم للحبشي: أبو البيضاء، وللأبيض: أبو الجَون؛ ومنه قول خزنة جهنم لأبي جهل: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنَ ٱلْكَزِيرُ ٱلْكَرِيمُ ﴾.

وقال سفيان بن عيينة: العرب تصف الشيء بضده للتطير والتفاؤل؛ كما قيل للديغ: سليم، وللفلاة: مفازة.

وقيل: هو تعريض أرادوا به السّبّ.

وأحسن من هذا كله، ويدلّ ما قبله على صحته؛ أي: إنك أنت الحليم الرشيد حقًا، فكيف تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟! ويدل عليه: ﴿ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَآ وُنَا ﴾ "ك؛ أنكروا -لما رأوا من كثرة صلاته وعبادته، وأنه حليم رشيد- بأن

<sup>(</sup>١) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (ص: ١٦٦). (٢) الدخان: الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٣) هود: الآية (٨٧).

وصوّب هذا الوجه الرازي، قال: «كان مشهورًا عندهم بأنه حليم رشيد، فلما أمرهم بمفارقة طريقتهم؛ قالوا له: إنك لأنت الحليم الرشيد المعروف الطريقة في هذا الباب، فكيف تنهانا عن دين ألفيناه من آبائنا وأسلافنا، والمقصود استبعاد مثل هذا العمل ممّن كان موصوفًا بالحلم والرشد. وهذا الوجه أصوب الوجوه»(٣).

وقال البغوي: «وقيل: هو على الصحة؛ أي: إنك يا شعيب فينا حليم رشيد، لا يجمل بك شق عصا قومك ومخالفة دينهم؛ كما قال قوم صالح على : ﴿ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُواً فَبْلَ هَاذَا ﴾ (١٠) (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هود: الآية (٨٨).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (١٨/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) هود: الآية (٦٢).

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي (٤/ ١٩٥).

الآية (۸۸)

قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَهَ يَشَمَّ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّتِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمُ إِلَى مَا أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ ۞﴾

## \*غريبال<mark>آية</mark>:

التوفيق: اختص في العرف بالخير والصواب.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: (في الآية مسائل: المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى حكى عن شعيب عَلِيُهُ ما ذكره في الجواب عن كلماتهم، فالأول قوله: ﴿قَالَ يَنْقُومِ أَرَهَ يَشُمُّ إِنْ كُتُتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾، وفيه وجوه:

الأول: أن قوله: ﴿إِن كُنتُ عَلَىٰ يَتِنَةِ مِن رَّقِي ﴾ إشارة إلى ما آتاه اللّه تعالى من العلم والهداية والدين والنبوة، وقوله: ﴿وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاً ﴾ إشارة إلى ما آتاه اللّه من المال الحلال؛ فإنه يروى أن شعيبًا عَيْدُ كان كثير المال.

واعلم أن جواب (إن) الشرطية محذوف، والتقدير: أنه تعالى لما آتاني جميع السعادات الروحانية، وهي البينة، والسعادات الجسمانية، وهي المال والرزق الحسن؛ فهل يسعني مع هذا الإنعام العظيم أن أخون في وحيه، وأن أخالفه في أمره ونهيه؟! وهذا الجواب شديد المطابقة لما تقدم؛ وذلك لأنهم قالوا له: ﴿إِنَّكَ لَأَنَّ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾، فكيف يليق بك مع حلمك ورشدك أن تنهانا عن دين آبائنا؟! فكأنه قال: إنما أقدمت على هذا العمل؛ لأن نعم اللّه تعالى عندي كثيرة، وهو أمرني بهذا التبليغ والرسالة، فكيف يليق بي مع كثرة نعم اللّه تعالى عليّ أن أخالف أمره وتكليفه؟!

الثاني: أن يكون التقدير كأنه يقول: لما ثبت عندي أن الاشتغال بعبادة غير اللَّه

والاشتغال بالبخس والتطفيف عمل منكر، ثم أنا رجل أريد إصلاح أحوالكم، ولا أحتاج إلى أموالكم لأجل أن الله تعالى آتاني رزقًا حسنًا، فهل يسعني مع هذه الأحوال أن أخون في وحي الله تعالى وفي حكمه؟!

الثالث: قوله: ﴿ إِن كُنتُ عَلَىٰ يَتِنَةِ مِن زَيِّ ﴾ ؛ أي: ما حصل عنده من المعجزة ، وقوله: ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا ﴾ المراد: أنه لا يسألهم أجرًا ولا جعلًا ، وهو الذي ذكره سائر الأنبياء من قولهم: ﴿ وَمَا آسَتُكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١٠).

المسألة الثانية: قوله: ﴿ وَرَزَقَنِي مِنّهُ رِزْقًا حَسَنَاً ﴾ يدل على أن ذلك الرزق إنما حصل من عند اللّه تعالى، وبإعانته، وأنه لا مدخل للكسب فيه، وفيه تنبيه على أن الإعزاز من اللّه تعالى، والإذلال من اللّه تعالى، وإذا كان الكل من اللّه تعالى؛ فأنا لا أبالي بمخالفتكم، ولا أفرح بموافقتكم، وإنما أكون على تقرير دين اللّه تعالى، وإيضاح شرائع اللّه تعالى.

وأما الوجه الثاني من الأجوبة التي ذكرها شعيب والله فقوله: ﴿ وَمَا أَرِيدُ أَنَ الْهَاكُمُ إِلَى مَا أَنْهَاكُمُ إِلَى مَا أَنْهَاكُمُ مِنَهُ ﴾. قال صاحب الكشاف الي يقال: خالفني فلان إلى كذا: إذا قصده وأنت مُولٌ عنه ، وخالفني عنه: إذا ولَّى عنه وأنت قاصده ، ويلقاك الرجل صادرًا عن الماء فتسأله عن صاحبه ، فيقول: خالفني إلى الماء ، يريد أنه قد ذهب إليه واردًا ، وأنا ذاهب عنه صادرًا ، ومنه قوله: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمُ إِلَى مَا اللّهِ وَاردًا ، وأنا ذاهب عنه صادرًا ، ومنه قوله : ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمُ إِلَى مَا أَنْهَلَكُمُ مِنَهُ ﴾ يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبدّ بها دونكم ، فهذا بيان اللغة . وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم رشيد ؛ وذلك يدل على كمال العقل ، وكمال العقل يحمل صاحبه على اختيار الطريق الأصوب الأصلح ، فكأنه وكمال العقل يكون أصوب الطرق وأصلحها ، والدعوة إلى توحيد اللّه عقلي لنفسي لا بدّ وأن يكون أصوب الطرق وأصلحها ، والدعوة إلى توحيد اللّه تعالى وترك البخس والنقصان يرجع حاصلها إلى جزأين : التعظيم لأمر اللّه تعالى ، وأنا مواظب عليهما ، غير تارك لهما في شيء من الأحوال ألبتة ، فلما اعترفتم لي بالحلم والرشد، وترون أني لا أترك هذه الطريقة ؛ فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق ، وأشرف الأديان والشرائع .

<sup>(</sup>١) الشعراء: الآيات (١٠٩)،(١٢٧)،(١٤٥)،(١٦٤)،(١٨٠).

الآية (٨٨)

وأما الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها شعيب ﷺ فهو قوله: ﴿إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا اللَّهِ مَا اَسْتَطَعْتُ ﴾، والمعنى: ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتى ونصيحتى.

وقوله: ﴿مَا اَسْتَطَعْتُ ﴾ فيه وجوه: الأول: أنه ظرف، والتقدير: مدة استطاعتي للإصلاح، وما دمت متمكنًا منه لا آلو فيه جهدًا. والثاني: أنه بدلٌ من ﴿ ٱلْإِصْلَاحَ ﴾ ؛ أي: المقدار الذي استطعت منه. والثالث: أن يكون مفعولًا له؛ أي: ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه.

واعلم أن المقصود من هذا الكلام أن القوم كانوا قد أقروا بأنه حليم رشيد؛ وإنما أقروا له بذلك لأنه كان مشهورًا فيما بين الخلق بهذه الصفة، فكأنه بهذه الهم: إنكم تعرفون من حالي أني لا أسعى إلا في الإصلاح وإزالة الفساد والخصومة، فلما أمرتكم بالتوحيد وترك إيذاء الناس؛ فاعلموا أنه دين حق، وأنه ليس غرضي منه إيقاع الخصومة وإثارة الفتنة؛ فإنكم تعرفون أني أبغض ذلك الطريق، ولا أدور إلا على ما يوجب الصلح والصلاح بقدر طاقتي، وذلك هو الإبلاغ والإنذار، وأما الإجبار على الطاعة فلا أقدر عليه. ثم إنه بهذا أن توكله واعتماده في بقوله: ﴿ وَمَا تَرْفِيقَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوفيق اللَّه تعالى وهدايته "(۱).

قال البيضاوي: «ولهذه الأجوبة الثلاثة على هذا النسق شأن: وهو التنبيه على أن العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة؛ أهمها وأعلاها: حق اللّه تعالى، وثانيها: حق النفس، وثالثها: حق الناس. وكل ذلك يقتضي أن آمركم بما أمرتكم به، وأنهاكم عما نهيتكم عنه»(٢).

وقال الشهاب: «وقوله: (ولهذه الأجوبة الثلاثة)؛ أي: أجوبة شعيب ﷺ، يعني من قوله: ﴿ أَرَهَ يَشَدُ ﴾ إلى هنا؛ لأنها جواب عما أنكروه، وكونها أجوبة يقتضي أن يعطف قوله: ﴿ إِنَّ أُرِيدُ ﴾ إلخ؛ لكنه ترك عطفه لكونه مؤكدًا لما قبله ومقرّرًا له؛ لأنه لو أراد الاستئثار بما نهى عنه؛ لم يكن مريدًا للإصلاح، وكونه مؤكدًا لا ينافي تضمنه لجواب آخر، والأول هو قوله: ﴿ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾؛ فإنه بيان لحق اللَّه عليه؛ من شكر نعمته، والاجتهاد في خدمته، والثاني:

التفسير الكبير (١٨/ ٢٦-٨٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير البيضاوي (١/ ٢٥٧).

وقال الشنقيطي: «ذكر الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة عن نبيه شعيب - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- أنه أخبر قومه: أنه إذا نهاهم عن شيء انتهى هو عنه، وأن فعله لا يخالف قوله.

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون منتهيًا عما ينهي عنه غيره، مؤتمرًا بما يأمر به غيره.

وقد بين تعالى ذلك في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ (٣) الآية، وقوله: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ﴾ (٣).

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد النبي النبي الله قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان! ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه»(٤٠).

ومعنى قوله ﷺ: «فتندلق أقتابه» أي: تتدلى أمعاؤه.

وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو نُعيم في الحلية، وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن أنس هيئة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "رأيت ليلة أسري بي رجالًا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت رجعت. فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟"(٥) قاله صاحب "الدر المنثور» اه. وقد قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٥/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (٤٤). (٣) الصف: الآية (٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٠٥)، والبخاري (٦/ ٤٠٧/ ٣٢٦٧)، ومسلم (٤/ ٢٢٩٠ - ٢٢٩١).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ١٢٠)، وأبن أبي الدنيا في الصمت (ص: ٢٤٩، رقم: ٥٠٩)، والخطيب في التاريخ
 (٦/ ١٩٩)، والبغوي في شرح السنة (١٤/ ٣٥٣/ ١٥٩) وقال: «هذا حديث حسن» وفي إسناده=

الآية (۸۸)

لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وقد أجاد من قال:

وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يدواي الناس وهو مريض ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره أدعى لقبول غيره منه ؛ كما قال الشاعر:

فإنك إذما تأت ما أنت آمر به تلفِ من إياه تأمر آتيا (١٠).

وقال البيضاوي: «وفي هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة الحق فيما يأتيه ويذره من اللّه تعالى، والاستعانة به في مجامع أمره، والإقبال عليه بشراشره، وحسم أطماع الكفار، وإظهار الفراغ عنهم، وعدم المبالاة بمعاداتهم، وتهديدهم بالرجوع إلى اللّه للجزاء»(٢).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التزام الداعية العمل بما يدعو إليه من خير

\*عن معاوية بن حيدة ﴿ أَن أَخاه مالكًا قال: يا معاوية! إن محمدًا أخذ جيراني ، فانطلِق إليه ؛ فإنه قد عرفك وكلّمك. قال: فانطلقتُ معه ، فقال: دع لي جيراني ؛ فإنهم قد كانوا أسلموا. فأعرض عنه ، فقام متمعطًا ، فقال: أما واللّه لئن فعلت ، إنّ الناس ليزعمون أنّك تأمرُ بالأمر وتخالف إلى غيره . وجعلتُ أجرُّهُ وهو يتكلم . فقال رسول اللّه ﷺ : «ما يقولُ » ؟ فقالوا: إنّك واللّه لئن فعلت ذلك ، إنّ الناس ليزعمون أنّك لتأمرُ بالأمر وتخالف إلى غيره . قال: فقال: «أَوَقَدْ قالوها -أو قائلُهم - ؟ فلئن فعلتُ ذاك ، وما ذاك إلا عليّ ، وما عليهم من ذلك من شيء ، أرسِلوا له جيرانَهُ ) (") .

<sup>=</sup> علي بن زيد بن جدعان؛ لكن الحديث روي من طرق أخرى عن أنس عليه؛ رواه: ابن حبان (١/ ٢٤٩/) و (٥ وابيه على (٥/ ١٨٠) و (ابيه المعلى (٥/ ١٨٠) و (ابيه المعلى (١/ ١٦٠) و (١٠) و

 <sup>(</sup>١) أضواء البيان (٣/ ٤٥-٤٧).
 (٢) تفسير البيضاوي (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٤٧) واللفظ له، وأبو داود (٤/ ٤٧/ ٣٦٣١) مختصرًا. وحسّن إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، والحاكم (٣/ ٦٤٢)، وسكت عنه الذهبي. وأخرجه بنحوه مختصرًا: الترمذي (٤/ ٢٠/ ١٤١٧) وقال: (حديث حسن؛، والنسائي (٨/ ٤٣٧/ ٤٨٩).

\*عن مسروق: «أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود، فقالت: أُنبِئْتُ أنّك تنهى عن الواصلة. قال: نعم. فقالت: أشيءٌ تجده في كتاب اللّه، أم سمعتهُ من رسول اللّه عقال: أجدُهُ في كتاب اللّه، وعن رسول اللّه. فقالت: واللّه لقد تصفّحتُ ما بين دفّتي المصحف، فما وجدتُ فيه الذي تقولُ! قال: فهل وجدْتِ فيه: ﴿وَمَا عَانَكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُوا ﴾ (١٠) قالت: نعم. قال: فإني سمعتُ رسول اللّه على عن النّامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء. قالت المرأة: فلعلّه في بعض نسائك؟ قال لها: ادخُلي، فدخلَتْ ثم خرجَتْ، فقالت: ما رأيتُ بأسًا، قال: ما حفظتُ إذًا وصيّة العبد الصالح: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُغَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمْ إِنَى مَا رَايتُ بأسًا، قال: ما حفظتُ إذًا وصيّة العبد الصالح: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُغَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَدُوهُ وَهُ وَمَا اللّهُ عَنْهُ ﴾ (٢).

#### ★ غريب الحديث:

الواصلة: هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر. والمستوصلة: التي تطلب من يفعل بها ذلك، ويقال لها: موصولة.

الواشمة: فاعلة الوشم، وهو أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة، فيخضر . وفاعلة هذا واشمة، وإن طلبت فعل ذلك فهي مستوشمة .

النامصة: هي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة: هي التي تطلب فعل ذلك بها.

الواشرة: من الوَشَر: وهو تحديد المرأة أسنانها وترقيقها.

\* \* \*

الحشر: الآية (٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (١/ ٤١٥-٤١٦) واللفظ له، والنسائي (٨/ ٥٢٣/ ٥١١٣) مختصرًا، وابن ماجه (١/ ١٤٠/ ١٩٨٩)، وأصل الحديث في صحيح البخاري (٨/ ٨١٢/ ٤٨٨٦)، ومسلم (٣/ ١٦٧٨/ ١٦٧٨) وغيرهما، وسيأتي مفصلًا في تفسير سورة (الحشر).

الآية (٨٩)

قوله تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَافِى أَن يُصِبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِيحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ۞﴾

#### \*غريب الآية:

شقاقى: أصل الشقاق: العداوة والمخاصمة. قال الشاعر:

ألامن مبلغ عني رسولا فكيف وجدتم طعم الشقاق

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: "يقول - تعالى ذكره - مخبرًا عن قيل شعيب لقومه: ﴿ وَيَنَقُومِ لَا يَجْرِمَنَكُمُ شِقَافِى ﴾، يقول: لا يحملنكم عداوتي وبغضي وفراق الدين الذي أنا عليه على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله، وعبادة الأوثان، وبخس الناس في المكيال والميزان، وترك الإنابة والتوبة، فيصيبكم ﴿ يَثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ ﴾ من الغرق، ﴿ أَوْ قَوْمَ صَلِح ﴾ من الرجفة، ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ ﴾ الذين ائتفكت بهم الأرض ﴿ يَنكُم بِبَعِيدٍ ﴾ هلاكهم، أفلا تتعظون به وتعتبرون؟ يقول: فاعتبروا بهؤلاء، واحذروا أن يصيبكم بشقاقي مثل الذي أصابهم (١٠٠٠).

وقال الرازي: «وأما قوله: ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ﴾؛ ففيه وجهان: الأول: أن المراد نفي البعد في المكان؛ لأن بلاد قوم لوط على قريبة من مدين. والثاني: أن المراد نفي البعد في الزمان؛ لأن إهلاك قوم لوط على أقرب الإهلاكات التي عرفها الناس في زمان شعيب على .

وعلى هذين التقديرين؛ فإن القرب في المكان وفي الزمان يفيد زيادة المعرفة، وكمال الوقوف على الأحوال، فكأنه يقول: اعتبروا بأحوالهم، واحذروا من مخالفة الله تعالى ومنازعته حتى لا ينزل بكم مثل ذلك العذاب»(٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ١٠٤).

\_\_\_\_\_ سورة هود

# قوله تعالى: ﴿ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيثٌ وَدُودٌ ۞ ﴾

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «يقول - تعالى ذكره - مخبرًا عن قيل شعيب لقومه: ﴿ اَسْتَغَفِرُوا رَبِّكُمُ التي أنتم عليها مقيمون من عبادة رَبِّكُمُ الله القوم من ذنوبكم بينكم وبين ربكم التي أنتم عليها مقيمون من عبادة الآلهة والأصنام، وبخس الناس حقوقهم في المكاييل والموازين، ﴿ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ يقول: ثم ارجعوا إلى طاعته، والانتهاء إلى أمره ونهيه، ﴿ إِنَّ رَبِّ رَجِمُ ﴾ يقول: هو رحيم بمن تاب وأناب إليه أن يعذبه بعد التوبة، ﴿ وَدُودٌ ﴾ يقول: ذو محبة لمن أناب وتاب إليه ؟ يوده ويحبه (١٠).

وتقدم الكلام على الاستغفار والتوبة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُرُ مَا مُثَّ نُونُواً إِلَيْهِ ﴿ (٢) من هذه السورة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير (الودود): «الوَدود: فَعُول من الوُدّ. وقال شعيب: ﴿ إِنَّ رَقِي رَحِيثُ وَدُودٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْفَنُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾ (")؛ فقرنه ب(الرحيم) في موضع، وب(الغفور) في موضع.

قال أبو بكر بن الأنباري: (الودود) معناه: المحبّ لعباده؛ من قولهم: وددتُ الرجل أودّه وُدًّا ووَدادةً.

وقال الخطابي: (هو اسم مأخوذ من الودّ، وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون فعولًا في محلّ مفعول؛ كما قيل: رجل هَيُوب بمعنى مهيب، وفرس ركوب بمعنى مركوب. والله الله مودود في قلوب أوليائه؛ لما يتعرّفونه من إحسانه إليهم. والوجه الآخر: أن يكون بمعنى الوادّ؛ أي: أنه يودّ عباده الصالحين؛ بمعنى أنه يرضى عنهم، ويتقبّل أعمالهم. ويكون معناه أن يُودّدهم إلى خلقه؛ كقوله:

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) هود: الآية (٣).

<sup>(</sup>٣) البروج: الآية (١٤).

﴿ سَيَجْعَلُ لَمُ مُ الرَّحْنَنُ وُدًا ﴾ . . . والأكثرون على ما ذكره ابن الأنباري، وأنه فعولٌ بمعنى فاعل ؟ أي: هو الوادّ، كما قرنه بالغفور ؛ وهو الذي يغفر، وبالرحيم ؛ وهو الذي يرحم .

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن جعفر؛ قاضي الري، حدثنا سفيان في قوله: ﴿ إِنَّ رَقِي رَحِيثُ وَدُودٌ ﴾ ، قال: مُحِبّ، وقال: قرئ على يونس: حدثنا ابن وهب، قال: وقال ابن زيد: قوله: (الودود)، قال: الرحيم. وقد ذكر فيه قولين؛ القول الأول رواه من تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله: (الودود)، قال: الحبيب، والثاني: قول ابن زيد: الرحيم، وما ذكره الوالبي أنه الحبيب؛ قد يراد به المعنيان: أنه يحِبّ ويحَبّ؛ فإن اللَّه يحب من يحبه، وأولياؤه يحبهم ويحبونه.

والبغوي ذكر الأمرين، فقال: وللودود معنيان: أنه يحب المؤمنين، وقيل: هو بمعنى المودود؛ أي محبوب المؤمنين.

وقال أيضًا في قوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْفَنُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾ (٢)؛ أي: المحب لهم، وقيل: معناه المودود؛ كالحَلُوب، والرَّكوب؛ بمعنى المحلوب والمركوب، وقيل: يغفر، ويود أن يغفر، وقيل: المتودِّد إلى أوليائه بالمغفرة.

قلت: هذا اللفظ معروف في اللغة أنه بمعنى الفاعل؛ كقول النبي ﷺ: «تزوجوا الودود الولود» (٣). وفَعول بمعنى فاعل كثيرٌ؛ كالصبور، والشكور، وأما بمعنى مفعول؛ فقليلٌ. وأيضًا: فإن سياق القرآن يدل على أنه أراد أنه هو الذي يود عباده؛ كما أنه هو الذي يرحمهم ويغفر لهم؛ فإن شعيبًا قال: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اللهُ إِنَّ رَبِيكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اللهُ إِنَّ رَبِيكُمْ وَدُودٌ ﴾؛ فذكر رحمته ووده؛ كما قال تعالى: ﴿وَبَعَمَلُ بَيْنَكُمُ مُودَةً وَرَحْمَةً ﴾ (٤). وهو أراد وصفًا يبين لهم أنه سبحانه يغفر الذنب، ويُقبل على التائب؛ وهو كونه ودودًا؛ كما قال: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَيِّينَ وَيُحِبُ النَّكُودِينَ ﴾ (٥٠). وقد

<sup>(</sup>١) مريم: الآية (٩٦). (٢) البروج: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أنس بن مالك ﴿ أحمد (٣/ ١٥٨)، وابن حبان (٩/ ٣٣٨/ ٢٠٨)، والطبراني في الأوسط (٦/ ٣٣٨/ ٢٩)، وقال: الم يرو هذا الحديث عن حفص بن أخي أنس إلا تحلف بن خليفة»، والبيهقي (٧/ ٨١- ٨١). كلهم من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس بن مالك عن أنس به، وفيه خلف بن خليفة قال عنه الحافظ في التقريب: الصدوق اختلط بآخرة». وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٥) وقال: (دواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن».

 <sup>(3)</sup> الروم: الآية (٢١).
 (4) البقرة: الآية (٢٢).

ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي ﷺ أن اللَّه يفرح بتوبة التائب أشد من فرح من فقد راحلته بأرض دَوِّيَة مُهلكة، ثم وجدها بعد اليأس (١٠). فهذا الفرح منه بتوبة التائب يناسب محبته له، ومودته له. وكذلك قوله في الآية الأخرى: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾ (٢)، فإنه مثل قوله: ﴿ وَهُوَ ٱلنَّغُورُ ٱلْغَفُورُ ﴾ (٣).

وأيضًا: فإن كونه مودودًا؛ أي: محبوبًا، يُذكر على الوجه الكامل الذي يتبيّن اختصاصه به؛ مثل: اسم الإله؛ فإن الإله المعبود هو مودودٌ بذلك، ومثل اسمه الصمد، ومثل ذي الجلال والإكرام، ونحو ذلك.

وكونه مودودًا ليس بعجيب، وإنما العجب: جوده، وإحسانه؛ فإنه يتودد إلى عباده...

وأيضًا: فمبدأ الحبّ والودّمنه، لكن اسمه الودود يجمع المعنيين؛ كما قال الوالبي عن ابن عباس: أنّه الحبيب؛ وذلك أنه إذا كان يودّ عباده؛ فهو مستحق لأن يوده العباد بالضرورة. ولهذا من قال: إنه يحب المؤمنين؛ قال: إنهم يحبونه؛ فإن كثيرًا من الناس يقول: إنه محبوب، وهو لا يحب شيئًا مخصوصًا، لكن محبته بمعنى مشيئته العامة. ومن الناس من قال: إنه لا يُحَبّ، مع أنه يُثبت محبته للمؤمنين.

فالقسمة في المحبة رباعية؛ فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين؛ قالوا: إنه يحبه يحبّ ويحبّ. والجهمية والمعتزلة تنكر الأمرين. ومن الناس من قال: إنه يحبه المؤمنون، وأما هو؛ فلا يحب شيئًا دون شيء. ومنهم من عكس فقال: بل هو يحب المؤمنين، مع أن ذاته لا يُحبّ؛ كما يقولون: إنه يَرْحَم ولا يُرْحَم. فإذا قيل: إن الودود بمعنى الوادّ؛ لزم أن يكون مودودًا، بخلاف العكس. فالصواب القطع بأن الودود هو الذي يُودّ، وإن كان ذلك متضمّنًا؛ لأنه يستحق أن يُودّ، ليس هو بمعنى الودود فقط.

ولفظ الوِداد بالكسر هو مثل الموادّة والتوادّ، وذاك يكون من الطرفين ؛ كالتحابّ. وهو سبحانه لمّا جعل بين الزوجين مودّة ورحمة ؛ كان كلٌّ منهما يودّ الآخر ويرحمه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي هريرة على: أحمد (٢/ ٣١٦)، ومسلم (٤/ ٢٠١٦/ ٢٦٧٥)، والترمذي (٥/ ٥١١) أخرجه من حديث أبي هريرة على: (٥/ ٢١٥) وابن ماجه (٢/ ١٤١٩/ ٤٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) البروج: الآية (١٤). (٣) سبأ: الآية (٢).

وهو سبحانه -كما ثبت في الحديث الصحيح - أرحم بعباده من الوالدة بولدها(۱) وقد بين الحديث الصحيح أن فرحه بتوبة التاثب أعظم من فرح الفاقد ماله ومركوبه في مهلكة ، إذ وجدهما بعد اليأس. وهذا الفرح يقتضي أنه أعظم مودة لعبده المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض. كيف وكلُّ وُدِّ في الوجود فهو من فعله . فالذي جعل الود في القلوب هو أولى بالود؛ كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله: ﴿سَيَجْعَلُ لَمُمُ الرَّمْنُ وُدًا ﴾ (٢) وقال: يحبّهم، ويحبّبهم. وقد دل الحديث الذي في الصحيحين على أن ما يجعل من المحبة في قلوب الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه ، وأمر جبريل أن ينادي بأن الله يحبه . فنادى جبريل في السماء أنّ الله يحب فلانًا فأحبّوه (٣) . .

ووده سبحانه هو لمن تاب إليه وأناب إليه؛ كما قال: ﴿إِنَّ ٱلنَّيْرِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّمْنَ وُيُّاكُ ، وقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلنَّقَابِينَ وَيُحِبُ ٱلنَّكَالَهِ وَوَ وَ رَحِيم فلا يستوحش أهل الذنوب، وينفرون منه كأنهم حمر مستنفرة؛ فإنه ودود رحيم بالمؤمنين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين.

ولهذا قال شعيب: ﴿ وَاَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِمَّ وَدُودٌ ﴾ ، وقال هنا: ﴿ وَهُو ٱلْفَنُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾ (الودود) في الموضعين لبيان مودته للمذنب إذا تاب إليه ، بخلاف القاسي الجافي الغليظ الذي لا ود فيه (٢٠).

وبالجمع بين المعنيين في تفسير (الودود) يقول تلميذه ابن القيم في «التبيان في أقسام القرآن»، قال: «والتحقيق أن اللفظ يدلّ على الأمرين: على كونه وادًّا لأوليائه، ومودودًا لهم. فأحدهما بالوضع، والآخر باللزوم؛ فهو الحبيب المحب لأوليائه، يحبهم ويحبونه؛ وقال شعيب ﷺ: ﴿إِنَّ رَبِّ رَجِعَةٌ وَدُودٌ ﴾ (٧٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب على: البخاري (١٠/ ٥٩٩٩/ ٥٩٩٩)، ومسلم (١٠٩/ ٢١٠٩).

<sup>(</sup>٢) مريم: الآية (٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ : أحمد (٢/ ٢٦٧)، والبخاري (٦/ ٣٢٠٩/ ٣٢٠٩)، ومسلم (٤/ ٣٠٠٠/ ٢٠٣٠)، والترمذي (٥/ ٢٩٧- ٣١٦).

<sup>(</sup>٥) البروج: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية (٢٢٢).

<sup>(</sup>٧) (ص: ٦١).

<sup>(</sup>٦) النبوات (١/ ٣٥٢-٣٦٩).

\_\_\_\_\_ سورة هود

# قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۞ ﴾

## ★غريبالآية:

نفقه: أصل الفقه: الفهم. يقال: فَقُهُ، بالضم: إذا صار الفقه سجيه له وطبعًا. وفَقِهَ، بالكسر: إذا حصل له فهم. وفَقَهَ، بالفتح: إذا غلب غيره في الفقه.

رهطك: الرهط: عشيرة الرجل وجماعته التي يتقوى بهم. وأصله: الشد. قال النابغة:

رَهْطُ ابْنِ كوزٍ مُحْقِبُو أَدْرَاهِهِم فِيهِمْ ورَهْطُ ربيعةَ بنِ حُذَارِ رجمناك: الرجم: الرمي بالحجارة.

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن نبيه شعيبًا -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- منعه الله من الكفار، وأعز جانبه بسبب العواطف العصبية، والأواصر النسبية من قومه الذين هم كفار.

وهو دليل على أن المتمسك بدينه قد يعينه اللَّه ويعزه بنصرة قريبه الكافر ؛ كما بينه تعالى في مواضع أخر ؛ كقوله في صالح وقومه : ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّمُ وَأَهْلَمُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِيهِ ﴾ (١) الآية .

ففي الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء بصالح -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- إلا في حال الخفاء، وأنهم لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة؛ لكانوا يحلفون لأوليائه الذين هم عصبته أنهم ما فعلوا به سوءًا، ولا شهدوا ذلك ولا حضروه؛ خوفًا من عصبته؛ فهو عزيز الجانب بسبب عصبته الكفار. وقد قال

(١) النمل: الآية (٤٩).

تعالى لنبينا ﷺ: ﴿أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمُا فَاوَىٰ ﴾(١)؛ أي: آواك بأن ضمّك إلى عمّك أبي طالب.

وذلك بسبب العواطف العصبية، والأواصر النسبية، ولا صلة له بالدين ألبتة؛ فكونه -جل وعلا- يمتن على رسوله على أن الله قد ينعم على المتمسك بدينه بنصرة قريبه الكافر.

ومن ثمرات تلك العصبية النسبية قول أبي طالب:

واللَّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة أبشر بذاك وقر منه عيونا وقوله أيضًا:

ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل ولهذا لما كان نبي الله لوط -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ليس له عصبة في قومه الذين أرسل إليهم؛ ظهر فيه أثر عدم العصبة؛ بدليل قوله تعالى عنه: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوْةً أَذَ عَالِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ﴾(٢).

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن المسلمين قد تنفعهم عصبية إخوانهم الكافرين.

ولما ناصر بنو المطلب بن عبد مناف بني هاشم، ولم يناصرهم بنو عبد شمس بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف؛ عرف النبي المطلب تلك المناصرة التي هي عصبية نسبية لا صلة لها بالدين، فأعطاهم من خمس الغنيمة مع بني هاشم، وقال: «إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام»(٣)، ومنع بني عبد شمس وبني نوفل من خمس الغنيمة، مع أن الجميع أولاد عبد مناف بن قصي.

وقال أبو طالب في بني عبد شمس وبني نوفل:

جزى اللَّه عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل

<sup>(</sup>١) الضحى: الآية (٦).

<sup>(</sup>۲) مود: الآية (۸۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث جبير بن مطعم ﷺ: أحمد (٤/ ٨١)، والبخاري (٦/ ٣٠٠٠/ ٣١٤٠)، وأبو داود (٣/ ٣٣٨- ٣٣٨) . (٢/ ٢٩٨٠)، والنسائي (١٤٨/ ١٤٨- ١٤٨/ ١٤٨).

بميزان قسط لايخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل

و(الغياطل) بالغين المعجمة، ومراد أبي طالب بهم: بنو سهم بن عمرو ابن هصيص بن كعب بن لؤي؛ القبيلة المشهورة من قبائل قريش. وإنما سموا (الغياطل)؛ لأن قيس بن عدي بن سعد بن سهم الذي هو من سادات قريش العظام، وهو الذي يعنيه عبد المطلب بقوله يرقص ابنه عبد الله وهو صغير:

كأنه في العز قيس بن عدي في دار سعد ينتدي أهل الندى تزوج امرأة من كنانة تسمى (الغيطلة) وهي أم بعض أولاده؛ فسمي بنو سهم (الغياطل)؛ لأن قيس بن عدي المذكور سيدهم.

فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر لتعصبه له، وربما كان لذلك أثر حسن على الإسلام والمسلمين؛ وقد يكون من منن الله على بعض أنبيائه المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. وفي الصحيح عنه على أنه قال: (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»(۱). وفي المثل: (اجتنِ الثمار وألقِ الخشبة في النار).

فإذا عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب وعصبية من كافر؟ فاعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز؟ لإجماع المسلمين على أن المسلم لا يجوز له الدعاء ب(يا لبني فلان!) ونحوها.

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر النبي النبي الله قال في تلك الدعوة: «دعوها فإنها منتنة» (١٠). وقوله الله الدعوة: «دعوها الله الله الله منتنة» (١٠). وقوله الله الله على وجوب تركها الأن صيغة (افعل) للوجوب، إلا لدليل صارف عنه، وليس هنا دليل صارف عنه. ويؤكد ذلك تعليله الأمر بتركها بأنها منتنة، وما صرح النبي الله بالأمر بتركه وأنه منتن الا يجوز لأحد تعاطيه، وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة الإسلام التي هي

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿﴿ ﴾: أحمد (٣٠٩/٢)، والبخاري (١١/ ٢٠٩-١٦/ ٢٦٠٦)، ومسلم (١/ ١٠٥-١١/ ١١١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٨٨٨٣/ ٢٧٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه من حديث جابر ﴿ الله على الله على الله على الكبرى (٨/ ٢٩٦/ ٤٩٠٥)، ومسلم (٤/ ١٩٩٨)، والمبدي (١/ ٢٩٨)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٩١/ ١١٥٩٩).

الآية (٩١)

من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد إنسان واحد؛ فهي تربطك بأخيك المسلم كربط أعضائك بعضها ببعض؛ قال ﷺ: «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»(۱).

وإذا تأملت قوله تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادًا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوَ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴿ (٢) وتحققت أَن الروابط النسبية تتلاشي مع الروابط الإسلامية ، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (٣) ، وقال: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْمُمُ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضٌ ﴾ (١).

ولا يخفى أن أسلافنا معاشر المسلمين إنما فتحوا البلاد ومصروا الأمصار بالرابطة الإسلامية، لا بروابط عصبية، ولا بأواصر نسبية الأم.

وقال الرازي: «اعلم أنه عليه لما بالغ في التقرير والبيان؛ أجابوه بكلمات فاسدة. فالأول: قولهم: ﴿ يَشُعَيَّبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: لقائل أن يقول: إنه على كان يخاطبهم بلسانهم، فلم قالوا: ﴿ مَا نَفْقَهُ ﴾ ؟

والعلماء ذكروا عنه أنواعًا من الجوابات: فالأول: أن المراد: ما نفهم كثيرًا مما تقول؛ لأنهم كانوا لا يلقون إليه أفهامهم لشدة نفرتهم عن كلامه، وهو كقوله: ﴿وَجَمَلْنَا عَلَى تُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَن يَنْقَهُوهُ ﴾ (٢٠). الثاني: أنهم فهموه بقلوبهم ولكنهم ما أقاموا له وزنًا، فذكروا هذا الكلام على وجه الاستهانة كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه: ما أدري ما تقول. الثالث: أن هذه الدلائل التي ذكرها ما أقنعتهم في صحة التوحيد والنبوة والبعث، وما يجب من ترك الظلم والسرقة، فقولهم: ﴿مَا نَفَقَهُ ﴾ أي: لم نعرف صحة الدلائل التي ذكرتها على صحة هذه المطالب.

المسألة الثانية: من الناس من قال: (الفقه) اسم لعلم مخصوص، وهو معرفة

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث النعمان بن بشير ﴿ : أجمد (٤/ ٢٧٠)، والبخاري (١٠/ ٥٣٧/ ٢٠١١)، ومسلم (٤/ ١٩٩٩-٠٠٠/ ٢٥٨٦). (۲) المجادلة: الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) الحجرات: الآية (١٠). (٤) التوبة: الآية (٧١).

<sup>(</sup>٥) أضواء البيان (٣/ ٤٧-٥٠). (٦) الأنعام: الآية (٢٥).

غرض المتكلم من كلامه؛ واحتجوا بهذه الآية وهي قوله: ﴿مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾ ، فأضاف الفقه إلى القول ، ثم صار اسمًا لنوع معين من علوم الدين . ومنهم من قال : إنه اسم لمطلق الفهم ؛ يقال : أوتي فلان فقهًا في الدين ؛ أي : فهمًا . وقال النبي ﷺ: «من يرد اللَّه به خيرًا يفقّهه في الدين » (١) أي : يفهّمه تأويله .

والنوع الثاني من الأشياء التي ذكروها: قولهم: ﴿ وَإِنَّا لَنَرَبُكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ ، وفيه وجهان:

الأول: أنه الضعيف الذي يتعذر عليه منع القوم عن نفسه.

والثاني: أن الضعيف هو الأعمى بلغة حمير. واعلم أن هذا القول ضعيف لوجوه: الأول: أنه ترك للظاهر من غير دليل، والثاني: أن قوله: ﴿ فِينَا ﴾ يبطل هذا الوجه؛ ألا ترى أنه لو قال: إنا لنراك أعمى فينا؛ كان فاسدًا؛ لأن الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهم. الثالث: أنهم قالوا بعد ذلك: ﴿ وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ ﴾ ، فنفوا عنه القوة التي أثبتوها في رهطه ، ولما كان المراد بالقوة التي أثبتوها للرهط هي النصرة؛ وجب أن تكون القوة التي نفوها عنه هي النصرة. والذين حملوا اللفظ على ضعف البصر لعلهم إنما حملوه عليه ؛ لأنه سبب للضعف . .

والنوع الثالث من الأشياء التي ذكروها: قولهم: ﴿ وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ ﴾، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: قال صاحب «الكشاف»: الرهط من الثلاثة إلى العشرة، وقيل: إلى السبعة، وقد كان رهطه على ملتهم. قالوا: لولا حرمة رهطك عندنا بسبب كونهم على ملتنا لرجمناك. والمقصود من هذا الكلام أنهم بينوا أنه لا حرمة له عندهم، ولا وقع له في صدورهم، وأنهم إنما لم يقتلوه لأجل احترامهم رهطه.

المسألة الثانية: (الرجم) في اللغة عبارة عن الرمي، وذلك قد يكون بالحجارة عند قصد القتل، ولما كان هذا الرجم سببًا للقتل لا جرم سموا القتل رجمًا، وقد يكون بالقول الذي هو القذف؛ كقوله: ﴿رَجَمًا بِٱلْغَيْبِ ﴾(٢)، وقوله: ﴿وَيَقَذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾(٣)، وقد يكون بالشتم واللعن؛ ومنه قوله: ﴿الشَّيْطَنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث معاوية ﴿ : أحمد (٤/ ٩٣)، والبخاري (١/ ٢١٧/ ٢١)، ومسلم (٢/ ٧١٨/ ١٠٣٧). (٢) الكهف: الآية (٢٢).

الرَّجِيمِ ﴾ (١) ، وقد يكون بالطرد؛ كقوله: ﴿ رُجُومًا لِّلشَّيَطِينِّ ﴾ (٢).

إذا عرفت هذا ففي الآية وجهان: الأول: ﴿ لَرَجَمْنَكُ ﴾: لقتلناك. الثاني: لشتمناك وطردناك.

النوع الرابع من الأشياء التي ذكروها: قولهم: ﴿ بِمَزِيزِ ﴾، ومعناه أنك لما لم تكن علينا عزيزًا ؛ سهل علينا الإقدام على قتلك وإيذائك.

واعلم أن كل هذه الوجوه التي ذكروها ليست دافعًا لما قرره شعيب على من الدلائل والبينات؛ بل هي جارية مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة»(٣).

<sup>(</sup>١) النحل: الآية (٩٨).

<sup>(</sup>٢) الملك: الآية (٥).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (١٨/ ٤٩-٥١).

\_\_\_\_\_ سورة هود

قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهُ طِي أَعَزُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَأَغَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّ إِنَّ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَيَنقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّ إِنَّ مَعَمُلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَمِلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَمَنْ هُوَ مَكَانَئِكُمْ إِنِي عَمِلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَمَنْ هُو كَانَاتُهُ مُو كَانِدِبُ وَمَنْ هُو كَانِدُ فَي كُنْ إِنِي مَعَكُمُ رَقِيبٌ هُو كَانِدِبُ وَارْتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمُ رَقِيبٌ هُ

#### \*غريبالآية:

أعزّ: أقوى وأمنع. والأعزّ: خلاف الأذلّ.

ظِهْرِيًّا: أي غير معتد و لا ملتفت إليه. والظهري: ما تجعله خلف ظهرك فتنساه. ويقال لكل أمر لا يعبأ به: قد جعل بظهر. قال الشاعر:

تميم بن قيس لاتكونن حاجتي بظهر فلايعيا علي جوابها

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: "يقول - تعالى ذكره -: قال شعيب لقومه: يا قوم! أعززتم قومكم، فكانوا أعزّ عليكم من الله، واستخففتم بربكم، فجعلتموه خلف ظهوركم، لا تأتمرون لأمره، ولا تخافون عقابه، ولا تعظمونه حق عظمته؛ يقال للرجل إذا لم يقض حاجة الرجل: نبذ حاجته وراء ظهره؛ أي: تركها لا يلتفت إليها، وإذا قضاها قيل: جعلها أمامه ونُصْب عينيه. ويقال: ظهرتَ بحاجتي، وجعلتها ظِهرِية؛ أي: خلف ظهرك؛ كما قال الشاعر:

# وَجَدْنا بني البَرْصَاءِ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ

بمعنى أنهم يظهرون بحوائج الناس فلا يلتفتون إليها»(١٠).

قال الرازي: «اعلم أن الكفار لما خوّفوا شعيبًا ﷺ بالقتل والإيذاء؛ حكى اللّه تعالى عنه ما ذكره في هذا المقام، وهو نوعان من الكلام:

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٠٦/١٢).

النوع الأول: قوله: ﴿ قَالَ بَنَقُومِ أَرَهُ طِي آعَنُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللّهِ وَأَغَذَنْهُ وَرَآءَكُمْ طِهِ آعَنُ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱللّهِ وَأَغَذَنْهُ وَرَآءَكُمْ طِهْرِيًّا إِنَّ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾، والمعنى: أن القوم زعموا أنهم تركوا إيذاءه رعاية لجانب قومه، فقال: أنتم تزعمون أنكم تتركون قتلي إكرامًا لرهطي، واللّه تعالى أولى من تعالى أولى أن يُتّبَع أمرُه، فكأنه يقول: حفظكم إياي رعاية لأمر اللّه تعالى أولى من حفظكم إياي رعاية لأمر اللّه تعالى أولى من حفظكم إياي رعاية لحق رهطي.

وأما قوله: ﴿ وَالتَّغَذَّتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا ﴾ ؛ فالمعنى: أنكم نسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به. قال صاحب «الكشاف»: والظهري منسوب إلى الظهر، والكسر من تغيرات النسب؛ ونظيره قولهم في النسبة إلى الأمس: إمسِيّ، بكسر الهمزة.

وقوله: ﴿ إِنَ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ يعني أنه عالم بأحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها.

والنوع الثاني: قوله: ﴿ وَيَنَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ ﴾ ، والمكانة: الحالة يتمكن بها صاحبها من عمله ، والمعنى: اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة والقدرة وكل ما في وسعكم وطاقتكم من إيصال الشرور إلي ، فإني أيضًا عامل بقدر ما آتاني الله تعالى من القدرة .

ثــم قــال: ﴿ سَوْفَ تَمْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنَ هُوَ كَنْذِبٌ ﴾ ، وفــيــه مسألتان:

المسألة الأولى: لقائل أن يقول: لِمَ لَمْ يقل: (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)؟

والجواب: إدخال (الفاء) وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل، وإما بحذف (الفاء) فإنه يجعله جوابًا عن سؤال مقدر، والتقدير: أنه لما قال: ﴿وَيَكَوَّرِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَهُم وَاللهُ عَلَى مَكَانَهُم قالوا: فماذا يكون بعد ذلك؟ فقال: ﴿سَوَّفَ تَمْلَمُونَ ﴾، فظهر أن حذف حرف (الفاء) ههنا أكمل في باب الفظاعة والتهويل.

ثم قال تعالى: ﴿ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّى مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴾ ، والمعنى: فانتظروا العاقبة إني معكم رقيب ؟ أي: منتظر. والرقيب بمعنى الراقب ؟ من رقبه ؟ كالضريب والصريم بمعنى الضارب والصارم، أو بمعنى المراقب ؟ كالعشير والنديم، أو بمعنى

المرتقب؛ كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر والمرتفع ١٥٠٠٠.

وقال محمد بن عاشور: «لمّا أرادوا بالكلام الذي وجّهوه إليه تحذيره من الاستمرار على مخالفة دينهم؛ أجابهم بما يفيد أنه لم يكن قط معوّلًا على عزة رهطه ولكنّه متوكّل على اللَّه الذي هو أعزّ من كل عزيز، فالمقصود من الخَبر لازمه، وهو أنّه يعلم مضمون هذا الخبر وليس غافلًا عنه؛ أي: لقد علمتُ ما رهطي أغلب لكم من اللَّه فلا أحتاج إلى أن تعاملوني بأنّي غيرُ عزيز عليكم، ولا بأنّ قرابتي فئة قليلة لا تعجزكم لو شئتم رجمي.

وإعادة النداء للتنبيه لكلامه وأنه متبصر فيه. والاستفهام إنكاريّ؛ أي: اللَّه أعز من رهطي، وهو كناية عن اعتزازه باللَّه لا برهطه فلا يريبه عدم عزة رهطه عليهم، وهذا تهديد لهم بأنّ اللَّه ناصره؛ لأنّه أرسله، فعزّته بعزّة مُرسلِهِ، (٢).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٨/ ٥١–٥٢).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (١٢/ ١٥١).

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكرِهِمْ جَشِيبَ ۞ كَأَن لَدَ يَغْنَوْا فِيمَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَـعُودُ ۞﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: ولما جاء قضاؤنا في قوم شعيب بعذابنا ؟ ﴿ عَيْنَنَا شُعَيْبًا ﴾ رسولنا ، والذين آمنوا به ، فصدقوه على ما جاءهم به من عند ربهم مع شعيب ، من عذابنا الذي بعثنا على قومه ، ﴿ رَحْمَةِ مِّنَا ﴾ له ولمن آمن به واتبعه على ما جاءهم به من عند ربهم ، وأخذت الذين ظلموا الصيحة من السماء أحمدتهم فأهلكتهم بكفرهم بربهم ، وقيل: إن جبريل عَلَيْ صاح بهم صيحة أخرجت أرواحهم من أجسامهم ، ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَرْمِينَ ﴾ على ركبهم وصرعى بأفنيتهم » ( أ

وقال ابن كثير: ووذكر ههنا أنهم أتتهم صيحة، وفي (الأعراف) رجفة، وفي (الشعراء) عذاب يوم الظلة، وهم أمة واحدة، اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها. وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه؛ ففي (الأعراف) لما قالوا: ﴿ لَنُخْرِجُنّكَ يَشُيّبُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرَيْتِناً ﴾ (٢)؛ ناسب أن يذكر هناك الرجفة، فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها، وأرادوا إخراج نبيهم منها، وههنا لما أساؤوا الأدب في مقالتهم على نبيهم؛ ناسب ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم، وفي (الشعراء) لما قالوا: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَنَا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّنِدِقِينَ ﴾ (٣)؛ قال: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (١). وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة، ولله الحمد والمنة كثيرًا دائمًا (٥).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: الآية (٨٨).

<sup>(</sup>٤) الشعراء: الآية (١٨٩).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٠٨/١٢).

<sup>(</sup>٣) الشعراء: الآية (١٨٧).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٧٦-٢٧٧).

#### ذكر ما في قصة شعيب من الفوائد والعبر:

قال السعدي: «وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير.

منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام، فكذلك بشرائعه وفروعه؛ لأن شعيبًا دعا قومه إلى التوحيد، وإلى إيفاء المكيال والميزان، وجعل الوعيد مرتبًا على مجموع ذلك.

ومنها: أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب، وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك، وأن ذلك من سرقة أموال الناس، وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد؛ فسرقتهم على وجه القهر والغلبة من باب أولى وأحرى.

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله؛ عوقب بنقيض ذلك، وكان سببًا لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: ﴿إِنَّ الرَّبَاكُم بِخَيْرٍ ﴾ (١)؛ أي: فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم.

ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه اللّه، ويقنع بالحلال عن الحرام، وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة، وأن ذلك خير له؛ لقوله: ﴿ بَقِيَّتُ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (٢)؛ ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من المحق وضد البركة.

ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإنه رتب العمل به على وجود الإيمان، فدل على أنه إذا لم يوجد العمل؛ فالإيمان ناقص أو معدوم.

ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأنها من أفضل الأعمال؛ حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها، وتقديمها على سائر الأعمال، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزان للإيمان وشرائعه؛ فبإقامتها على وجهها تكمل أحوال العبد، وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية.

ومنها: أن المال الذي يرزقه اللَّه الإنسان -وإن كان اللَّه قد خوله إياه- فليس له

<sup>(</sup>١) الآية (١٤).

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٨).

أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانة عنده، عليه أن يقيم حق اللَّه فيه بأداء ما فيه من الحقوق، والامتناع من المكاسب التي حرمها اللَّه ورسوله؛ لا كما يزعمه الكفار ومن أشبههم أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاؤون ويختارون، سواء وافق حكم اللَّه أو خالفه.

ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به، وأول منته عما ينهى غيره عنه؛ كما قال شعيب على : ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمُ إِلَى مَا أَنْهَدُكُمُ عَنْهُ ﴾ (١) ولقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ (١).

ومنها: أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم: إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان؛ بتحصيل المصالح وتكميلها، أو بتحصيل ما يقدر عليه منها، وبدفع المفاسد وتقليلها، ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة.

وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد، وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية.

ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح؛ لم يكن ملومًا ولا مذمومًا في عدم فعله ما لا يقدر عليه؛ فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه.

ومنها: أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين ؛ بل لا يزال مستعينًا بربه، متوكّلًا عليه، سائلًا له التوفيق. وإذا حصل له شيء من التوفيق؛ فلينسبه لموليه ومسديه، ولا يعجب بنفسه؛ لقوله: ﴿ وَمَا تَوْفِيقِ إِلّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ومنها: الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر. كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى.

ومنها: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه؛ فإن اللَّه تعالى

<sup>(</sup>١) الآية (٨٨).

<sup>(</sup>٢) الصف: الآية (٢).

<sup>(</sup>٣) الآية (٨٨).

يحبه ويوده، ولا عبرة بقول من يقول: (إن النائب إذا تاب؛ فحسبه أن يغفر له، ويعود عليه بالعفو، وأما عود الود والحب فإنه لا يعود)؛ فإن اللَّه قال: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ مُ ثُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَجِعُهُ وَدُودٌ ﴾ (١).

ومنها: أن اللَّه يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة، قد يعلمون بعضها، وقد لا يعلمون شيئًا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم، وأهل وطنهم الكفار؛ كما دفع اللَّه عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها؛ بل ربما تعين ذلك؛ لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان.

فعلى هذا لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار، وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية؛ لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية، وتحرص على إبادتها، وجعلهم عَمَلَةً وخَدَمًا لهم.

نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام؛ فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة؛ فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة، والله أعلم "(٢).

\* \* \*

(١) هود: الآية (٩٠).

<sup>(</sup>۲) تيسير الكريم الرحمن (٣/ ٥٣ ٤-٥٧).

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَنِنَا وَسُلْطَكُنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فَرْعُونَ وَمَا أَمْنُ فَرْعُونَ وَمَا أَمْنُ فَرْعُونَ وَمَا أَمْنُ فَوْدُ الْمَوْرُودُ ۞ وَأُنْبِعُوا فَوَمَهُ يَوْمَ الْفِينَمَةُ بِنْسَ الْوِرْدُ الْمَرْفُودُ ۞ وَأُنْبِعُوا فِي هَاذِهِ وَلَقَنَا مُؤْمِدُ الْمَرْفُودُ ۞ فَا فَيَوْمَ الْقِيكَمَةُ بِنْسَ الرِّفَدُ الْمَرْفُودُ ۞ ﴾

#### \*غريبالآية:

يقدم قومه: أي يمشي أمامهم وهم متبعون له.

الورد: هنا المدخل. وأصل الورود: قصد الماء. ثم استعمل في غيره اتساعًا. قال زهير:

فلمًا وَرَدْنَ الماءَ زُرُقًا جِمَامُهُ وَضَعْنَ عِصِيَّ الحاضِرِ المُتَخَيِّمِ الرَّفْد. العطاء والمعونة. يقال: رَفَدتُهُ أَرْفده رفدًا: إذا أَنَلْتُهُ الرِّفْد.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبرًا عن إرساله موسى على باياته وبيناته وحججه ودلائله الباهرة القاطعة إلى فرعون لعنه الله، وهو ملك ديار مصر على أمة القبط، وفا أَنْبُعُوا أَثَرَ فِرْعَوْنَ ﴾؛ أي: مسلكه ومنهجه وطريقته في الغي والضلال، ﴿وَمَا أَثُنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾؛ أي: ليس فيه رشد ولا هدى ؛ وإنما هو جهل وضلال، وكفر وعناد. وكما أنهم اتبعوه في الدنيا، وكان مُقَدَّمهم ورئيسهم؛ كذلك هو يقدُمهم يوم القيامة إلى نار جهنم، فأوردهم إياها، وشربوا من حياض رَدَاها، وله في ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر؛ كما قال تعالى: ﴿فَعَهَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذُا وَبِيلًا ﴾ (")، وقال تعالى: ﴿فَعَهَىٰ اللهُ عَنْنَهُ ")، وقسال رَبُكُمُ ٱلثَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(٢) النازعات: الآيات (٢١-٢٦).

<sup>(</sup>١) المزمل: الآية (١٦).

تعالى: ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴾ ، وكذلك شأن الممتبوعين يكونون موفرين في العذاب يوم المعاد ؛ كما قال تعالى : ﴿ لِكُلِّ ضِعْتُ وَلَكِنَ لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، وقال تعالى إخبارًا عن الكفرة أنهم يقولون في النار : ﴿ رَبَّنَا إِنَا وَلَكِنَ لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، وقال تعالى إخبارًا عن الكفرة أنهم يقولون في النار : ﴿ رَبَّنَا إِنَا الْمَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ قَلَ رَبَّنَا عَالِمِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَنَابِ وَٱلْعَنَهُمْ لَعَنَا كَبِيرً ﴾ (١) (١) .

وقال الرازي: «اعلم أن هذه هي القصة السابعة من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة، وهي آخر القصص من هذه السورة. أما قوله: ﴿ بِعَايَلِتَنَا وَسُلَطَكِنِ مُبِينٍ ﴾؛ ففيه وجوه:

الأول: أن المراد من الآيات: التوراة مع ما فيها من الشرائع والأحكام، ومن السلطان المبين: المعجزات القاهرة الباهرة، والتقدير: ولقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف، وأيدناه بمعجزات قاهرة وبيّنات باهرة.

الثاني: أن الآيات هي المعجزات والبينات، وهو كقوله: ﴿إِنْ عِندَكُمْ مِن سُلُطُن ِ بَهِ نَذَا الله الله عَلَى هذا التقدير ففي سُلُطُن ِ بَهِ نَذَا الأول: أن هذه الآيات فيها سلطان مبين لموسى على صدق نبوته. الآية وجهان: الأول: أن هذه الآيات فيها سلطان مبين لموسى على صدق نبوته. الثاني: أن يراد بالسلطان المبين: العصا؛ لأنه أشهرها؛ وذلك لأنه تعالى أعطى موسى تسع آيات بينات، وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الثمرات والأنفس. ومنهم من أبدل نقص الثمرات والأنفس بإظلال الجبل وفلق البحر.

واختلفوا في الحجة لم سميت بالسلطان؟ فقال بعض المحققين: لأن صاحب الحجة يقهر من لا حجة معه عند النظر كما يقهر السلطان غيره؛ فلهذا توصف الحجة بأنها سلطان. وقال الزجاج: السلطان هو الحجة. والسلطان سمي سلطانًا لأنه حجة اللَّه في أرضه؛ واشتقاقه من السليط، والسليط: ما يضاء به، ومن هذا قيل للزيت: السليط. وفيه قول ثالث: وهو أن السلطان مشتق من التسليط،

(٢) الأحزاب: الآيتان (٦٧ و ٦٨).

(٤) يونس: الآية (٦٨).

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) النجم: الآية (٢٣).

والعلماء سلاطين بسبب كمالهم في القوة العلمية، والملوك سلاطين بسبب ما معهم من القدرة والمكنة، إلا أن سلطنة العلماء أكمل وأقوى من سلطنة الملوك؛ لأن سلطنة العلماء لا تقبل النسخ والعزل، وسلطنة الملوك تقبلهما، ولأن سلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلماء، وسلطنة العلماء من جنس سلطنة الأنبياء، وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة (1).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٨/ ٥٣-٥٤).

\_\_\_\_\_ سورة هود

# قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُم عَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِمُ وَحَصِيدٌ ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِمُ الله

#### \*غريب الآية:

حصيد: بمعنى محصود. والحصد: قَطْعُ الزرع من الأصل.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «لما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء، وما جرى لهم مع أممهم، وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين؛ قال: ﴿ ذَالِكَ مِنَ أَنُبَاآَهِ ٱلْقُرَىٰ ﴾؛ أي: من أخبارها، ﴿ نَقُصُّهُم عَلَيْكَ مِنْهَا قَاآبِدُ ﴾؛ أي: عامر، ﴿ وَحَصِيدُ ﴾؛ أي: هالك داثر» (١٠).

وقال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما ذكر قصص الأولين؛ قال: ﴿ وَاللَّهُ مِنْ أَنْبَآءِ اللَّهُ مَنْ أَنْبَآءِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّم

أولها: أن الانتفاع بالدليل العقلي المحض إنما يحصل للإنسان الكامل، وذلك إنما يكون في غاية الندرة. فأما إذا ذكرت الدلائل ثم أكدت بأقاصيص الأولين؛ صار ذكر هذه الأقاصيص كالموصل لتلك الدلائل العقلية إلى العقول.

الوجه الثاني: أنه تعالى خلط بهذه الأقاصيص أنواع الدلائل التي كان الأنبياء - عليهم السلام - يتمسكون بها، ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشبهاتهم في دفعها، ثم يذكر عقيبهما أجوبة الأنبياء عنها، ثم يذكر عقيبها أنهم لما أصروا واستكبروا؛ وقعوا في عذاب الدنيا، وبقي عليهم اللعن والعقاب في الدنيا وفي الآخرة، فكان ذكر هذه القصص سببًا لإيصال الدلائل والجوابات عن الشبهات إلى قلوب المنكرين، وسببًا لإزالة القسوة والغلظة عن قلوبهم، فثبت أن أحسن الطرق في الدعوة إلى الله تعالى ما ذكرناه.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٧٨).

الفائدة الثالثة: أنه على كان يذكر هذه القصص من غير مطالعة كتب، ولا تلمذ لأحد؛ وذلك معجزة عظيمة تدل على النبوة كما قررناه.

الفائدة الرابعة: أن الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندهم أن عاقبة الصديق والزنديق والموافق والمنافق إلى ترك الدنيا والخروج عنها، إلا أن المؤمن يخرج من الدنيا مع الثناء الجميل في الدنيا، والثواب الجزيل في الآخرة، والكافر يخرج من الدنيا مع اللعن في الدنيا والعقاب في الآخرة، فإذا تكررت هذه الأقاصيص من الدنيا مع اللعن في الدنيا والعقاب في الآخرة، فإذا تكررت هذه الأقاصيص على السمع ؛ فلا بدوأن يلين القلب، وتخضع النفس، وتزول العداوة، ويحصل في القلب خوف يحمله على النظر والاستدلال، فهذا كلام جليل في فوائد ذكر هذه القصص (١٠).

وقال ابن عاشور: «والمراد بالقائم ما كان من القرى التي قصّها الله في القرآن قرى قائمًا بعضها كآثار بلد فرعون كالأهرام وبلهوبة -وهو المعروف بأبي الهول-وهيكل الكرنك بمصر، ومثل آثار نينوى بلد قوم يونس، وأنطاكية قرية المرسلين الثلاثة، وصنعاء بلد قوم تُبّع، وقرى بائدة مثل ديار عاد، وقرى قوم لوط، وقرية مدين. وليس المراد القرى المذكورة في هذه السورة خاصة. والمقصود من هذه الجملة الاعتبار»(٢٠).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٨/ ٥٦–٥٧).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (١٥٨/١٢).

قوله تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغَنَتْ عَنْهُمْ عَالِهَهُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكٌ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ ﴿ ﴾

#### \*غريب الآية:

تَشْبِب: خسران وهلاك. من تَبَّتْ يده: أي خَسِرَتْ. قال جرير:

عرابة من بقية قوم لوط ألاتبًا لما فعلوا تَبَابعًا

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «يقول - تعالى ذكره - : وما عاقبنا أهل هذه القرى التي اقتصصنا نبأها عليك -يا محمد - بغير استحقاق منهم عقوبتنا، فنكون بذلك قد وضعنا عقوبتناهم في غير موضعها، ﴿وَلَكِن ظَلَوا أَنفُسُهُم ۖ يقول : ولكنهم أوجبوا لأنفسهم بمعصيتهم الله، وكفرهم به، عقوبته وعذابه، فأحلوا بها ما لم يكن لهم أن يحلوه بها، وأوجبوا لها ما لم يكن لهم أن يوجبوه لها، ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُم ءَالِهَتُهُم اللّي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ يقول: فما دفعت عنهم آلهتهم التي يدعونها من دون الله ويدعونها أربابًا من عقاب الله وعذابه إذا أحله بهم ربهم من شيء، ولا ردت عنهم شيئًا منه ﴿لَيّا جَآءَ أَنْ رَبِّكُ ﴾ يا محمد، يقول: لما جاء قضاء ربك بعذابهم، فحق عليهم عقابه، ونزل بهم سخطه، ﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ يقول: وما زادتهم قحق عليهم عقابه، ونزل بهم سخطه، ﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ يقول: وما زادتهم وهومًا خام مند مجيء أمر ربك هؤلاء المشركين بعقاب الله غير تخسير وتدمير والملك (۱۰).

وقال ابن عاشور: «وفرع على ظلمهم أنفسهم انتفاء إغناء آلهتهم عنهم شيئًا، ووجه ذلك الترتب والتفريع أن ظلمهم أنفسهم مَظهره في عبادتهم الأصنام، وهم لمّا عبدوها كانوا يعبدونها للخلاص من طوارق الحدثان، ولتكون لهم شفعاء عند

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/١١٢-١١٣).

الله، وكانوا في أمن من أن ينالهم بأس في الدنيا اعتمادًا على دفع أصنامهم عنهم، فلمّا جاء أمرهم بضد ذلك كان ذلك الضدّ مضادًا لتأميلهم وتقديرهم.

والغرض من هذا التفريع التعريض بتحذير المشركين من العرب من الاعتماد على نفع الأصنام؛ فقد أيقن المشركون أن أولئك الأمم كانوا يعبدون الأصنام؛ كيف وهؤلاء اقتبسوا عبادة الأصنام من الأمم السّابقين، وأيقنوا أنهم قد حَلّ بهم من الاستئصال ما شاهدوا آثاره، فذلك موعظة لهم لو كانوا مهتدين (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٢/ ١٥٩).

# قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ وَلَا مَعُ اللَّهِ أَنْ أَخَذَهُۥ وَلَا اللَّهُ إِنَّ أَخَذَهُۥ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### ⋆غريب الآية:

أليم: الألم: شدة الوجع. يقال: أَلِمَ الرَّجلُ يَأْلَمُ أَلَمًا.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: وكما أخذت -أيها الناس- أهل هذه القرى التي اقتصصت عليك نبأ أهلها بما أخذتهم به من العذاب، على خلافهم أمري، وتكذيبهم رسلي، وجحودهم آياتي، فكذلك أخذي القرى وأهلها إذا أخذتهم بعقابي وهم ظلمة لأنفسهم بكفرهم بالله، وإشراكهم به غيره، وتكذيبهم رسله. ﴿إِنَّ أَخْذَهُ اللهِ يقول: إن أخذ ربكم بالعقاب من أخذه أليم، يقول: موجع شديد الإيجاع، وهذا أمر من الله تحذير لهذه الأمة أن يسلكوا في معصيته طريق من قبلهم من الأمم الفاجرة، فيحل بهم ما حل بهم من المثلات»(۱).

وقال الرازي: «واعلم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظلم فإنه يجب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة والإنابة؛ لئلا يقع في الأخذ الذي وصفه الله تعالى بأنه أليم شديد، ولا ينبغي أن يظن أن هذه الأحكام مختصة بأولئك المتقدمين؛ لأنه تعالى لما حكى أحوال المتقدمين؛ قال: ﴿وَكَنَالِكَ آخَذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَلِيمَةُ ﴾، فبين أن كل من شارك أولئك المتقدمين في فعل ما لا ينبغي؛ فلا بد وأن يشاركهم في ذلك الأخذ الأليم الشديد»(٢).

(١) جامع البيان (١٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (١٨/ ٥٩).

الآية (١٠٢)

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إملاء الظالم من مشرك أو دونه في الظلم وأن كل ظلم مذموم

\* عن أبي موسى الأشعري ﴿ قَالَ: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن اللَّه لَيُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلِتُهُ. قال: ثم قرأ: ﴿ وَكَنَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِلَّهُ إِنَّ أَخَذَهُ وَ إِلَى اللَّهُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ أَخَذَهُ وَاللَّهُ إِنَّ أَخَذَهُ وَاللَّهُ إِنَّ أَخَذَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ أَخَذَهُ وَاللَّهُ إِنَّ أَخَذَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّ

#### \*غريب الحديث:

يملي: أي يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة. وهو مشتق من الملوة، وهي المدة والزمان، بضم الميم وكسرها وفتحها.

لم يفلته: لم يطلقه ولم ينفلت منه. قال أهل اللغة: يقال: أفلته: أطلقه، وانفلت: تخلص منه (٢).

#### \* فوائد الحديث:

قال المناوي: «إن اللّه تعالى لَيُملي» بفتح اللام الأولى؛ أي: لَيُمهل. والإملاء: الإمهال والتأخير وإطالة العمر، «للظالم» زيادة في استدراجه؛ ليطول عمره ويكثر ظلمه، فيزداد عقابه، ﴿إنَّمَا نُئلٍ لَمُمْ لِيَزّدَادُوٓا إِثْمَا ﴾ (""، فإمهاله عين عقابه، «حتى إذا أخذه» أي: أنزل به نقمته، «لم يفلته» أي: لم يفلت منه، أو لم يفلته منه أحدٌ؛ أي: لم يخلصه أبدًا، بل يهلكه لكثرة ظلمه بالشرك، فإن كان مؤمنًا لم يخلصه مدة طويلة بقدر جنايته. وقول بعضهم: معنى «لم يفلته»: لم يؤخره؛ تعقبه ابن حجر بأنه يفهم أن الظالم إذا صرف عن منصبه أو أهين لا يعود إلى غيره، والمشاهد في بعضهم بخلافه، فالأولى جعله غالبيًّا من الإفلات، وهو خروج من مضيق. وتمام الحديث في البخاري: «ثم قرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ إِلَيْ الله المنظلوم، ووعيد للظالم، وأنه لا يغتر

<sup>(</sup>۱) أخرجه: البخاري (۸/ ٤٥١/ ٤٦٨٦)، ومسلم (٤/ ١٩٩٧- ١٩٩٨/ ٢٥٨٣)، والترمذي (٥/ ٢٦٩/ ٣١١٠)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٦٥/ ١٦٤٥)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٢/ ٤٠١٨).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي (١١٦/١٦).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية (١٧٨).

ورة هود \_\_\_\_\_\_ سورة هود

بالإمهال؛ فإنه ليس بإهمال»(١).

وقال القاسمي: «فيه إشعار.. وإعلام بسنته تعالى في أخذ الظالمين التي لا تتبدل، وإنذار كل ظالم ظَلَم نفسه أو غيره من سوء العاقبة»(٢).

<sup>(</sup>١) فيض القدير (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) محاسن التأويل (۹/ ۱۲۸ – ۱۲۹).

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ اللَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ اللَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ اللَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى: إن في إهلاكنا الكافرين ونصرة الأنبياء وإنجائنا المؤمنين ﴿ لَآيَةُ ﴾؛ أي: عظة واعتبارًا على صدق موعودنا في الدار الآخرة، ﴿ إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَزُةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلأَشْهَالُهُ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَهُ لِكُنَّ الظّلِلِينِ ﴾ وَلَشُكِنَاكُمُ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ ذَالِكَ يَوْمٌ تَجَمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ ﴾ ؛ أي: أولهم وآخرهم، فلا يبقى منهم أحد؛ كما قال: ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُفَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ (٣).

﴿ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَشَهُودٌ ﴾ ؛ أي: يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم، ويجتمع فيه الرسل جميعهم، وتحشر فيه الخلائق بأسرهم ؛ من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب، ويحكم فيهم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها »(2).

\* \* \*

(١) غافر: الآية (٥١).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: الآيتان (١٣ و١٤).

<sup>(</sup>٣) الكهف: الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٧٩).

# قوله تعالى: ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ ۞ ﴾

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أي: ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه وقدره، في وجود أناس معدودين من ذرية آدم، وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم؛ أقام الله الساعة؛ ولهذا قال: ﴿وَمَا نُوَيِّرُهُم إِلَا لِأَجَلِ مَعَدُودٍ ﴾؛ أي: لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منها»(١).

وقال الرازي: «واعلم أنه تعالى لما ذكر الآخرة؛ وصف ذلك اليوم بوصفين: أحدهما: أنه يوم مجموع له الناس، والمعنى أن خلق الأولين والآخرين كلهم يحشرون في ذلك اليوم ويجمعون.

والثاني: أنه يوم مشهود. قال ابن عباس في: يشهده البر والفاجر. وقال آخرون: يشهده أهل السماء وأهل الأرض. والمراد من الشهود: الحضور. والمقصود من ذكره أنه ربما وقع في قلب إنسان أنهم لما جمعوا في ذلك الوقت لم يعرف كل أحد إلا واقعة نفسه، فبيّن تعالى أن تلك الوقائع تصير معلومة للكلّ بسبب المحاسبة والمساءلة»(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (١٨/ ٦٠).

الآبة (١٠٥)

# قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْنِيادٍ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَلَا يَا إِذْنِيادً فَكُمْ فَقُلْ إِلَّا بِإِذْنِيادً فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَ ﴾

#### \*غريبالآية:

شقى: الشقاء والشقاوة والشقوة: سوء الحظ. خلافها السعادة.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عاشور: «جملة ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكُلّمُ نَفْسُ ﴾ تفصيل لمدلول جملة ﴿ ذَاك اليوم في الشرّ والخير تبعًا لذلك يومّ جَعْمُوعٌ لَهُ النّاسُ ﴾ (١) الآية، وبينت عظمة ذلك اليوم في الشرّ والخير تبعًا لذلك التفصيل. فالمقصد الأوّل من هذه الجملة هو قوله: ﴿ فَيَنّهُم شَيّقٌ وَسَعِيدٌ ﴾ وما بعده، وأمّا ما قبله فتمهيد له أفصح عن عظمة ذلك اليوم. وقد جاء نظم الكلام على تقديم وتأخير اقتضاه وضع الاستطراد بتعظيم هول اليوم في موضع الكلام المتصل ؛ لأنّه أسعد بتناسب أغراض الكلام "(٢).

وقال الرازي: ﴿فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين سائر الآيات التي توهم كونها مناقضة لهذه الآية ؛ منها قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُ نَفْسِ جُكِدِلُ عَن نَقْسِمَ ﴾ (")، ومنها أنهم يكذبون ويحلفون باللَّه عليه، وهو قولهم: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُلًا مُشْرِكِينَ ﴾ (")، ومنها قوله: ﴿ وَقَلُولُمُ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ﴾ (")، ومنها قوله: ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعَنَذِرُونَ ﴾ (") ؟

#### والجواب من وجهين:

الأول: أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو محمول على الجوابات الحقية الصحيحة.

(۱) الآية (۱۰۳).

(٣) النحل: الآية (١١١).(٥) الصافات: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>Y) التحرير والتنوير (۱۲/۱۲۳).

<sup>(</sup>٤) الأنعام: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٦) المرسلات: الآيتان (٣٦و٣٦).

الثاني: أن ذلك اليوم يوم طويل، وله مواقف، ففي بعضها يجادلون عن أنفسهم، وفي بعضها يكفّون عن الكلام، وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلّمون، وفي بعضها يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم "(١).

وقال ابن عطية: «وما ورد في القرآن من ذكر كلام أهل الموقف في التلاوم والتساؤل والتجادل، فإما أن يكون بإذن، وإما أن تكون هذه هنا مختصة في تكلم شفاعة أو إقامة حجة»(٢).

وقال البقاعي: «﴿ لَا تَكَلَّمُ ﴾ ولو أقل كلام؛ بدلالة حذف التاء، ﴿ نَفْسُ ﴾ من جميع الخلق في ذلك اليوم الذي هو يوم الآخرة، وهو ظرف هذا الأجل، وهو يوم طويل جدًّا ذو ألوان وفنون وأهوال وشؤون؛ تارة يؤذن فيه في الكلام، وتارة يكون على الأفواه الختام، وتارة يسكتهم الخوف والحسرة والآلام، وتارة ينطقهم الجدال والخصام»(٣).

وقال القرطبي: "وهذه الآية أكثر ما يسأل عنها أهل الإلحاد في الدين. فيقول: لمَ قال: ﴿لَا تَكُلُمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِدِّ وَ هَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤذَنُ لَامَمَ فَيَعَنذِرُونَ ﴿ '' وقال: ﴿يَوْمَ تَأْتِى وَقَال في موضع من ذكر القيامة: ﴿وَأَقَبَلَ بَعْشُمُ عَلَى بَعْضِ يَشَاءَلُونَ ﴾ ('')، وقال: ﴿يَوْمَ تَأْتِى كُلُ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَفْسِها ﴾ ('')، وقال: ﴿وَقَفُومُو إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ﴾ ('')، وقال: ﴿ وَقَلْمَ إِنَّهُم مَنْ ذَلْهِم اللَّهُ وَلَا جَانَ ﴾ ('')؟

والجواب ما ذكرناه، وأنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم؛ وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم، ولوم بعضهم بعضًا، وطرح بعضهم الذنوب على بعض؛ فأما التكلم والنطق بحجة لهم فلا؛ وهذا كما تقول للذي يخاطبك كثيرًا، وخطابه فارغ عن الحجة: ما تكلمت بشيء، وما نطقت بشيء، فسمّي من يتكلم بلا حجة فيه له: غير متكلم.

وقال قوم: ذلك اليوم طويل، وله مواطن ومواقف في بعضها يمنعون من الكلام، وفي بعضها يطلق لهم الكلام؛ فهذا يدل على أنه لا تتكلم نفس

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٨/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر (٩/ ٣٨٠–٣٨١).

<sup>(</sup>٥) الصافات: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٧) الصافات: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) المرسلات: الآيتان (٣٥و٣٦).

<sup>(</sup>٦) النحل: الآية (١١١).

<sup>(</sup>A) الرحمن: الآية (٣٩).

الآية (۱۰۰) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (۱۲۳

إلا بإذنه)(١).

وقال ابن كثير: «وقوله: ﴿ فَمِنَّهُمْ شَقِيٌّ وَسَمِيدٌ ﴾ ؛ أي: فمن أهل الجمع شقي، ومنهم سعيد؛ كما قال: ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ (٢) (٣).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نفي الاتكال على القدر السابق والأمر بالأعمال الصالحة

\* عن عمر بن الخطاب ﴿ قَالَ: «لما نزلت هذه الآية: ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيً وَسَعِيدٌ ﴾ ؛ سألتُ رسول اللَّه ﷺ فقلت: يا نبي الله! فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فُرغ منه، وجرت به فُرغ منه، أو على شيء لم يُفْرَغ منه؟ قال: «بل على شيء قد فُرغ منه، وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كلُّ ميسَّرٌ لما خلق له (٤٠).

#### ★ فوائد الحديث:

قال ابن القيم في «شفاء العليل»: ﴿إِن القدر السابق لا يمنع العمل، ولا يوجب الاتكال عليه ؛ بل يوجب الجد والاجتهاد.. فإن النبي الخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب، فإن العبد ينال ما قُدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومُكّن منه وهُيِّئ له، فإذا أتي بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب، وكلما زاد اجتهادًا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه».

وقال: «وقد فطر الله سبحانه عباده على الحرص على الأسباب التي بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية، بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات، فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم؛ فإنه سبحانه رب الدنيا والآخرة، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلاً من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيّاً له، ميسر له».

الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٩٧-٩٩).
 الشورى: الآية (٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٢٩) و(٢/ ٥٧)، والترمذي (٥/ ٢٧١٠) وقال: «هذا حديث حسن غريب»، وأبو يعلى (٩/ ٤٦١-٤٢١/ ٥٥٥١)، وابن جرير (١٥/ ٤٨١-٤٨١/ ١٨٥٧١)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ يعلى (٩/ ٤٦١-١٨٥١))، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٧٠-١٨١) الله (١٠-١١١ إلى ١٦٦) من طرق عن عمر بن الخطاب عليه.

وقال: «فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها، ومقتض لها، لا أنه مناف لها وصادّ عنها، وهذا موضع مزلة قدم، من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم، ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم.

فالنبي السعادة: الإيمان بالأقدار؛ فإنه نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن بالأقدار؛ فإنه نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره، وذلك نظام الشرع. فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر، فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد، أو القدح بإثباته في أصل الشرع، ولم تتسع عقولهم التي لم يُلْقِ اللَّه عليها من نوره للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينه، وهو القدر والشرع والخلق والأمر، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، واللَّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والنبي على شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة، وقد تقدم قوله: «احرص على ما ينفعك، واستعن باللَّه، ولا تعجز»(١)، وإن العاجز من لم يتسع للأمرين. وباللَّه التوفيق)(١).

وقد ذكر ابن القيم كَالله علامات يتبين بها أهل السعادة من أهل الشقاوة، قال:
همن علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته،
وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه،
وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قَدْره وجاهه زيد في قربه من
الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه
زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه
بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله
وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من الله
وامتحان يبتلي بها عباده، فيَسْعد بها أقوام، ويشقى بها أقوام»(٣).

\*عن عبد اللّه بن مسعود ﴿ قال: حدثنا رسول اللّه ﷺ، وهو الصادق المصدوق، قال: «إن أحدكم يُجمَع في بطن أمه أربعين يومًا، ثم علقةً مثل ذلك،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٦٦)، ومسلم (٤/ ٢٠٥٢/ ٢٦٦٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٠٤٥٧/١٥٩)، وابن ماجه (١/ ٣١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (١/ ٧٧–٧٨).

<sup>(</sup>٣) الفوائد (ص: ٢٠٣).

ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث اللَّه ملكًا فيؤمر بأربع: برزقه، وأجله، وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح. فواللَّه إن أحدكم -أو الرجل- لَيعملُ بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخلها. وإن الرجل لَيعملُ بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها»(١).

وقد تقدم بيان هذين الحديثين في تفسير قوله تعالى من سورة (الأعراف): ﴿ كُمَّا مُودُونَ ۚ ۚ ۚ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلغَّبَكَلَةُ ﴾ (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۲، ۳۸۱، ٤١٤)، والبخاري (۱۱/ ۵۸۳/ ۲۹۹۸) واللفظ له، ومسلم (٤/ ٣٦٦/ ٢٠٣١) والترمذي (٤/ ٢٦٤٣)، وأبو داود (٥/ ٨٣-٨٣/ ٤٧٩٥)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٦٦/ ٢١٢٤٦)، والترمذي (٤/ ٨٣- ٣٨٩/ ٢١٣٧) وقال: قصن صحيح، وابن ماجه (١/ ٢٩/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) الليل: الآيتان (٥و٦).

<sup>(</sup>٤) الأيتان (٢٩و٣٠).

ورة هود المحال

# قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمَهُمْ فِبِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما قسم أهل القيامة إلى هذين القسمين؛ شرح حال كل واحد منهما، فقال: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّادِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: ذكروا في الفرق بين الزفير والشهيق وجوهًا:

الوجه الأول: قال الليث: الزفير أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من النفس ولم يخرجه، والشهيق أن يخرج ذلك النفس. وقال الفراء: يقال للفرس: إنه عظيم الزفرة؛ أي: عظيم البطن، وأقول: إن الإنسان إذا عظم غمه انحصر روح قلبه في داخل القلب، فإذا انحصر الروح قويت الحرارة وعظمت، وعند ذلك يحتاج الإنسان إلى النفس القوي لأجل أن يستدخل هواءً كثيرًا باردًا حتى يقوى على ترويح تلك الحرارة؛ فلهذا السبب يعظم في ذلك الوقت استدخال الهواء في داخل البدن، وحينئذ يرتفع صدره وينتفخ جنباه. ولما كانت الحرارة الغريزية والروح الحيواني محصورًا في داخل القلب؛ استولت البرودة على الأعضاء الخارجة، فربما عجزت آلات النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق، فيبقى الخارجة، فربما عجزت آلات النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق، فيبقى ذلك الهواء الكثير منحصرًا في الصدر، ويقرب من أن يختنق الإنسان منه، وحينئذ تجتهد الطبيعة في إخراج ذلك الهواء. فعلى قياس قول الأطباء الزفير هو استدخال الهواء الكثير لترويح الحرارة الحاصلة في القلب بسبب انحصار الروح فيه، والشهيق هو إخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة في إخراجه، وكل واحدة من هاتين الحالتين تدل على كرب شديد وغم عظيم.

الوجه الثاني في الفرق بين الزفير والشهيق: قال بعضهم: الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار بالنهيق، وأما الشهيق فهو بمنزلة آخر صوت الحمار.

الوجه الثالث: قال الحسن: قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الارتفاع، فنقول:

(١٠٦) كَا الْأَلِيةُ (١٠٦)

الزفير لهيب جهنم يرفعهم بقوته حتى إذا وصلوا إلى أعلى درجات جهنم وطمعوا في أن يخرجوا منها ؛ ضربتهم الملائكة بمقامع من حديد ويردونهم إلى الدرك الأسفل من جهنم، وذلك قوله تعالى: ﴿ كُلَّما آَرَادُوۤا أَن يَغْرُجُوا مِنهَا أَعِيدُوا فِها﴾ (١)، فارتفاعهم في النارهو الزفير، وانحطاطهم مرة أخرى هو الشهيق.

الوجه الرابع: قال أبو مسلم: الزفير: ما يجتمع في الصدر من النفس عند البكاء الشديد فينقطع النفس، والشهيق: هو الذي يظهر عند اشتداد الكربة والحزن، وربما تبعهما الغشية، وربما حصل عقيبه الموت.

الوجه الخامس: قال أبو العالية: الزفير في الحلق، والشهيق في الصدر.

الوجه السادس: قال قوم: الزفير الصوت الشديد، والشهيق الصوت الضعف.

الوجه السابع: قال ابن عباس ﴿ فَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾، يريد ندامةً ونفسًا عاليةً، وبكاءً لا ينقطع، وحزنًا لا يندفع.

الوجه الثامن: الزفير مشعر بالقوة، والشهيق بالضعف على ما قررناه بحسب اللغة (٢).

وقال ابن عاشور: «وخص بالذكر من أحوالهم في جهنم الزفير والشهيق تنفيرًا من أسباب المصير إلى النار؛ لما في ذكر هاتين الحالتين من التشويه بهم، وذلك أخوف لهم من الألم)(٣).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة النار وأنها مخلوقة

\* عن أبي ذر رضي قال: كان النبي في سفر، فقال: «أبرد»، ثم قال: «أبرد»، حتى فاء الفيءُ -يعني للتلول- ثم قال: «أبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم»(١٠).

السجدة: الآية (۲۰).
 التفسير الكبير (۱۸/ ۱۳–۱۶).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (١٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٥/ ١٥٥)، والبخاري (٦/ ٣٢٥٨/٤٠٦)، ومسلم (١/ ٣٣١/٢١٦)، وأبو داود (١/ ٣٨٣- ٢٨٣). ٤٨١/ ٤٠١)، والترمذي (١/ ٢٩٧– ٢٩٨/ ١٥٨).

\_\_\_\_\_ سورة هود

وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ اللهُ اللهُ

\* عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قالَ رسولَ اللَّه ﷺ: «اشتكت النار إلى ربها ، فقالت: ربِّ أكل بعضي بعضًا ، فأذِن لها بنَفَسين: نَفَسٍ في الشتاء ونَفَس في الصيف، فأشدُّ ما تجدون من الحر، وأشدُّ ما تجدون من الزمهرير »(٢).

#### ★ فوائد الحديث:

قال أبو عمر: «أما قوله: «فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف غير الصيف»؛ فيدل على أن نفسها في الشتاء غير الشتاء، ونفسها في الصيف غير الصيف. وفي رواية جماعة من الصحابة زيادة في هذا الحديث، وذلك قوله: «فما ترون من شدة البرد؛ فذلك من زمهريرها، وما ترون من شدة الحر فهو من سمومها» أو قال: «من حرها»؛ وهذا أيضًا ليس على ظاهره، وقد فسره الحسن البصري في روايته فقال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب! أكل بعضي بعضًا، فخفف عنها، وجعل لها كل عام نفسين، فما كان من برديهلك شيئًا فهو من زمهريرها، وما كان من سمومها يهلك شيئًا فهو من حرّها».

وقوله في هذا الحديث: «زمهرير يهلك شيئًا» و «حريهلك شيئًا»؛ تفسير ما أشكل من ذلك، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان ١٤٥٠٠.

وقال أيضًا: «فلهذه الأحاديث وما كان مثلها قال أهل السنة: إن الجنة والنار مخلوقتان، وإنهما لا تبيدان؛ لأنهما إذا كانتا لا تبيدان حتى تبيد الدنيا، ومعلوم أن الدنيا إذا انقرضت بقيام الساعة؛ جاءت الآخرة، والآخرة غير خالية من جهنم، كما أنها غير خالية من الجنة؛ لأن الجنة رحمة الله تعالى، والنار عذابه يصيب بها من يشاء من عباده»(1).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٣/ ٥٣)، والبخاري (٦/ ٢٠٤/ ٣٢٥٩)، وابن ماجه (١/ ٢٢٣/ ٢٧٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۸)، والبخاري (٦/ ٤٠٦/ ٣٢٦٠)، ومسلم (١/ ٤٣١-٤٣٢)، والترمذي (٤/
 (۲) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٣٨)، وابن ماجه (٢/ ١٤٤٤-١٤٤٥) (٣١٩).

<sup>(</sup>٣) فتح البر (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/ ١١٦–١١٧).

وقال أيضًا: «وأما قوله في هذا الحديث: «اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب! أكل بعضي بعضًا» الحديث؛ فإن قومًا حملوه على الحقيقة، وأنها أنطقها الذي أنطق كل بعضي بعضًا» الحديث؛ فإن قومًا حملوه على الحقيقة، وأنها أنطقها الذي أنطق كل شيء، واحتجوا بقول اللّه عَلَى: ﴿ يَوْمَ تَشَهَدُ عَلَيْمٍ أَلَينَتُهُمْ وَأَيْدِهِمْ وَأَرْبُهُمُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَوْمَ تَشَهُدُ عَلَيْمٍ أَلَينَتُهُمْ وَأَرْبُهُمُ مَا أَنْ وبقوله: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَيّحُ بِهَدِهِ فَى القوله: ﴿ يَجْوَمُ نَقُولُ مَعْ مَعه، وقال: ﴿ يُسَيّحَن بِالْمَشِيّ وَالْإِنْمُراقِ فَى وبقوله: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ مَلُ مِن مَرْيدِ فَى أَنْ مَن مِثْلُ هذا، وهو في القرآن كثير؛ لِجَهَنّمَ هَلِ المَتَلاَّةِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَرْيدِ فَى المجاز، وكذلك قالوا في قوله عَلَى: ﴿ إِذَا حملوا ذلك كله على الحقيقة، لا على المجاز، وكذلك قالوا في قوله عَلَى: ﴿ إِذَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْفَيْظُ فَيَوْ مُلُولًا فَا تَغَيْظُ وَنَوْ مِرًا فَي وَلُهُ وَمَا كان من مثل هذا كله على الحقيقة، لا على المجاز، وكذلك قالوا في قوله وَ الله مثل على المجاز، وهذلك قالوا في قوله وَ الله مثل على المجاز، وهذا كله على المجاز، وهذا كله على المقيقة مثن مَن مَنْ هذا كله .

وقال آخرون في قوله كلّ : ﴿ سَمِعُواْ لَمَّا تَنَيُّظُا وَزَفِيرًا ﴾ و﴿ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِّ ﴾ : هذا تعظيم لشأنها ؛ ومثل ذلك قوله كلّ : ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ (^) ؛ فأضاف إليه الإرادة مجازًا . وجعلوا ذلك من باب المجاز والتمثيل في كل ما تقدم ذكره ؛ على معنى أن هذه الأشياء لو كانت مما تنطق أو تعقل لكان هذا نطقها وفعلها ، وذكروا قول حسان بن ثابت :

لو أن اللؤم ينسب كان عبدًا قبيع الوجه أعور من ثقيف

(٢) الإسراء: الآية (٤٤).

(٤) ص: الآية (١٨).

<sup>(</sup>١) النور: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) سبأ: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٥) ق: الآية (٣٠). (٦) الفرقان: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٧) الملك: الآية (٨). (٨) الكهف: الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٩) النمل: الآية (١٨).

مثل ذلك. واحتجوا بقول اللَّه ﷺ: ﴿ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ﴾ (١).

قلت: وهذا المذهب الأخير، وهو حمل الكلام على الحقيقة؛ هو الصواب بإذن اللَّه، وعليه المعول.

وقد سبق الحديث عن فوائد هذين الحديثين عند تفسير قوله تعالى من سورة (البقرة): . . . ﴿ فَائَتَهُوا النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ . . . الآية (٢٤).

\*عن أبي جمرة الضبعي قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة، فأخذتني الحمّى، فقال: أبردها عنك بماء زمزم؛ فإن رسول الله على قال: «هي الحمّى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء» أو قال: «بماء زمزم» – شك همام(٧٠).

وفي الباب من حديث عائشة هيا(^)، وعبد اللَّه بن عمر هيا(^)، ورافع بن خديج هيء ، وفيه: «من فور جهنم»(١٠).

\* عن أبي هريرة و الله عليه أن رسول الله عليه قال: «ناركم جزء من سبعين جزءًا من

 <sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (٧٥).
 (٢) الدخان: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٣) مريم: الآية (٩٠). (٤) فصلت: الآية (١١).

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية (٧٤). (٦) فتح البر (٢/١١٧-١٢١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (١/ ٢٩١)، والبخاري (٦/ ٤٠٦/ ٣٢٦١)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٨٠/ ٢٦١٤).

 <sup>(</sup>۸) أخرجه: أحمد (٦/ ٥٠)، والبخاري (٦/ ٤٠٧/ ٣٢٦٣)، ومسلم (٤/ ١٧٣٢/ ٢٢١٠)، والترمذي (٤/ ٣٥٣/ ٢٠٧٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٩/ ٧٦٠٧)، وابن ماجه (٢/ ١١٤٩/ ٣٤٧١).

<sup>(</sup>٩) أخرجه: أحمد (٢/ ٢١)، والبخاري (٦/ ٤٠٧)؛ ومسلم (٤/ ١٧٣١–٢٧٣٧)، والنسائي في الخرجه: أحمد (٢/ ٢٢٠٩)، والبن ماجه (٢/ ٢١٥٠/ ٣٤٧٧).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه: أحمد (٤/ ١٤١)، والبخاري (٦/ ٢٠١٦)، ومسلم (٤/ ١٧٣٣)، والترمذي (٤/ ١٠٥) أخرجه: أحمد (٤/ ١١٥٠)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٤٧٩ - ٣٧٩/ ٢٠٠٦)، وابن ماجه (٢/ ١١٥٠/ ٣٤٧٣).

الآية (١٠٦)

نار جهنم». قيل: يا رسول الله! إن كانت لكافية! قال: «فُضَّلت عليهنَّ بتسعة وستين جزءًا؛ كلهنَّ مثل حرِّها»(١).

#### ★ فوائد الحديث:

قال أبو عمر: «ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى القول. وفيه إباحة الخبر عن القيامة والآخرة وحال النار -أجارنا الله منها وزحزحنا عنها-. وفيما نطق به القرآن من الخبر عن الآخرة والجنة والنار ما فيه معتبر لأولى الأبصار»(٢).

\* عن صفوان بن يعلى عن أبيه «أنه سمع النبي على يقرأ على المنبر: ﴿ وَنَادَوْا لَا عَلَى المنبر: ﴿ وَنَادَوْا يَكُلِكُ ﴾ (٣) (٤).

#### \* فوائد الحديث،

قال القسطلاني: «فإن قلت: كيف قال: ﴿وَنَادَوَا يَكَالِكُ ﴾ بعدما وصفهم بالإبلاس؟ أجيب: بأنها أزمنة متطاولة، وأحقاب ممتدة، فتختلف بهم الأحوال، فيسكتون أوقاتًا لشدة ما بهم (°).

\*عن أبي وائل قال: قيل لأسامة: لو أتيتَ فلانًا فكلّمتهُ. قال: إنّكم لَتَرَون أنّي لا أكلّمهُ إلاّ أسمِعُكُمْ، إنّي أكلّمه في السّرّ دون أن أفتحَ بابًا لا أكونُ أوّلَ مَنْ فتَحَهُ. لا أكلّمهُ إلاّ أسمِعُكُمْ، إنّي أكلّمه في السّرّ دون أن أفتحَ بابًا لا أكونُ أوّلَ مَنْ فتَحَهُ ولا أقولُ لرجل –أنْ كان عليّ أميرًا –: إنّه خيرُ النّاس؛ بعدَ شيءٍ سمعتُهُ من رسول اللّه ﷺ. قالوا: وما سمعتهُ يقولُ؟ قال: سمعتُهُ يقولُ: «يُجاءُ بالرّجل يوم القيامة، فيُلقى في النار، فتندلق أقتابُهُ في النّار، فيدور كما يدور الحمار بِرَحَاهُ، فيجتمعُ أهلُ النّار عليه، فيقولون: أيْ فُلانُ! ما شأنُك؟! أليس كُنتَ تأمُرُنا بالمعروف ولا آتِيهِ، وأنهاكم عن المنكر؟! قال: كنتُ آمُرُكم بالمعروف ولا آتِيهِ، وأنهاكم عن المنكر وآتِيهِ، وأنهاكم عن المنكر وآتِيهِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٢/ ٣١٣)، والبخاري (٦/ ٤٠٧/ ٣٢٦٥)، ومسلم (٤/ ٢١٨٤ / ٢٨٤٣)، والترمذي (٤/ ٢١٨٤ / ٢٨٤٣)، والترمذي (٤/ ٢١٨٤ / ٢٠٨٤) وقال: (حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>٢) فتح البر (٢/ ١٢٨). (٣) الزخرف: الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٢٣)، والبخاري (٦/ ٤٠٧/ ٣٢٦٦)، ومسلم (٢/ ٩٩٥-٩٩٥/ ٨٧١)، وأبو داود (٤/ ١٥٤/ ٢٩٥)، والترمذي (٦/ ٢٥٤/ ٥٠٨/ ٥٠٨) وقال: «حسن صحيح غريب»، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٥٤/ ١٩٥٤).

(٥) إرشاد الساري (١١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٠٥)، والبخاري (٦/ ٤٠٧/ ٣٢٦٧)، ومسلم (٤/ ٢٢٩- ٢٢٩١).

#### ★غريب الحديث:

تندلق أقتابه: الاندلاق: خروج الشيء من مكانه. يريد خروج أمعائه من جوفه. ومنه: اندلق السيفُ من جفنه: إذا شقّه وخرج منه.

### ★ فوائد الحديث:

فيه ما أعدّ اللَّه تعالى في جهنم من ألوان العذاب لمن أمر بالمعروف ولم يأته، ونهى عن المنكر وارتكبه. ولا يعني ذلك بحال ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن لم يكن مؤتمرًا في نفسه بالمعروف، منتهيًا عن المنكر؛ فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق متعلق بالغير، وتركه مفسدة عظمى، وسد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره؛ بل الذي يقال: ينبغي للآمر بالمعروف أن يجاهد نفسه في القيام بالمعروف، والانتهاء عن المنكر، وذلك الذي يظهر من فعل أسامة -كما قال الحافظ-؛ فإنه «كان يخشى على من ولي ولاية -ولو صغرت- أنه لا بدله من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير، فكان أسامة يرى أنه لا يتأمّر على أحد، وإلى ذلك أشار بقوله: «لا أقول للأمير: إنّه فكان أسامة يرى أنه لا يتأمّر على أحد، وإلى ذلك أشار بقوله: «لا أقول للأمير: إنّه خيرُ الناس» أي: بل غايته أن ينجو كَفَا فَا»(١٠).

دلت هذه الأحاديث على أن النار مخلوقة وموجودة الآن.

قال ابن أبي العز الحنفي: «اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك، حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية، فأنكرت ذلك، وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا، ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث! لأنها تصير معطلة مُددًا متطاولة!! فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرّفوا النصوص عن مواضعها، وضلوا وبدّعوا من خالف شريعتهم.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/ ٦٦).

فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: ﴿أُعِدَّتَ لِلْمُتَقِينَ﴾ (١)، ﴿أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ﴾ (٣)، ﴿أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ﴾ (٣)، ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۞ لِلْطَيْغِينَ مَتَابًا﴾ (١)» (٥).

وقال: «وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد، وهي: أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارًا أن تفنى يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيها ويموت؛ لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَامُ ﴾ (٢)، و﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَابَهَةُ ٱلْمُؤْتِ ﴾ (٧).

وقد روى الترمذي في جامعه، من حديث ابن مسعود هذا، قال: قال رسول الله على: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد! أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»، قال: هذا حديث حسن غريب(^).

وفيه أيضًا من حديث أبي الزبير، عن جابر، عن النبي الله قال: «من قال: سبحان الله وبحمده؛ غرست له نخلة في الجنة»، قال: هذا حديث حسن صحيح (١٠). قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغًا منها؛ لم تكن قيعانًا، ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: ﴿رَبِّ ٱبِن لِي عِندَكَ بَيْنَا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ (١٠).

فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم: إنها الآن معدومة؛ بمنزلة النفخ في الصور، وقيام الناس من القبور؛ فهذا باطل؛ يردّه ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر.

وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد اللَّه فيها لأهلها، وأنها لا يزال اللَّه

(٢) الحديد: الآية (٢١).

(٦) القصص: الآية (٨٨).

(١) آل عمران: الآية (١٣٣).

(٣) البقرة: الآية (٢٤).(٤) النبأ: الآيتان (٢١و٢٢).

(٥) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ٤٧٦).

(V) آل عمران: الآية (١٨٥).

- (A) أخرجه: الترمذي (٥/ ٣٤٦٢/٤٧٦)، والطبراني في الكبير (١٠ / ٢١٤/٢١٤)، وفي الصغير (١/ ١٩٦)، وفي الصغير (١/ ١٩٦)، وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/ ٩١) وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه عبد الرحمن بن إسحق أبو شيبة الكوفي، وهو ضعيف». وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٠٥).
- (٩) أخرجه: الترمذي (٥/ ٤٧٧/ ٣٤٦٤)، وصححه ابن حبان (٣/ ٩٠١/ ٨٣٦)، والحاكم على شرط مسلم (١/ ١٠٥- ٥٠١)، وقال الذهبي: «على شرط البخاري».

(١٠) التحريم: الآية (١١).

يُحدِثُ فيها شيئًا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورًا أخر؛ فهذا حقّ لا يمكن ردّه، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر.

وأما احتجاجكم بقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَلَمْ ﴾ ؛ فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية. واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن ؛ نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما!! فلم تُوفَّقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية ، وإنما وُفِّق لذلك أئمة الإسلام .

فمن كلامهم: أن المراد ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هما كتب اللَّه عليه الفناء والهلاك ﴿ هَالِكُ ﴾ ، والجنة والنار خلقتا للبقاء ، لا للفناء ، وكذلك العرش ؛ فإنه سقف الجنة . وقيل: المراد: إلا ملكه . وقيل: إلا ما أريد به وجهه . وقيل: إن اللَّه تعالى أنزل: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ (١) ، فقالت الملائكة : هلك أهلُ الأرض ، وطمعوا في البقاء ، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون ، فقال : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا أَمْ ﴾ ؛ لأنه حي لا يموت ، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت . وإنما قالوا ذلك توفيقًا بينها وبين النصوص المحكمة ، الدالة على بقاء الجنة ، وعلى بقاء النار أيضًا ، على ما يُذكّرُ عن قريب إن شاء اللَّه تعالى »(٢) .

\* \* \*

(١) الرحمن: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ٤٧٩–٤٨٠).

الآية (۱۰۷)

# قوله تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ۞ ﴾

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني بقوله: ﴿مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْشُ ﴾: أبدًا؛ وذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدًا؛ قالت: هذا دائم دوام السموات والأرض، بمعنى: أنه دائم أبدًا. وكذلك يقولون: هو باقٍ ما اختلف الليل والنهار، وما سمر لنا سمير، وما لألأت العُفر بأذنابها؛ يعنون بذلك كله: أبدًا. فخاطبهم -جل ثناؤه - بما يتعارفون به بينهم، فقال: ، والمعنى في ذلك: خالدين فيها أبدًا،

وقال ابن كثير: «ويحتمل أن المراد بو خَدِلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلتَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾: المجنس؛ لأنه لا بد في عالم الآخرة من سموات وأرض؛ كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَّتُ ﴾ (٢)؛ ولهذا قال الحسن البصري في قوله: ﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ قال: «تُبدَّل سماء غير هذه السماء، وأرض غير هذه الأرض، فما دامت تلك السماء وتلك الأرض ).

وقال ابن أبي حاتم: ذُكر عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قوله: ﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾، قال: «لكل جنة سماء وأرض».

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: «ما دامت الأرض أرضًا، والسماء سماءً». وقوله: ﴿ إِلَّا مَا شَآةَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ النَّارُ مَثْوَنكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَآةَ اللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدٌ عَلِيدٌ ﴾ "

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١١٧/١٢).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية (١٢٨).

وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة؛ حكاها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه «زاد المسير» وغيره من علماء التفسير، ونقل كثيرًا منها الإمام أبو جعفر بن جرير كَالله في كتابه، واختار هو ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة وأبي سنان، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضًا: أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد، ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين، من الملائكة والنبيين والمؤمنين، حين يشفعون في أصحاب الكبائر، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين، فتخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط، وقال يومًا من الدهر: لا إله إلا الله؛ كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله يلا الله؛ كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة وأبي هويرة وغيرهم من الصحابة، ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديمًا وحديثًا في تفسير هذه الآية الكريمة» (١).

وقال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ قَالَ النَّارُ مَثَّوَنَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴿ (٢) الآية ؛ هذه الآية الكريمة يُفْهَم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدًا، ونظيرها قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَمُهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَسُهِيقُ اللَّهُ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ لَيثِينَ فِيهَا أَحْقَا بَا ﴾ (٣).

وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له، كقوله: ﴿ خَلِدِينَ فِهَا ۗ أَبَدًا ﴾ (٤).

والجواب عن هذا من أوجه:

أحدها: أن قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ معناه: إلا من شاء اللَّه عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحّدين.

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها وهم أهل

(٣) النبأ: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٨٠-٢٨١).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية (١٢٨).

<sup>(</sup>٤) النساء: الآية (١٦٩).

الآية (١٠٧)

الكبائر من الموحّدين، ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان وخالد بن معدان، واختاره ابن جرير. وغاية ما في هذا القول إطلاق (ما) وإرادة (مَنْ). ونظيره في القرآن: ﴿ فَأَنكِ مُوا مَا لَكُمُ مِّنَ ٱللِّسَلَمِ ﴾ (١).

الثاني: أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم. قاله ابن جرير أيضًا.

الوجه الثالث: أن قوله: ﴿إِلَّا مَا شَآةَ اللَّهُ ﴿ فِيه إجمال ، وقد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدًا. وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له ، والظهور من المرجِّحات ؛ فالظاهر مقدم على المجمل ؛ كما تقرر في الأصول.

ومنها: أن (إلا) في سورة (هود) بمعنى: سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة دوام السموات والأرض.

وقال بعض العلماء: إن الاستثناء على ظاهره، وإنه يأتي على النار زمان ليس فيها أحد.

وقال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد؛ وذلك بعدما يلبثون أحقابًا.

وعن ابن عباس: أنها تأكلهم بأمر الله.

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن هذه النار التي لا يبقى فيها أحد؛ يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين؛ كما جزم به البغوي في تفسيره؛ لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة؛ وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن.

أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أن النار تفنى وينقطع العذاب عن أهلها ؛ فالآيات القرآنية تقتضى عدم صحته .

وإيضاحه: أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح، وغيرها راجع إليها:

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٣).

الأولى: أن يقال بفناء النار، وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها.

الثانية: أن يقال: إنهم ماتوا وهي باقية.

الثالثة: أن يقال: إنهم أخرجوا منها وهي باقية.

الرابعة: أن يقال: إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخف عليهم.

وذهاب العذاب رأسًا واستحالته لذة ؛ لم نذكرهما من الأقسام ؛ لأنا نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب، ونفي تخفيفه يلزمه نفي ذهابه واستحالته لذة ، فاكتفينا به لدلالة نفيه على نفيهما . وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه :

أما فناؤها؛ فقد نص تعالى على عدمه بقوله: ﴿ كُلّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ (١) وقد قال تعالى: ﴿ إِلّا مَا شَاءٌ رَبُكُ ﴾ في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار، وبين عدم الانقطاع في خلود أهل البعنة بقوله: ﴿ عَطَاءٌ غَيْرَ بَعِّدُوذٍ ﴾ (٢) ، وبقوله: ﴿ إِنّ هَذَا لَزِرْتُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾ (٣) ، وقوله: ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَا عِندَ أَللّهِ بَاقٍ ﴾ (١) ، وبين عدم الانقطاع في ما للهُ مِن نَفَادٍ ﴾ (٣) ، وقوله: ﴿ كُلّما خَبتَ زِدّنهُمْ سَعِيرًا ﴾ ؛ فمن يقول: إن للنار خبوة خلود أهل النار بقوله: ﴿ كُلّما خَبتَ زِدّنهُمْ سَعِيرًا ﴾ ؛ فمن يقول: إن للنار خبوة ليس بعدها زيادة سعير ؛ رُدَّ عليه بهذه الآية الكريمة. ومعلوم أن (كلما) تقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها ، ونظيرها قوله تعالى: ﴿ كُلّما نَضِبَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمُ اللّهُ فَا غَيْرَهَا ﴾ الآية .

وأما موتهم؛ فقد نص تعالى على عدمه بقوله: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ﴾ (")، وقوله: ﴿لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَعْنَى ﴾ (")، وقوله: ﴿وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ يَسِيَّتُ ﴾ (")، وقد بين ﷺ في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح فيُذبح، وإذا ذُبح الموت حصل اليقين بأنه لا موت؛ كما قال ﷺ: «ويقال: يا أهل الجنة! خلود فلا موت، ويا أهل النار! خلود فلا موت».

وأما إخراجهم منها؛ فنص تعالى على عدمه بقوله: ﴿ وَمَا هُم بِخُرِجِينَ مِنَ

الإسراء: الآية (۹۷).
 الإسراء: الآية (۹۷).

(٣) ص: الآية (٥٤). (٤) النحل: الآية (٩٦).

(٥) النساء: الآية (٥٦). (٦) فاطر: الآية (٣٦).

(٧) طه: الآية (٤٧).

(A) إبراهيم: الآية (١٧).

اَلنَّادِ ﴾ (١) ، وبقوله: ﴿ كُلُّما آرادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ (١) ، وبقوله: ﴿ وَمَا هُم يِخَدِينِ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ (" .

وأما تخفيف العذاب عنهم؛ فنصّ تعالى على عدمه بقوله: ﴿ وَلَا يُخَفُّكُ عَنَّهُم مِّنْ عَذَابِهَمَّا كَذَلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴾ (١٠)، وقوله: ﴿فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ (٥٠)، وقوله: ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَيُهِ مُبْلِسُونَ ﴾ (٦) ، وقوله: ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ (٧) ، وقوله: ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ (٨) ، وقوله تعالى : ﴿ فَلَا يُحَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا ثُمْ يُنظَرُونَ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَلَهُمْ عَذَاتٌ مُّقِيمٌ ﴾ (١٠).

ولا يخفى أن قوله: ﴿ وَلَا يُخَنَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾ ، وقوله: ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ ﴾ ؛ كلاهما فِعْل في سياق النفي، فحرف النفي ينفي المصدر الكامن في الفعل، فهو في معنى: لا تخفيف للعذاب عنهم، ولا تفتير له. والقول بفنائها يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان في هذه الآيات، بل يلزمه ذهابهما رأسًا، كما أنه يلزمه نفئ ملازمة العذاب المنصوص عليها بقوله: ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًّا ﴾ ، وقوله: ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ ، وإقامته المنصوص عليها بقوله : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ . فظاهر هذه الآيات عدم فناء النار المصرَّح به في قوله: ﴿ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾.

وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فرض أن اللَّه أخبر بعدم فناتها أن ذلك لا يمنع فناءها؛ لأنه وعيد، وإخلاف الوعيد من الحسن، لا من القبيح، وأن الله تعالى ذكر أنه لا يخلف وعده، ولم يذكر أنه لا يخلف وعيده، وأن الشاعر قال:

وإنسى وإن أَوْعَـدْتُـهُ أَو وعـدتُـهُ لَمُخلف إيعادي ومنجز موعدي فالظاهر عدم صحته؛ لأمرين:

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر؛ لأن الخبر بذلك وعيد، وإخلافه على هذا القول لا بأس به.

(١) البقرة: الآية (١٦٧).

(٣) المائدة: الآية (٣٧).

(٥) النبأ: الآية (٣٠).

(٧) الفرقان: الآية (٦٥).

(٨) الفرقان: الآية (٧٧).

(١٠) المائدة: الآية (٣٧)، التوبة: الآية (٦٨).

(٢) السجدة: الآية (٢٠).

(٤) فاطر: الآية (٣٦).

(٦) الزخرف: الآية (٧٥).

(٩) النحل: الآية (٨٥).

الثاني: أنه تعالى صرّح بحق وعيده على من كذّب رسله، حيث قال: ﴿ كُلُّ كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴾ (١).

وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة أن (الفاء) من حروف التعليل ؟ كقولهم: سها فسجد؛ أي: سجد لعلة سهوه، وسرق فقُطعت يده؛ أي: لعلة سرقته. فقوله: ﴿ كُلُّ كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَنَّ وَعِدِ ﴾ ؛ أي: وجب وقوع الوعيد عليهم لعلة تكذيب الرسل، ونظيرها قوله تعالى: ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴾ (٢).

ومن الأدلة الصريحة في ذلك: تصريحُهُ تعالى بأن قوله لا يبدل فيما أوعد به أهل النار، حيث قال: ﴿ لَا تَغْنَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ وَالْوَعِيدِ ﴿ مَا يَبُدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلِّيرِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٣).

ويستأنس لذلك بظاهر قوله تعالى: ﴿ وَأَخْشَوْا بَوْمًا لَّا يَجْزِع وَالِدُّ عَن وَلَدِمِهِ إلى قوله: ﴿ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ ( ) ، وقوله: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴾ ( ° ). فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيدُ عصاة المؤمنين؛ لأن الله بين ذلك بقوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (٦).

فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام؛ تعيّن القسم الخامس الذي هو خلودهم فيها أبدًا بلا انقطاع ولا تخفيف، بالتقسيم والسبر الصحيح.

ولا غرابة في ذلك؛ لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول، فكان جزاؤهم دائمًا لا يزول؛ والدليل على أن خبثهم لا يزول قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهُمْ خَيِّرًا لَّأَشَّمَعُهُم (٧) الآية؛ فقوله: ﴿ فَيْرًا ﴾؛ نكرة في سياق الشرط، فهي تعمّ، فلو كان فيهم خير ما ، في وقت ما ؛ لَعَلِمه اللَّه .

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَهَا دُوا لِمَا نُهُوا عَنَّهُ ﴾ (٨) ، وعودهم بعد معاينة العذاب؟ لا يستغرب بعده عودهم بعد مباشرة العذاب؛ لأن رؤية العذاب عيانًا كالوقوع فيه،

<sup>(</sup>٢) ص: الآية (١٤).

<sup>(</sup>١) ق: الآية (١٤). (٤) لقمان: الآية (٣٣). (٣) ق: الأيتان (٢٨ر٢٩).

<sup>(</sup>٥) الطور: الآية (٧).

<sup>(</sup>٧) الأنفال: الآنة (٢٣).

<sup>(</sup>٦) النساء: الآية (٨٤)،: الآية (١١٦).

<sup>(</sup>A) الأنعام: الآية (AY).

لا سيما وقد قال تعالى: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ (١) ، وقال: ﴿ أَسِّمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ نَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ (٢) الآية.

وعذاب الكفار للإهانة والانتقام، لا للتطهير والتمحيص؛ كما أشار له تعالى بقوله: ﴿وَلَا يُزَكِّيهِم ﴿ "، وبقوله: ﴿وَلَمْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (، والعلم عند اللَّه تعالى» (ه).

تنبيه: وأما ما روي عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي هريرة رهم مما يخالف ما قرر؛ فلا يصح ذلك عنهم.

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذبح الموت وفنائه

\* عن عبد الله بن عمر الله قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار؛ جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يُذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة! لا موت، يا أهل النار! لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم "(1).

 <sup>(</sup>۱) ق: الآية (۲۲).
 (۲) مريم: الآية (۳۸).

 <sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (١٧٤)، آل عمران: الآية (٧٧).
 (٤) آل عمران: الآية (١٧٨).

<sup>(</sup>٥) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص: ١٢٢-١٢٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢/ ١١٨ و ١٦٠ - ١٢١)، والبخاري (١١/ ٥٠٦ / ٦٥٤٨) واللفظ له، ومسلم (٤/ ٢١٨٩/ (٧) مريم: الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه: أحمد (٩/٣)، والبخاري (٨/ ٥٤٧/ ٤٧٣٠) واللفظ له، ومسلم (٤/ ٢١٨٨ ٢٨٤٩)، والترمذي مختصرًا (٤/ ٢٥٥٨ / ٢٩٥٧) وقال: (حديث حسن صحيح، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٩٣/ ١١٣١٦).

#### \* فوائد الحديثين:

قال الحافظ: «قال القرطبي: وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمد، وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة ؟ كما قال تعالى: ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُخْفَقْ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَ ١٠٠، وقال تعالى: ﴿ كُلَّما آَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُوا مِنهَا أَعِيدُوا فِهَا ﴾ (٢). قال: فمن زعم أنهم يخرجون منها، وأنها تبقى خالية، أو أنها تفني وتزول؛ فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة»(٣).

وقال القرطبي في «التذكرة»: «هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل النار فيها لا إلى غاية ، ولا إلى أمد ، مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ، ولا حياة ، ولا راحة، ولا نجاة؛ بل كما قال في كتابه الكريم وأوضح فيه عن عذاب الكافرين: ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ مِن نَصِيرٍ ﴾ (١)، وقال: ﴿ كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ (°° ، وقال: ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ١ يُصْهَرُ بِهِ، مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجَالُودُ ١ وَلَمْمُ مَّقَنِعُ مِنْ حَدِيدِ ١ حُلَمَا أَرَادُوٓا أَن يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِهَا، (٦)؛ وقد تقدمت هذه المعاني كلها. فمن قال: إنهم يخرجون منها، وإن النار تبقى خالية، بجملتها خاوية على عروشها، وإنها تفني وتزول؛ فهو خارج عن مقتضى المعقول، ومخالف لما جاء به الرسول، وما أجمع عليه أهل السنة والأثمة العدول، ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴾ (٧) ،

وقوله على: «كهيئة كبش» قال الترمذي: «المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم: أنهم رووا هذه الأشياء، ثم قالوا: تُروى هذه الأحاديث، ونؤمن بها، ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت، ويؤمَّنُ

<sup>(</sup>١) فاطر: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٥١٤).

<sup>(</sup>٥) النساء: الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٧) النساء: الآبة (١١٥).

<sup>(</sup>٢) السجدة: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٤) فاطر: الآيتان (٣٦و٣٧).

<sup>(</sup>٦) الحج: الآيات (١٩-٢٢).

<sup>(</sup>A) التذكرة (٢/ ٢١١).

الآنة (۱۰۷)

بها، ولا تُفسَّر، ولا تُتوهَّم، ولا يقال: كيف؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه»(١).

كما دل حديث ابن عمر في في ذبح الموت والإخبار عن خلود أهل الجنة وأهل النار على أن الجنة والنار لا تفنيان أبدًا.

قال ابن أبي العز كَظُّلُلُهُ: «هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف.

وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة، ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة. وأنكره عليه عامة أهل السنة، وكفّروه به، وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام المذموم، التي استدلوا بها على حدوث الأجسام، وحدوث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي؛ يمنعه في المستقبل! فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع، كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي! وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة؛ وافقه على هذا الأصل، لكن قال: إن هذا يقتضى فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار، حتى يصيروا في سكون دائم، لا يقدر أحد منهم على حركة! وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربًّا قادرًا فعَّالًا لما يريد؛ فإنه لم يزل حيًّا عليمًا قديرًا. ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعًا عليه لذاته، ثم ينقلب فيصير ممكنًا لذاته، من غير تجدد شيء، وليس للأول حدّ محدود حتى يصير الفعل ممكنًا له عند ذلك الحد، ويكون قبله ممتنعًا عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده ١٤٠٤ .

وقال أيضًا: (وأما أبدية النار ودوامها ؛ فللناس في ذلك ثمانية أقوال:

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٤/ ٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ٤٨١-٤٨١).

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد. وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني: أن أهلها يعذبون فيها، ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي!

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود، ثم يخرجون منها، ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا القول حكاه اليهود للنبي على وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى، فقال عز من قائل: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَا أَتِكَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اَتَّخَذَتُم عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَكَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدُهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَي اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَي اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَي اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَي اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَي اللّهِ مَا كَا اللّهُ عَهْدُا فَكَن يُخْلِفُ اللّهُ عَهْدُا فَلَا اللّهُ عَلَمُونَ فَي اللّهِ عَلَمُ وَلَا كَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَمُ وَلَا كَاللّهُ اللّهُ عَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الرابع: يخرجون منها، وتبقى على حالها ليس فيها أحد.

الخامس: أنها تفنى بنفسها؛ لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه! وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار؛ كما تقدم.

السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادًا، لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم.

السابع: أن اللَّه يخرج منها من يشاء؛ كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئًا، ثم يفنيها؛ فإنه جعل لها أمدًا تنتهي إليه.

الثامن: أن اللَّه تعالى يخرج منها من شاء؛ كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفَّار بقاءً لا انقضاء له؛ كما قال الشيخ كَظُلُّلهُ.

وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان»(٢).

قلت: الصحيح القول الأخير: أن اللَّه تعالى يخرج منها ما شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاءً لا انقضاء له. وقد تقدم بيان ذلك من كلام الشنقيطي –رحمه اللَّه تعالى –. وهذه المسألة –أعني فناء النار – قد زلت فيها أقدام، فقالوا بفناء النار، واعتمدوا في ذلك آيات قد بيّنًا مدلولها فيما تقدم، واعتمدوا آثارًا تعوزها الصحة (٣). على أنها إذا صحت لم تقم بها حجة؛ وإنما تدل على بقاء النار،

<sup>(</sup>١) البقرة: الآيتان (٨٠و٨١).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ٤٨٣-٤٨٤).

 <sup>(</sup>٣) هذه الآثار بينها الشيخ الألباني تَطْلَلْهُ في تحقيقه على رسالة (رفع الأستار) للصنعاني تَطْلَلُهُ، فلتنظر.

الآبة (۱۰۷)

444

وخروج الموحدين منها .

وقد نسبوا القول بفناء النار لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكلامه صريح وواضح في القول بأبدية النار، فانظر إن شئت «مجموع الفتاوى» (١٨/ ٣٠٧)، و(١٠٩ / ١٠٩ - ١٠٩).

أما تلميذه ابن القيم فقد مال إلى القول بالفناء والانتصار له في «حادي الأرواح»، و«شفاء العليل»، و«الصواعق المرسلة» (مختصره)، لكن المعول عليه من كلامه ما سطره في كتابه «الوابل الصيب»، قال: «ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طبّب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خُبث وطِيب؛ كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة؛ فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد؛ فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم؛ أخرجوا من النار، فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، ودار الخبيث المحض،

\* \* \*

(١) الوابل الصيب (ص: ٤٩).

أهوال المفسرين في تأويل الآية , هذه الآية-.

بقاعي: «ولما تم أمر الأشقياء؛ عطف عليه قسيمهم، فقال: ي: فازوا بمطالبهم، وتيسر أمرهم؛ ﴿فَفِي ٱلْجُنَّةِ﴾؛ أي: ال الدين بالضرورة، ﴿خَلِدِينَ فِيهَأَ﴾ دائمًا أبدًا ﴿مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ

تعالى: ﴿ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَثُكٌّ عَطَآةً غَيْرَ مَجْدُوذِ ۞ ﴾

ذ: مقطوع. يقال: جذه يجذه جذًّا: إذا قطعه. قال النابغة:

ويوقدن بالصفاح نار ال

ب الآية:

لموتي المضاعف نسجه

رت به عادة العرب في إرادة التأبيد بلا آخر بمثل هذا، ن عاشور: «وقد تكرر هذا الاستثناء في الآية مرتين -يعن لأوّل منهما فالمقصود أنّ أهل النّار مراتب في طول المدة ،

في عنه؛ مثل أهل المعاصي من الموحّدين؛ كما جاء في الح الجهنميون، في الجنّة، ومنهم الخالدون وهم المشركون والك ﴿ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ استئناف بياني ناشئ عن الاستثناء ؛

بشفاعة كما في الصّحيح من حديث أنس: (يدخل ناسٌ جه خُمَمَة أخرجوا وأدخلوا الجنّة، فيقال: هؤلاء الجهنميون»<sup>(١)</sup>. مل أن يقصد منه التّحذير من توهّم استحقاق أحد ذلك النعي ِ مظهر من مظاهر الفضل والرّحمة . يلزم من الاستثناء المُعلِّق على المشيئة وقوع المشيئة ؛ بل إنِّما لمشيئة لوقع المستثنى؛ وقد دلَّت الوعود الإلهية على أنَّ ا ، الجنة منها . وأيًّا ما كان فهُم إذا أدخلوا الجنَّة كانوا خا عنهم نعيمها، وهو معنى قوله: ﴿ عَطَّلَةٌ غَيْرٌ مَجِّذُونِ ﴾، وا المعنى الأخير فسر به ابن كثير الاستثناء في الآية، قال: «معن وامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرًا واجبًا بذاته؛ بل هو نعالى، فله المنة عليهم، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد ك ابن أبي العز الحنفي: ﴿فأما أبدية الجنة، وأنها لا تفنى ولا تبيد ورة أن الرسول ﷺ أخبر به؛ قِال تعالى : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَغِي ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآةَ رَبُّكَّ عَطَآةً غَيْرَ بَجْذُونِرِ ﴾؛ أي: غيس لك قوله: ﴿ إِلَّا مَا شَآةَ رَبُّكُ ﴾ . ف السلف في هذا الاستثناء: معناه: إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم ، لا لكلّهم.

المؤمنين غير التّائبين في العذاب إلى أن يعفو الله عنهم به

وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف.

وقيل: هو استثناء الرب ولا يفعله؛ كما تقول: واللَّه لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه، بل تجزم بضربه.

وقيل: (إلا) بمعنى (الواو)، وهذا على قول بعض النحاة، وهو ضعيف. وسيبويه يجعل (إلا) بمعنى (لكن)، فيكون الاستثناء منقطعًا، ورجحه ابن جرير وقال: إن اللَّه تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله: ﴿عَطَآةُ غَيْرُ عَلَا إلا ما شئتُ؛ أي: سوى ما شئت، ولكن ما شئت من الزيادة عليه.

وقيل: الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله؛ لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن مَشْئَنَا لَنَذْهَ بَنَ بِاللَّهِ ثَا إَلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِدِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَهِنَا لَنَذْهَ بَنَ بِاللَّهِ عَلَى قَلْلِكُ ثُمَ لَا يَحِدُ لَكَ بِدِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِلَّهُ مَلَنَا لَلَهُ مَا تَلَوْتُهُم عَلَيْكُ مُ وَلَا أَدَرَىنكُم يَشَا اللّه مَا تَلَوْتُهُم عَلَيْكُم وَلَا أَدَرَىنكُم بِيِّم عَلَى وَطَاعُره كثيرة، يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

وقيل: إن (ما) بمعنى (من)؛ أي: إلا من شاء اللَّه دخوله النار بذنوبه من السعداء.

وقيل غير ذلك.

وعلى كل تقدير، فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله: ﴿عَطَآةُ غَيْرَ مَجْذُونِ ﴾ محكم. وكذلك قوله: ﴿ أُكُلُهَا دَآيِتُ مَحْدَا لَرِزْقُنَا مَا لَمُ مِن نَفَادٍ ﴾ (\*)، وقوله: ﴿ أُكُلُهَا دَآيِتُ وَظِلُهَا ﴾ (\*)، وقوله: ﴿ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرِمِينَ ﴾ (\*).

وقد أكد اللَّه خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ ﴾ (٧)، وهذا الاستثناء منقطع، وإذا

(٢) الشورى: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآية (٨٦).

<sup>(</sup>٣) يونس: الآية (١٦). (٤) ص: الآية (٥٤).

<sup>(</sup>٥) الرعد: الآية (٣٥). (٦) الحجر: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٧) الدخان: الآية (٥٦).

ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَآةَ رَبُّكُ ﴾ ؛ تبين أن المراد من الآيتين استثناء الدوت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود، كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها) (١٠).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال طوائف من العلماء: إن قوله: ﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْشُ ﴾ أراد بها سماء الجنة وأرض الجنة ؛ كما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس؛ فإنه أعلى الجنة ، وأوسط الجنة ، وسقفه عرش الرحمن»(٢). وقال بعض العلماء في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَبَنَكَ فِي الزّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرِ أَنَى ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى العَمَلِحُونَ ﴾ (٣): هـي أرض الجنة . وعلى هذا فلا منافاة بين انطواء هذه السماء وبقاء السماء التي هي سقف الجنة ؛ إذ كل ما علا فإنه يسمى في اللغة سماء ؛ كما يسمى السحاب سماء ، والسقف سماء .

وأيضًا فإن السموات وإن طويت، وكانت كالمهل، واستحالت عن صورتها؛ فإن ذلك لا يوجب عدمها وفسادها؛ بل أصلها باق بتحويلها من حال إلى حال؛ كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ (\*)، وإذا بدلت فإنه لا يزال سماء دائمة، وأرض دائمة. والله أعلم (\*).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دوام نعيم أهل الجنة

\* عن أبي سعيد الخدري ﴿ قال: قال رسول اللَّه ﴿ يوتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة! فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار! فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ٤٨١-٤٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ : أحمد (٢/ ٣٣٥)، والبخاري (٦/ ١٣/ ٢٧٩٠)، وأخرجه الترمذي مختصرًا (٤/ ٢٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: الآية (١٠٥). (٤) إبراهيم: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (١٠٩/١٥).

قدرآه. فيُذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة! خلود فلا موت، ويا أهل النار! خلود فلا موت، ويا أهل النار! خلود فلا موت. ثم قرأ: ﴿ وَأَنَذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْمَشْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ ﴾ وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا ﴿ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) (٢).

\* عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة على عن النبي على قال: «ينادي مناد: إنّ لكم أن تصحوا فلا تسقَمُوا أبدًا، وإنّ لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا، وإنّ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا. فذلك قوله على: 

﴿ وَنُودُوۤا أَن يَلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثَنُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) (٤).

#### ⋆غريب الحديث:

تسقموا: يصيبكم الضعف.

أن تشِبُّوا: بكسر الشين المعجمة وتشديد الموحدة؛ أي: تدوموا شبابًا.

فلا تبأسوا أبدًا: أي: لا يصيبكم البأس، وهو شدة الحال.

#### ★ فوائد الحديثين:

دل هذان الحديثان على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. وقد تقدم الكلام على ذلك في أقوال المفسرين في هذه الآية.

\* \* \*

(١) مريم: الآية (٣٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۹/ ۹)، والبخاري (٨/ ٥٤٧/ ٤٧٣٠) واللفظ له، ومسلم (٤/ ٢١٨٨ / ٢٨٤٩)، والترمذي مختصرًا (٤/ ٩٩٥/ ٢٥٩٨) وقال: «حديث حسن صحيح»، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٩٣/ ١١٣١٦).
 (٣) الأعراف: الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٩٥)، ومسلم (٤/ ٢١٨٢/ ٢٨٣٧)، والترمذي (٥/ ٣٤٩/ ٣٢٤٦)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٤٥/ ٣٢٤٦).

الآية (۱۰۹)

قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـٰ ثُوْلَاءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْفُوسٍ ۞ ﴾

### \*غريبالآية:

مرية: شكّ. أصلها من مَرَيْتُ الناقة: إذا مَسَحْتُ ضرعها للحلب.

نصيب: حظ، وهو القسم المجعول. جمعه: أَنْصِبَاء.

# القوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عطية: «لفظ الخطاب للنبي على الله والمعنى له والأمته، ولم يقع الأحد شك فيقع عنه نهي، ولكن من فصاحة القول في بيان ضلالة الكفرة إخراجه في هذه العبارة؛ أي: حالهم أوضح من أن يمترى فيها (١٠).

وقال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما شرح أقاصيص عبدة الأوثان، ثم أتبعه بأحوال الأشقياء وأحوال السعداء؛ شرح للرسول -عليه الصلاة والسلام- أحوال الكفار من قومه فقال: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ ﴾، والمعنى: فلا تكن، إلا أنه حذف (النون) لكثرة الاستعمال، ولأن (النون) إذا وقع على طرف الكلام لم يبق عند التلفظ به إلا مجرد الغنة، فلا جرم أسقطوه، والمعنى: فلا تك في شك من حال ما يعبدون في أنها لا تضر ولا تنفع.

ثم قال تعالى: ﴿ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِن قَبْلٌ ﴾ ، والمراد أنهم أشبهوا آباءهم في لزوم الجهل والتقليد.

ثم قال: ﴿ وَإِنَّا لَمُوَفَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنتُومِ ﴾ ، فيحتمل أن يكون المراد: إنا موفوهم نصيبهم ؟ أي: ما يخصهم من العذاب. ويحتمل أن يكون المراد أنهم وإن كفروا وأعرضوا عن الحق فإنا موقوهم نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية.

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز (٣/ ٢٠٩).

ويحتمل أيضًا أن يكون المراد: إنا موفّوهم نصيبهم من إزالة العذر، وإزاحة العلل، وإظهار الدلائل، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب. ويحتمل أيضًا أن يكون الكلّ مرادًا»(١).

وقال الألوسي: «وفي هذا من الإشارة إلى مزيد فضل اللَّه تعالى وكرمه ما لا يخفى ؛ حيث لم يقطع رزقهم مع ما هم عليه من عبادة غيره»(٢).

وقال ابن عاشور: «والخطاب في نحو ﴿ فَلَا تَكَ فِي مِنْ يَوْ ﴾ يقصد به أيَّ سامع، لا سامعٌ معيّن، سواء كان ممّن يظنّ به أن يشكّ في ذلك أم لا ؛ إذ ليس المقصود معيّنًا.

ويجوز أن يكون الخطاب للنبي على ويكون (لا تَكُ) مقصودًا به مجرّد تحقيق الخبر ؛ فإنّه جرى مجرى المثل في ذلك في كلام العرب؛ مثل كلمة : لا شكّ، ولا محالة، ولا أعرفنك، ونحوها.

ويجوز أن يكون تثبيتًا للنبي على ما يلقاه من قومه من التصلّب في الشرك؛ أي: لا تكن شاكًا في أنّك لقيت من قومك من التكذيب مثل ما لقيه الرّسل من أممهم؛ فإنّ هؤلاء ما يعبدون إلاّ عبادة كما يعبد آباؤهم من قبل متوارثينها عن أسلافهم من الأمم البائدة . . . ومعنى الشكّ في عبادتهم ليس إلاّ الشكّ في شأنها؛ لأنّ عبادتهم معلومة للنبي على فلا وجه لنفي مريته فيها ، وإنّما المراد نفي الشك فيما قد يعتريه من الشكّ من أنهم هل يعذّبهم الله في الدنيا أو يتركهم إلى عقاب الآخرة .

وجملة ﴿مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِن قَبْلٌ ﴾ مستأنفة ؛ تعليلًا لانتفاء الشكّ في عاقبة أمرهم في الدّنيا .

ووجه كونه علّة أنّه لمّا كان دينهم عين دين من كان قبلهم من آبائهم، وقد بلغكم ما فعل اللّه بهم عقابًا على دينهم؛ فأنتم توقنون بأنّ جزاءهم سيكون مماثلًا لجزاء أسلافهم؛ لأنّ حكمة اللّه تقتضى المساواة في الجزاء على الأعمال المتماثلة»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٨/ ٦٩-٧٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٦/ ١٦٧ - ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١٤٨/١٢).

الآية (۱۱۰) =

# قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَآخَتُلِفَ فِيدً وَلَوْلَا كَلِمَةً اللهِ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ ﴾

# اقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى إصرار كفار مكة على إنكار التوحيد؛ بين أيضًا إصرارهم على إنكار نبوته بين المنهم بكتابه، وبين تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على هذه السيرة الفاسدة مع كل الأنبياء –عليهم السلام–، وضرب لذلك مثلًا: وهو أنه لما أنزل التوراة على موسى بين اختلفوا فيه، فقبله بعضهم، وأنكره آخرون؛ وذلك يدل على أن عادة الخلق هكذا»(١).

وقال ابن عاشور: «قوله: ﴿ فَٱخْتُكَ فِيدًى أَي: في الكتاب، وهو التوراة. ومعنى الاختلاف فيه اختلاف أهل التوراة في تقرير بعضها وإبطال بعض، وفي إظهار بعضها وإخفاء بعض مثل حكم الرجم، وفي تأويل البعض على هواهم، وفي الحاق أشياء بالكتاب على أنّها منه؛ كما قال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ إِلَّيْهِمْ ثُمّ يَقُولُونَ هَلَا مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ (٧). فهذا من شأنه أن يقع من بعضهم، لا من بأيد بهم أن يقتضي الاختلاف بينهم بين مُثبت ونافي، وهذا الاختلاف بأنواعه وأحواله يرجع إلى الاختلاف في شيء من الكتاب. فجمعت هذه المعاني جمعًا بديعًا في تعدية الاختلاف بحرف (في)...

ولأنّ الغرض لم يكن متعلّقًا ببيان المختلفين ولا بذمّهم؛ لأنّ منهم المذموم وهم الذين أقدموا على إدخال الاختلاف، ومنهم المحمود وهم المُنكرون على المبدّلين؛ كمما قال تعالى: ﴿ مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُقْتَعِدَةٌ وَكِيرٌ مِنْهُمْ سَلَةً مَا يَعْمَلُونَ ﴾ (""، وسيجيء قوله: ﴿ وَإِنِّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمُّ ﴾ (""؛ بل كان للتّحذير من الوقوع في مثله "" .

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (٧٩).

<sup>(3)</sup> الآنة (111).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٨/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) المائدة: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير (١٢/ ١٦٩–١٧٠).

قال القاسمى: « ﴿ وَلَوْ لَا كَلِكُ مُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ ﴾ يعنى ما أشير إليه في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ (١) (٢).

وقال الرازي: «وفيه وجوه: الأول: أن المراد: ولولا ما تقدم من حكم الله تعالى بتأخير عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة لكان الذي يستحقه هؤلاء الكفار عند عظيم كفرهم إنزال عذاب الاستئصال عليهم، لكن المتقدم من قضائه أخر ذلك عنهم في دنياهم.

الثاني: لولا كلمة سبقت من ربك، وهي أن الله تعالى إنما يحكم بين المختلفين يوم القيامة، وإلا لكان من الواجب تمييز المحق عن المبطل في دار الدنيا .

الثالث: ولولا كلمة سبقت من ربك، وهي أن رحمته سبقت غضبه، وأن إحسانه راجح على قهره، وإلا لقضي بينهم. ولما قرر تعالى هذا المعنى ؟ قال: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَغِي شَكِّي مِّنَّهُ مُرِيبٍ ﴾ ، يعني أن كفار قومك لفي شك من هذا القرآن مريب »(٣).

وقال ابن كثير: «ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه، وإرسال الرسول إليه؛ كما قال: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (٤)؛ فإنه قد قال في الآية الأخرى: ﴿ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ١ فَأُصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ **﴿**(٥) الْأَرْ).

وقال ابن عاشور: «و(الكلمة) هي إرادة اللَّه الأزليَّة وسنته في خلقه. وهي أنَّه وكل النَّاس إلى إرشاد الرسل للدَّعوة إلى اللَّه، وإلى النَّظر في الآيات، ثم إلى بذل الاجتهاد التّام في إصابة الحق، والسعي إلى الاتفاق ونبذ الخلاف بصرف الأفهام السديدة إلى المعانى، وبالمراجعة فيما بينهم، والتبصّر في الحق، والإنصاف في الجدل والاستدلال، وأن يجعلوا الحق غايتهم، والاجتهاد دأبهم وهجّيراهم.

وحكمة ذلك هي أنَّ الفصل والاهتداء إلى الحقِّ مصلحة للنَّاس ومنفعة لهم، لا لله. وتمام المصلحة في ذلك يحصُلُ بأن يبذلوا اجتهادهم ويستعملوا أنظارهم ؟ لأنّ ذلك وسيلة إلى زيادة تعقلهم وتفكيرهم الأنم.

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل (٩/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) الإسراء: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>١) الأنفال: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (١٨/ ٧٠).

<sup>(</sup>٥) طه: الآيتان (١٢٩ و١٣٠).

<sup>(</sup>٧) التحرير والتنوير (١٢/ ١٧١).

(111) 251

# قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَئُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ﴾

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الطبري: «بمعنى: وإن كل هؤلاء الذين قصصنا عليك يا محمد قصصهم في هذه السورة؛ لمن ليوفينهم ربك أعمالهم بالصالح منها بالجزيل من الثواب، وبالطالح منها بالشديد من العقاب، فتكون (ما) بمعنى (من) واللام التي فيها جوابًا لرإن)، واللام في قوله: ﴿ لِكُونِينَهُم ﴾ لام قسم (١٠٠٠).

والمعنى أعم من ذلك؛ قال ابن كثير: «ثم أخبرنا تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم، ويجزيهم بأعمالهم، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، فقال: ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لِكُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾؛ أي: عليم بأعمالهم جميعها، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها.

وفي هذه الآية قراءات كثيرة، ويرجع معناها إلى هذا الذي ذكرناه؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيتُم لَّدَيْنَا مُحْمَرُونَ ﴾ (٢) (٣).

وقال الرازي: «المعنى: أن من عجلت عقوبته، ومن أخرت، ومن صدق الرسل، ومن كذب؛ فحالهم سواء في أنه تعالى يوفيهم جزاء أعمالهم في الآخرة؛ فجمعت الآية الوعد والوعيد؛ فإن توفية جزاء الطاعات وعد عظيم، وتوفية جزاء المعاصي وعيد عظيم. وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ توكيد الوعد والوعيد؛ فإنه لما كان عالمًا بجميع المعلومات؛ كان عالمًا بمقادير الطاعات والمعاصي، فكان عالمًا بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء، فحينئذ لا يضيع شيء من الحقوق والأجزية، وذلك نهاية البيان، (٤٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ١٢٦). (٢) يس: الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير (١٨/ ٧٠).

# قوله تعالى: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَل

#### \*غريب الآية؛

تطغوا: الطغيان: تجاوز حد الاعتدال في كل شيء.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول - تعالى ذكره - لنبيه محمد على: فاستقم أنت، يا محمد، على أمر ربك، والدين الذي ابتعثك به، والدعاء إليه، كما أمرك ربك، ﴿وَمَن تَابَ مَعَك ﴾، يقول: ومن رجع معك إلى طاعة الله والعمل بما أمره به ربه من بعد كفره، ﴿وَلَا تَطْفَوّا ﴾، يقول: ولا تعدوا أمره إلى ما نهاكم عنه. ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيرٌ ﴾، يقول: إن ربكم، أيها الناس، بما تعملون من الأعمال كلّها، طاعتها ومعصيتها ﴿بَعِيرٌ ﴾، ذو علم بها، لا يخفى عليه منها شيء، وهو لجميعها مبصرٌ. يقول - تعالى ذكره -: فاتقوا الله، أيها الناس، أن يطّلع عليكم ربكم وأنتم عاملون بخلاف أمره، فإنه ذو علم بما تعملون، وهو لكم بالمرصاد.

وكان ابن عيينة يقول في معنى قوله: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أَمِرْتَ ﴾ ، ما حدثني المثنى قال: حدثنا إسحق قال: حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن سفيان في قوله: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أَمِرْتَ ﴾ ، قال: استقم على القرآن (١٠٠).

وقال الشوكاني: «أمر سبحانه رسوله الله بكلمة جامعة لأنواع الطاعة له سبحانه، فقال: ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ ؛ أي: كما أمرك الله، فيدخل في ذلك جميع ما أمره به وجميع ما نهاه عنه ؛ لأنه قد أمره بتجنب ما نهاه عنه ، كما أمره بفعل ما تعبده بفعله، وأمته أسوته في ذلك، ولهذا قال: ﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ ؛ أي: رجع من الكفر إلى الإسلام، وشاركك في الإيمان، وهو معطوف على الضمير في

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/ ١٢٦).

وَأَلْسَتَقِمْ ﴾ لأن الفصل بين المعطوف والضمير المرفوع المعطوف عليه يقوم مقام التأكيد: أي: وليستقم من تاب معك، وما أعظم موقع هذه الآية وأشد أمرها! فإن الاستقامة كما أمر الله لا تقوم بها إلا الأنفس المطهرة، والذوات المقدسة؛ ولهذا يقول المصطفى على: «شيبتني هود» (١٠ كما تقدّم. ﴿ وَلَا تَطُنُوا ﴾ ، الطغيان: مجاوزة الحد. لما أمر الله سبحانه بالاستقامة المذكورة؛ بين أن الغلو في العبادة، والإفراط في الطاعة على وجه تخرج به عن الحد الذي حدّه والمقدار الذي قدّره؛ منوع منه منهي عنه، وذلك كمن يصوم ولا يفطر، ويقوم الليل ولا ينام، ويترك الحلال الذي أذن الله به ورغب فيه؛ ولهذا يقول الصادق المصدوق فيما صح عنه: «أما أنا فأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأنكح النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني "``. والخطاب للنبي على ولأمته تغليبًا لحالهم على حاله، أو النهي عن الطغيان خاص بالأمة. ﴿ إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدٌ ﴾ يجازيكم على حسب ما تستحقون، والجملة تعليل لما قبلها " ".

قال البغوي: «قال ابن عباس في : ما نزلت على رسول الله في آية هي أشد عليه من هذه الآية»(٤).

وقال البيضاوي: ﴿ وَأَسْتَوْمَ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ لما بين أمر المختلفين في التوحيد والنبوة، وأطنب في شرح الوعد والوعيد؛ أمر رسوله الله بالاستقامة مثل ما أمر بها، وهي شاملة للاستقامة في العقائد، كالتوسط بين التشبيه والتعطيل بحيث يبقى العقل مصونا من الطرفين، والأعمال من تبليغ الوحي وبيان الشرائع كما أنزل، والقيام بوظائف العبادات من غير تفريط وإفراط مفوت للحقوق ونحوها، وهي في غاية العسر، ولذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: «شيبتني هود» (٥٠). ﴿ وَمَن تَابَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث ابن عباس عند: الترمذي (٥/ ٣٧٥/ ٣٧٥) واللفظ له، وقال: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه، وصححه الحاكم (٢/ ٣٤٣) على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. انظر «السلسلة الصحيحة» رقم (٩٥٥). وفي الباب عن جمع من الصحابة في.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث أنس بن مالك ﴿ : أحمد (٣/ ٤١)، والبخاري (٩/ ١٢٩/ ٦٣ ٥٠)، ومسلم (٢/ ١٠٢٠/) (٢)، والنسائي (٦/ ٣٦٨ - ٣٦٩/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٧٣٨/٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي (٢٠٣/٤).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه قريبًا.

مَعَكَ أي: تاب من الشرك والكفر وآمن معك، وهو عطف على المستكن في (استقم) وإن لم يؤكد بمنفصل؛ لقيام الفاصل مقامه. ﴿ وَلَا تَظُفُوا ﴾: ولا تخرجوا عما حدلكم؛ ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوكَ بَمِيرٌ ﴾ فهو مجازيكم عليه، وهو في معنى التعليل للأمر والنهي. وفي الآية دليل على وجوب اتباع النصوص من غير تصرف وانحراف (١٠).

# وقال أبو السعود في قوله: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ ﴾ الآية:

"أمر رسول الله على بالاستقامة كما أمر به في العقائد والأعمال المشتركة بينه وبين سائر المؤمنين ولاسيما الأعمال الخاصة به على من تبليغ الأحكام الشرعية، والقيام بوظائف النبوة، وتحمل أعباء الرسالة، بحيث يدخل تحته ما أمر به فيما سبق من قوله تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ مَدُرُكَ ﴾ (٢) الآية، وبالجملة فهذا الأمرُ منتظمٌ لجميع محاسنِ الأحكام الأصلية والفرعية، والكمالات النظرية والعملية. والخروجُ من عُهدته في غاية ما يكون من الصعوبة؛ ولذلك قال رسول الله على: «شيبتني سورةُ هود» (٣)»(٤).

قال الألوسي: «استدل بعض المفسرين على عسر الاستقامة بما شاع من قوله على: «شيبتني هود»، وأنت تعلم أن الأخبار متضافرة بضم سور أخرى إليها وإن اختلفت في تعيين المضموم كما مر أول السورة، وحينئذ لا يخفى ما في الاستدلال من الخفاء، ومن هنا قال صاحب «الكشف»: التخصيص بـ(هود) لهذه الآية غير لائح إذ ليس في الأخوات ذكر الاستقامة».

وقال ابن عاشور: «﴿ فَأُسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ ؛ ترتب عن التسلية التي تضمّنها قوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِكَ فِيدٍ ﴾ (٢) ، وعن التثبيت المفاد بقوله: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَنَوُلاً فَ ﴾ (٧) الحضّ على الدّوام على التمسك بالإسلام على وجه قويم. وعبّر عن ذلك بالاستقامة لإفادة الدّوام على العمل بتعاليم الإسلام، دوامًا جماعه الاستقامة عليه والحذر من تغييره.

<sup>(</sup>٢) الآية (١٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي السعود (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) هود: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٥) روح المعانى (١٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٧) هود: الآية (١٠٩).

ولمّا كان الاختلاف في كتاب موسى الله إنّما جاء من أهل الكتاب؛ عطف على أمر النبي الله الستقامة على كتابه أمر المؤمنين بتلك الاستقامة أيضًا؛ لأنّ الاعوجاج من دواعي الاختلاف في الكتاب بنهوض فرق من الأمة إلى تبديله لمجاراة أهوائهم، ولأنّ مخالفة الأمّة عمدًا إلى أحكام كتابها إن هو إلاّ ضرب من ضروب الاختلاف فيه؛ لأنّه اختلافها على أحكامه. وفي الحديث: افإتّما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم الله جرم أن كانت الاستقامة حائلًا دون ذلك؛ إذ الاستقامة هي العمل بكمال الشريعة بحيث لا ينحرف عنها قيد شبر. ومتعلقها العمل بالشريعة بعد الإيمان؛ لأنّ الإيمان أصل فلا تتعلّق به الاستقامة. وقد أشار إلى صحّة هذا المعنى قول النبي الله لأبي عَمْرة الثقفي لمّا قال له: إيا رسول الله! قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا غيرك. قال: قل: آمنتُ بالله، ثم استَقِمْ النّ فجعل الاستقامة شيئًا بعد الإيمان.

ووُجّه الأمر إلى النبي التنبي التناف ليبنى عليه قوله: ﴿ كُمّا أُمِرْتَ ﴾ فيشير إلى المتلقّي للأوامر الشرعيّة ابتداءً. وهذا تنويه له بمقام رسالته، ثم أعلم بخطاب أمّته بذلك بقوله: ﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ . وكاف التّشبيه في قوله: ﴿ كُمّا أُمِرْتَ ﴾ في موضع الحال من الاستقامة المأخوذة من (استقم) . ومعنى تشبيه الاستقامة المأمور بها بما أمر به النبي الكون الاستقامة مماثلة لسائر ما أمر به ، وهو تشبيه المجمل بالمفصّل في تفصيله بأن يكون طبقه . ويؤول هذا المعنى إلى أن تكون (الكاف) في معنى (على) كما يقال: كن كما أنت ؛ أي: لا تتغيّر ، ولتشبه أحوالك المستقبلة حالتك هذه .

﴿ وَمَن تَابَ ﴾ عطف على الضمير المتصل في (أمرت). ومصحّع العطف موجود وهو الفصل بالجار والمجرور.

﴿ وَمَن تَابَ ﴾ هم المؤمنون؛ لأنّ الإيمان توبة من الشّرك، و ﴿ مَكَ اللَّهُ حال من ﴿ تَابَ ﴾ ، وليس متعلّقًا بـ ﴿ تَابَ ﴾ ؛ لأنّ النبي ﷺ لم يكن من المشركين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ : أحمد (٢/ ٥٠٨)، والبخاري (١٣/ ٢١٢/ ٧٢٨٨)، ومسلم (٢/ ٥٧٥/) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ : ٢٦١٨/ ٢١١)، والنسائي (٥/ ١١٦/ ٢٦١٨)، وابن ماجه (١/ ٣/ ١١).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في أحاديث الباب.

وقد جمع قوله: ﴿ فَأَسْتَفِمْ كُمّا أُمِرْتَ ﴾ أصول الصّلاح الديني وفروعه؛ لقوله: ﴿ كُمّا أُمِرْتَ ﴾ . قال ابن عبّاس: «ما نزل على رسول اللّه ﷺ آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه». ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب: «شيبتني (هود) وأخواتها». وسئل عمّا في (هود) فقال: «قوله: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمّا أُمِرْتَ ﴾ ».

﴿ وَلَا تُطْنَوُا إِنَّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ؛ الخطاب في قوله: ﴿ وَلَا تُطْنَوُا ﴾ موجه إلى المؤمنين الذين صدق عليهم ﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ .

والطغيان أصله التعاظم والجراءة وقلة الاكتراث، وتقدّم في قوله تعالى: ﴿ وَيَمُدُّمُ فِي كُلْفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (١) في سورة (البقرة). والمراد هنا الجراءة على مخالفة ما أمروا به، قال تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَلِبّنَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَظْغَواْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُرُ عَلَيْكُمْ فَلَا تَظْغَواْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ فَطَيْقٌ ﴾ (٢). فنهى الله المسلمين عن مخالفة أحكام كتابه كما نهى بني إسرائيل.

وقد شمل الطغيان أصول المفاسد، فكانت الآية جامعة لإقامة المصالح ودَرْء المفاسد، فكان النهي عنه جامعًا لأحوال مصادر الفساد من نفس المفسد وبقي ما يخشى عليه من عدوى فساد خليطه فهو المنهي عنه بقوله بعد هذا: ﴿ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى النِّينَ ظَلَمُوا فَتَكَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ (٣).

وعن الحسن البصري: جعل اللَّه الدّين بين لاءَيْن: ﴿ وَلَا تُطْغُوًّا ﴾ ، ﴿ وَلَا تُطْغُوًّا ﴾ ، ﴿ وَلَا تُرْكُنُوا ﴾ .

وجملة ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيرٌ ﴾ استئناف لتحذير من أخفى الطغيان بأن الله مطلع على كل عمل يعمله المسلمون، ولذلك اختير وصف ﴿بَصِيرٌ ﴾ من بين بقية الأسماء الحسنى لدلالة مادته على العلم البين ودلالة صيغته على قوته (٤٠).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الأمر بالاستقامة وبيانها

\* عن سفيان بن عبد اللَّه الثقفي رفي قال: قلت: يا رسول الله! قل لي في

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٥).(٢) طه: الآية (٨١).

<sup>(</sup>٣) الآية (١١٣).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (١٢/ ١٧٥–١٧٧).

الآية (۱۱۲)

الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا بعدك -وفي حديث أبي أسامة: غيرك- قال: «قل: آمنت بالله، فاستقم»(١).

#### \* فوائد الحديث:

تقدمت فوائد هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّالَةَ رَبِّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدًا صِرَطَّ مُسَتَقِيدً ﴾ (٢) من سورة (آل عمران).

\*عن أبي هريرة هي عن النبي عن النبي الله قال: ﴿إِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَّالِللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّل

#### \* فوائد الحديث:

تقدمت فوائد هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَآ اَكُمْ رَسُوكُ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ ؟ من سورة (التوبة).

قلت: مما تقدم من توجيهات المفسرين -رحمهم الله- في هذه الآية يستخلص أن الاستقامة هي الصراط المستقيم، الذي هو كمال الهداية في القول والفعل والظاهر والباطن، وعدم الوقوع في أية مخالفة صغيرة أو كبيرة، وعدم الإخلال بأي أمر من الأوامر واجبها ومستحبها، فذلك هو كمال الاستقامة. وهذا الأمر مَثّله النبي وإخوانه من الأنبياء قبله، فكانوا في أعلى درجات الاستقامة، فمدحهم الله وزكاهم في كتبه وعلى لسان نبيه ولا كما قال الله فيهم: ﴿ أُولَتِكَ اللَّهِ مَدَى اللّهُ فَيهُم اقْتَدِهُ ﴾ وقال للله الله فيهم وقال: ﴿ أُولَتِكَ اللّهِ مِلّهُ إِبْرَهِيمَ فَيهُم الله مَا الله عَمْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ المُعْلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ٤١٣)، ومسلم (١/ ٦٥/ ٣٨)، ورواه الترمذي (٤/ ٥٢٤-٥٢٥/ ٢٤١٠)، وابن ماجه (٢/ أخرجه: أحمد (٣/ ٢٤١٠). (٢) الآية (٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (١/ ١٢٦/ ٣٩)، والنسائي (٨/ ٤٩٦-٤٩٨/ ٥٠٤٩).

<sup>(</sup>٤) الآية (١٢٨). (٥) الأنعام: الآية (٩٠).

<sup>(</sup>٦) النحل: الآية (١٢٣). (٧) مريم: الآية (٥٨).

الرسول على الله عليهم في غير ما آية ، فقال: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدّا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ` ' ، فمن تبعهم وكان على منوالهم وهديهم كان على الاستقامة، ومن يسر اللَّه له الاستقامة حاز خيري الدنيا والآخرة، فهي عصمة ونجاة من كل شر، وسبب لكل خير وهدى ورحمة، فالمستفيد منها هو المستقيم نفسه ، واللَّه غني عن العالمين لا يستفيد من طاعة طائع، ولا يضره معصية عاص، فالعبدكل أحوال الاستقامة خير له، والمقارنة بين الأخيار والفجار، والهداة والضالين تبرز لك الفوارق، وتبين لك نعمة اللَّه عليك، فلو قرأت أخبار عباد الأصنام ورأيتهم وأحوالهم ؛ لسجدت للَّه شكرًا ، ولو رأيت ما عليه أهل البدع في بدعهم كأنهم حمقي لا عقول لهم، والعبث هو صفتهم، واللهو واللعب هو دينهم، كما قال اللَّه فيهم: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَـُدُواْ دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَهِ بَا ﴾ (٧)، والكذب والبهتان والافتراء هو سفينتهم عليها يركبون، وعلى أموال الناس يستولون بأسماء يخترعونها فينسبون أنفسهم للولاية والكشف، وهكذا لو رأيت الفرق بين المسلم والنصراني، فالمسلم يعبد الواحد الأحد، والنصراني يعبد صنمًا ليس له سند، وهكذا لو تتبعت واقع اليهود وما وصلوا إليه من خبث ومكر وخديعة، وما حرفوا به كتب الله وزادوا ونقصوا ؛ لحمدت الله على نعمة الاستقامة على دينه. وهذه معادلة لا نهاية لها يجب على المسلم أن يتتبعها حتى يعلم فضل الله عليه على استقامته، فيعلم الفرق بين المشرك والموحد، وبين السني والمبتدع، وبين المرابي وآكل الحلال، وبين الزانية والعفيفة، والزاني والعفيف، وهكذا من تتبع جزئيات الاستقامة يجد نفسه دائمًا رابحًا مستفيدًا، والمخالف لها خاسر في الحال والمآل. فنرجو الله أن يجعلنا من أهل الاستقامة، وأن يهدينا سبلها، وأن يختم لنا بالحسني.

\* \* \*

(١) التوبة: الآية (١٠٠).

(٢) الأعراف: الآية (٥١).

الآنة (١١٣)

# قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مَ وَلِهِ تَعَالَى تَوَكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِنْ أَوْلِيآةً ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ۖ ﴿ ﴾ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآةً ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴾

#### \*غريبالآية:

تركنوا: الركون إلى الشيء: الميل والسكون إليه.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن الجوزي: (وفي المراد بهذا الركون أربعة أقوال:

أحدها: لا تميلوا إلى المشركين؛ قاله ابن عباس.

والثاني: لا تَرضوا أعمالهم؛ قاله أبو العالية.

والثالث: لا تلحقوا بالمشركين؛ قاله قتادة.

والرابع: لا تُداهنوا الظلمة؛ قاله السدي وابن زيد ١٥٠٠.

قلت: وهذه المعاني كلها تدور في فلك واحد، وهو تحقيق البراءة من المخالفين لدين الله تبارك وتعالى .

# وقال القرطبي في هذه الآية: «أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرَكَّنُوا ﴾. الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضابه. قال قتادة: معناه: لا تودوهم ولا تطيعوهم. ابن جريج: لا تميلوا إليهم. أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم؛ وكله متقارب. وقال ابن زيد: الركون هنا: الإدهان، وذلك ألا ينكر عليهم كفرهم.

الثانية: قرأ الجمهور: ﴿ تَرَكَّنُوا ﴾ بفتح الكاف؛ قال أبو عمرو: هي لغة أهل الحجاز.

وقرأ طلحة بن مصرف وقتادة وغيرهما: ﴿ تَرَّكُنُوا ﴾ بضم الكاف؟ قال الفراء:

<sup>(</sup>١) زاد المسير (٤/ ١٢٧–١٢٨).

وهي لغة تميم وقيس.

وجوز قوم رَكَنَ يَوْكُنُ مثل مَنْعَ يَمْنَعُ.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ قيل: أهل الشرك. وقيل: عامة فيهم وفي العصاة؛ على نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَنُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا ﴾ (١) الآية. وقد تقدم. وهذا هو الصحيح في معنى الآية، وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة، وقد قال حكيم:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتقية ؛ فقد مضى القول فيها في (آل عمران)

و(المائدة). وصحبة الظالم على التقية مستثناة من النهي بحال الاضطرار. والله أعلم.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ فَتَمَسَّكُمُ النَّادُ ﴾ أي: تحرقكم ؛ بمخالطتهم ومصاحبتهم، وممالأتهم على إعراضهم، وموافقتهم في أمورهم (٢٠٠٠).

قال الشوكاني: «وقد اختلف أيضًا الأئمة من المفسرين في هذه الآية هل هي خاصة بالمشركين أو عامة؟ فقيل: خاصة، وإن معنى الآية النهي عن الركون إلى المشركين، وأنهم المرادون بالذين ظلموا، وقد روي ذلك عن ابن عباس.

وقيل: إنها عامة في الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم، وهذا هو الظاهر من الآية، ولو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون؛ لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن قلت: وقد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابتة عن رسول الله على ثبوتًا لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة المطهرة، بوجوب طاعة الأثمة والسلاطين والأمراء حتى ورد في بعض ألفاظ الصحيح: «أطيعوا السلطان وإن كان عبدًا حبشيًا رأسه كالزبيبة» (٣)، وورد وجوب طاعتهم ما

الأنعام: الآية (٨٢).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أنس بن مالك ﴿ : أحمد (٣/ ١١٤)، والبخاري (١٣/ ١٥٢/ ٧١٤٢)، وابن ماجه (١/ ٨٥٥/ ٢٨٦٠).

أقاموا الصلاة، وما لم يظهر منهم الكفر البواح، وما لم يأمروا بمعصية الله. وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبه، وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح، فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله؟ ومن جملة ما يأمرون به تولي الأعمال لهم، والدخول في المناصب الدينية التي ليس الدخول فيها من معصية الله؛ ومن جملة ما يأمرون به: الجهاد، وأخذ الحقوق الواجبة من الرعايا، وإقامة الشريعة بين المتخاصمين منهم، وإقامة الحدود على من وجبت عليه. وبالجملة؛ فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيهم في كل ما يأمرون به مما لم يكن من معصية الله، ولا بدّ في مثل ذلك من المخالطة لهم والدخول عليهم، ونحو ذلك مما لا بدّمنه، ولا محيص عن هذا الذي ذكرناه من وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة؛ لتواتر الأدلة الواردة به، بل قد ورد به الكتاب العزيز: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأُمِّي مِنكُرٌّ ﴾ (١)، بل ورد أنهم يعطون الذي لهم من الطاعة ، وإن منعوا ما هو عليهم للرعايا كما في بعض الأحاديث الصحيحة : «أعطوهم الذي لهم، واسألوا الله الذي لكم» (٢)، بل ورد الأمر بطاعة السلطان، وبالغ في ذلك النبي على حتى قال: (وإن أخذ مالك وضرب ظهرك)(٣). فإن اعتبرنا مطلق الميل والسكون؛ فمجرّد هذه الطاعة المأمور بها مع ما تستلزمه من مخالطة هي ميل وسكون، وإن اعتبرنا الميل والسكون ظاهرًا وباطنًا؛ فلا يتناول النهي في هذه الآية من مال إليهم في الظاهر، لأمر يقتضي ذلك شرعًا كالطاعة، أو للتقية ومخافة الضرر منهم، أو لجلب مصلحة عامة أو خاصة، أو دفع مفسدة عامة أو خاصة، إذا لم يكن له ميل إليهم في الباطن، ولا محبة، ولا رضا بأفعالهم. قلت: أما الطاعة على عمومها بجميع أقسامها حيث لم تكن في معصية الله؛ فهي -على فرض صدق مسمى الركون عليها- مخصصة لعموم النهي عنه بأدلتها التي قدّمنا الإشارة إليها، ولا شك في هذا ولا ريب، فكل من أمروه ابتداء أن يدخل في شيء من الأعمال التي أمرها إليهم ما لم يكن من معصية الله، كالمناصب الدينية

(١) النساء: الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث ابن مسعود ﴿ الله ٢٨٤)، والبخاري (١٣/ ٥/ ٧٠٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حليفة بن اليمان ﴿ : أحمد (٥/ ٤٠٣)، ومسلم (٣/ ١٤٧٥ / ١٨٤٧ / ٢٥٦)، وأبو داود (٤/ ٤٤٤ – (٣) ٢٤٤٤ / ٤٤٤).

ونحوها، إذا وثق من نفسه بالقيام بما وكل إليه؛ فذلك واجب عليه فضلًا عن أن يقال: جائز له.

وأما ما ورد من النهي عن الدخول في الإمارة؛ فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر ممن تجب طاعته من الأثمة والسلاطين والأمراء جمعًا بين الأدلة، أو مع ضعف المأمور عن القيام بما أمر به، كما ورد تعليل النهي عن الدخول في الإمارة بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة، وأما مخالطتهم والدخول عليهم لجلب مصلحة عامة أو خاصة، أو دفع مفسدة عامة أو خاصة، مع كراهة ما هم عليه من الظلم، وعدم ميل النفس إليهم ومحبتها لهم، وكراهة المواصلة لهم لولا جلب تلك المصلحة أو دفع تلك المفسدة؛ فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذا، فهو مخصص بالأدلة على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسد، والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (۱)، ولا تخفى على الله خافية؛ وبالجملة فمن ابتلي بمخالطة من فيه ظلم؛ فعليه أن يزن أقواله وأفعاله، وما يأتي وما يذر بميزان الشرع، فإن زاغ عن ذلك؛ فعلى نفسها براقش تجني، ومن قدر على الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته؛ فهو الأولى له، والأليق به. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين نستعين، اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين نستعين، اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين نستعين، اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين ليخافون فيك لومة لائم، وقونا على ذلك ويسره لنا، وأعنًا عليه (۲).

قلت: ما قاله الإمام المفسر الشوكاني من التفصيل في طاعة ولاة الأمور من وجوب طاعتهم إذا لم يأمروا بمعصية أو يُرى منهم الكفرُ البواح أو الدعوة إليه؛ هو الحق الذي لا مرية فيه؛ فإن الخروج على ولاة الأمور وعصيانهم فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله؛ من إراقة الدماء، وتشتيت الكلمة، وإضعاف جماعة المسلمين، وإحداث مذاهب مخالفة باطلة، كما وقع لكثير من الشاذين في تاريخ الإسلام أو المخطئين المتأولين، فقد ترتب على خروجهم مفاسد كثيرة ظهر أثرها على الأمة الإسلامية طيلة تاريخها، كما وقع في قتل عمر وعثمان وعلى والحسين وابن الزبير

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب ﴿ : أحمد (١/ ٢٥)، والبخاري (١/ ١١/١)، ومسلم (٣/ ١٥١٥- ١٥١٥) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب ﴿ : ٢٢٠١/ ٢٥٠١)، والنسائي (١/ ٢١- ١٥١٥)، وأبو داود (١/ ٢٥١- ٢٥٠٢)، والترمذي (٤/ ١٥٤/ ١٦٤٧)، والنسائي (١/ ٢١- ٣٢)).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٢/ ٧٣٩–٧٤١).

-رضي اللَّه عنهم جميعًا-، وما تزال هذه المذاهب الفاسدة قائمة يدافع عنها كل شاذ وكل من أراد قيام فتنة، ونحن في عصرنا هذا نعاني من هذه الفتن؛ من تمزيق وحدة المسلمين، وتسليط الأعداء عليهم، والمعاناة من ضعف العدة والعدد، فهم لا طاقة لهم بمواجهة عدوهم؛ فقد فاقهم في كل أسباب القوة، وتمكن بالسلاح والعدد، وتمسك بزمام القيادة السياسية، فكل من لم يتابعه على ما يريده أو عصاه فيما يأمر به سلط عليه كلابه، وأوقعه في حفرة من الفتن لا يستطيع الخروج منها، فالحكمة مطلوبة في كل شيء، والمداراة مع المخالف أمر شرعي، والمداهنة والنفاق لا يجوز من مسلم، وتبني الضلال والنفاق والكفر والزندقة هو منهاج المنافقين الذين كانوا في زمن النبي في من سلك سبيلهم فهو في الدرك الأسفل من النار، فالمرء مع من أحب، والله المستعان.

قال البيضاوي: «قوله: ﴿ وَلَا تَرَكّنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا ﴾: ولا تميلوا إليهم أدنى ميل؛ فإن الركون هو الميل اليسير؛ كالتزيي بزيهم، وتعظيم ذكرهم واستدامته. ﴿ فَتَمَسّكُمُ النّارُ ﴾ بركونكم إليهم. وإذا كان الركون إلى من وجد منه ما يسمى ظلمًا كذلك؛ فما ظنك بالركون إلى الظالمين؛ أي: الموسومين بالظلم، ثم بالميل إليهم كل الميل، ثم بالظلم نفسه والانهماك فيه. ولعل الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه. وخطاب الرسول عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط وتفريط الاستقامة التي هي العدل؛ فإن الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط وتفريط فإنه ظلم على نفسه وغيره، بل ظلم في نفسه (١٠).

قال ابن عاشور: «وقد جمع قوله: ﴿ وَلَا تَطْغَوًّا ﴾ وقوله: ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أصلي الدين، وهما: الإيمان، والعمل الصالح. وتقدّم آنفًا قول الحسن: جعل الله الدين بين لاءين: ﴿ وَلَا تَطْغَوًّا ﴾ ، ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا ﴾ ، "

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>۲) التحرير والتنوير (۱۲/ ۱۷۸).

قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّهَ لَمُوهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَثِلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ

يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتُ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ۞ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

الْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾

#### \*غريبالآية:

زلفًا: الزُّلف: هي الساعات الأولى من الليل. أصلها من الزُّلفى: وهي القربة. قال العجاج:

ناج طواه الأبن مما وجفا طيّ الليالي زُلَفًا فَزُلَفًا سَاج طواه الأبن مماوة الهلالِ حتّى احْقَوْقَفَا

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال أبو حيان: «انظر إلى الأمر والنهي في هذه الآيات، حيث جاء الخطاب في الأمر: ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمّا أُمِرْتَ ﴾ ('')، ﴿ وَأَقِمِ الصَّكَاوَةَ ﴾ موحدًا في الظاهر، وإن كان المأمور به من حيث المعنى عامًا، وجاء الخطاب في النهي: ﴿ وَلَا تَرَكَنُوا ﴾ ('') موجهًا إلى غير الرسول ﷺ، مخاطبًا به أمته، فحيث كان بأفعال الخير توجه الخطاب إليه، وحيث كان النهي عن المحظورات عدل عن الخطاب عنه إلى غيره من أمته، وهذا من جليل الفصاحة، ولا خلاف أنّ المأمور بإقامتها هي الصلوات المكتوبة، وإقامتها دوامها، وقيل: أداؤها على تمامها، وقيل: فعلها في أفضل أوقاتها، وهي ثلاثة الأقوال التي في قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّكُونَ ﴾ (").

وانتصب ﴿ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ على الظرف. وطرف الشيء يقتضي أن يكون من الشيء، فالذي يظهر أنهما الصبح والعصر؛ لأنهما طرفا النهار.. وقد ادعى

<sup>(</sup>١) مود: الآية (١١٢).

<sup>(</sup>٢) هود: الآية (١١٣).

<sup>(</sup>٣) المزمل: الآية (٢٠).

الطبري والماوردي الإجماع على أنّ أحد الطرفين الصبح، والخلاف في ذلك على ما نذكره. وممن قال: هما الصبح والعصر؛ الحسن، وقتادة، والضحاك، وقال: الزّلف المغرب والعشاء، وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول؛ بل هي في غيرها. وقال مجاهد ومحمد بن كعب: الطرف الأول الصبح، والثاني الظهر والعصر، والزلف المغرب والعشاء، وليست الصبح في هذه الآية. وقال ابن عباس والحسن أيضًا: هما الصبح والمغرب، والزلف العشاء، وليست الظهر والعصر في الآية. وقيل: هما الظهر والعصر، والزلف المغرب والعشاء والصبح، وكأن هذا القائل راعي الجهر بالقراءة والإخفاء. واختار ابن عطية قول مجاهد، وجعل الظهر من الطرف الثاني ليس بواضح، إنما الظهر نصف النهار، والنصف لا يسمى طرفًا الإ بمجاز بعيد، ورجح الطبري قول ابن عباس: وهو أنّ الطرفين هما الصبح والمغرب، ولا نجعل المغرب طرفًا للنهار إلا بمجاز، إنما هو طرف الليل، (۱).

وقال القرطبي: «لم يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة؛ وخصها بالذكر لأنها ثانية الإيمان، وإليها يفزع في النوائب؛ وكان النبي الله إذا حَزَبه أمر فزع إلى الصلاة (٢٠) (٣).

وقال: «ذكر الله سبحانه في كتابه الصلاة بركوعها، وسجودها، وقيامها، وقراءتها، وأله سبحانه في كتابه الصلاة بركوعها، وقال: ﴿ أَقِرِ الصَّلَوْةَ ﴾ الآية، وقال: ﴿ أَقِرِ الصَّلَوْةَ ﴾ الآية، وقال: ﴿ أَقِرِ الصَّلَوْةَ ﴾ الآية، وقال: ﴿ أَلْهَ لَوْهُ اللَّهُ عَيْنَ تُصْبِحُنَ اللَّهُ الْحَمْدُ فِي الشَّمْونَ وَعِينَ تُصْبِحُنَ اللَّهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٥/ ٢٦٩-٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث حذيفة على: أحمد (٥/ ٣٨٨)، وأبو داود (٢/ ٧٨/ ١٣١٩)، وحسن إسناده الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٩/٩).

<sup>(</sup>٤) الإسراء: الآية (N).

<sup>(</sup>٥) الروم: الآيتان (١٧و١٨). (٦) طه: الآية (١٣٠).

<sup>(</sup>٧) الحج: الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٨) البقرة: الآية (٢٣٨).

وقال: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنصِتُوا ﴾ (١) على ما تقدم، وقال: ﴿ وَلَا تَجْهَرَ بِصَلَائِكَ وَلَا تُعَافِتْ بِهَا ﴾ (٢) ؛ أي: بقراءتك.

وقال ابن كثير: «وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها، وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة، وثبت وجوبه عليه، ثم نسخ عنه أيضًا في قول، واللَّه أعلم»(٧).

وقال ابن عطية: "وقوله: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِّ﴾، ذهب جمهور المتأولين من صحابة وتابعين إلى أن (الحسنات) يراد بها الصلوات الخمس؛ وإلى هذه الآية ذهب عثمان و الله عند وضوئه على المقاعد، وهو تأويل مالك، وقال مجاهد: الحسنات: قول الرجل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله إنما هو على جهة المثال في الحسنات، ومن أجل أن الصلوات الخمس هي أعظم الأعمال، والذي يظهر أن لفظ الآية لفظ عام

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (٢٠٤). (٢) الإسراء: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٣) النحل: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه من حديث مالك بن الحويرث ﴿ : أحمد (٥/ ٥٥)، والبخاري (٢/ ١٤٢/ ١٣١)، ومسلم (١/ ٤٦٥- ٢٦٦) أخرجه من حديث مالك بن الحويرث ﴿ : أحمد (٥/ ٥٣٩)، والبخاري (١/ ٣٩٩/ ٢٠٥)، والنسائي (٢/ ٣٣٦/ ٣٣٢). (٥) المائدة: الآية (٣). (١١٧- ١١٣).

<sup>(</sup>٧) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٨٤).

في الحسنات، خاص في السيئات بقوله عليه: «ما اجتنبت الكبائر»(١) العربية).

وقال أبو حيان: «والصغائر التي تذهب هي بشرط التوبة منها وعدم الإصرار عليها، وهذا نص حذاق الأصوليين. ومعنى إذهابها: تكفير الصغائر، والصغائر قد وجدت، وأذهبت الحسنات ما كان يترتب عليها، لا أنها تذهب حقائقها؛ إذ هي قد وجدت. وقيل: المعنى: إنّ فعل الحسنات يكون لطفًا في ترك السيئات، لا أنها واقعة؛ كقوله: ﴿ إِنَ الصَّكَوْةَ تَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِّرِ ﴾ (٣) (٤).

وقال القاسمي: «﴿ إِنَّ الْخَسَنَتِ ﴾ أي: التي من جملتها -بل عمدتها - ما أمرت به من الصلوات؛ ﴿ يُذْهِبَنَ السَّيِّعَاتِ ﴾ أي: التي قلما يخلو منها البشر؛ أي: يكفّرنها . ﴿ وَلَكِ ﴾ أي: إقامة الصلوات في الأوقات المذكورة، ﴿ وَكُرَىٰ لِللَّاكِدِينَ ﴾ أي: ذكرى له تعالى، وإحضار للقلب معه، وتصفية من كدورات اللهو والنسيان لعظمته ا (٥٠).

وقال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ذِكْرَىٰ لِلنَّاكِرِينَ﴾ أي: القرآن موعظة وتوبة لمن اتعظ وتذكر؛ وخص الذاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بالذكرى»(٦٠).

وقال ابن عطية: «وقوله: ﴿ وَلَكَ ﴾ إشارة إلى الصلوات، ووصفها بـ ﴿ وَكُرَى وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ﴿ وَلَكَ ﴾ بِ وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ﴿ وَلَكَ ﴾ بِ وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ﴿ وَلَكَ ﴾ إشارة إلى الإخبار بـ ﴿ إِنَّ ٱلْمَسْنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ ، فتكون هذه الذكرى تحض على الحسنات، ويحتمل أن تكون الإشارة إلى جميع ما تقدم من الأوامر والنواهي في هذه السورة، وهو تفسير الطبري.

ثم أمره تعالى بالصبر، وجاءت هذه الآيات في نمط واحد: أعلمه الله تعالى أنه يوفي جميع الخلائق أعمالهم المسيء والمحسن، ثم أمره بالاستقامة والمؤمنين معه، ثم أمره بإقامة الصلوات ووعد على ذلك، ثم أمره بالصبر على التبليغ والمكاره في ذات الله تعالى، ثم وعد بقوله: ﴿ وَإِنَّ اللّهَ لَا يُعْنِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٧٠). وقال أبو السعود: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ ﴾ التي من جملتها بل عُمدتُها ما أمِرْت به من

(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ الله على الله على الله ١٩/١ ٢٣٣/٢٠٩/، والترمذي (١/ ٤١٨/) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ الله ١٩/١).

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٥) محاسن التأويل (٩/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز (٣/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (٣/ ٢١٢-٢١٣).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٥/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ١١٣).

الصلوات ﴿ يُدُوبُنَ السَّرِ التي قلما يخلو منها البشر؛ أي: يكفّرنها؛ وفي الحديث: ﴿ إِن الصلاة إلى الصلاة كفّارةٌ لما بينهما ما اجتُنبت الكبائر » ( ) ، وقيل : نزلت في أبي اليسر الأنصاري إذ قبّل امرأة ثم ندم ، فأتى رسولَ اللَّه على فأخبره بما فعل ، فقال على النظرُ أمرَ ربي ، فلما صلى صلاة العصر نزلت ، قال على : ﴿ نعم ، الدهب فإنها كفارةٌ لما عمِلْت » ، أو يمنعن من اقترافها ؛ كقوله تعالى : ﴿ إِنَ الصَّكَوَةُ تَنَعَىٰ عَنِ الفَتَحَتَ وَالمُنكرُ ﴾ ( ) . ﴿ ذَالِك ﴾ : إشارةٌ إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَ الصَّكَوَةُ تَنَعَىٰ عَنِ الفَتَحَت الله القرآن ، ﴿ ذَلِك ﴾ : إشارةٌ إلى قوله تعالى : ﴿ وَاللّه عَلَيْ اللّهُ يَكِنُ عَلَى مشاقً ما أُمِرْت به في تضاعيف الأوامر السابقة . وأما ما نُهيَ ﴿ وَاصَبِرُ ﴾ على مشاقً ما أُمِرْت به في تضاعيف الأوامر السابقة . وأما ما نُهيَ عنه من الطغيان والركون إلى الذين ظلموا ؛ فليس في الانتهاء عنه مشقةٌ ؛ فلا وجهَ لتعميم الصبر له ، اللهم إلا أن يُراد به ما لا يمكن عادةٌ خلوُ البشر عنه من أدنى ميل بحكم الطبيعة عن الاستقامة المأمور بها ، ومن يسير ميل بحكم البشرية إلى من وُجد بعد ظلمٌ ما ، فإن في الاحتراز عن أمثاله من المشقة ما لا يخفى .

﴿ وَإِنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي: يوفيهم أجور أعمالهم من غير بخس أصلًا ؛ وإنما عبّر عن ذلك بنفي الإضاعة مع أن عدم إعطاء الأجر ليس بإضاعة حقيقة ، كيف لا والأعمال غير موجبة للثواب حتى يلزَم من تخلفه عنها ضياعها ؛ لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يمتنع صدوره عنه سبحانه من القبائح ، وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة عليه ؛ وإنما عدل عن الضمير ليكون كالبرهان على المقصود مع إفادة فائدة عامة لكل من يتصف به ، وهو تعليل للأمر بالصبر ، وفيه إيماء إلى أن الصبر على ما ذكر من باب الإحسان (1).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲۲۹/۲، ٥٠٥) وفي سنده رجل مبهم. وأخرجه الحاكم (۱/ ۱۱۹ - ۱۲۰) وقال: قحديث صحيح على شرط مسلم، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي. وتعقبهما أحمد شاكر قال: قفإنه سهو منهما؛ لأن الذي احتج به مسلم هو عبد الله بن السائب الكندي، وصحح أحمد شاكر الحديث، ونفى علة الرجل المبهم؛ قال: قوالصحيح أنه رجل واحد روى عن أبي هريرة مباشرة هذا الحديث، ليس بينهما واسطة، ولذلك ترجمه ابن حبان في الثقات (ص: ٧٤٠) ترجمة واحدة، لم يذكر هذا التردد الذي ذكره ابن أبي حاتم وتبعه فيه صاحب التهذيب، (المسند ۲۵/ ۹۹ - ۹۹) (شاكر).

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: الآية (٤٥). (٣) الآية (١١٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي السعود (٤/ ٢٤٦).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية، وأن من رحمة اللَّه بعباده أن الحسنات يذهبن السيئات

\* عن حذيفة و الله على الفتنة؟ قلت: أنا، كما قاله. قال: إنّك عليه -أو عليها - لَجَرِيءً! رسول الله عليه الموجل في الفتنة؟ قلت : أنا، كما قاله. قال: إنّك عليه -أو عليها - لَجَرِيءً! قلت : فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفّرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين؛ إن بينك وبينها بابًا مغلقًا. قال: أيكسر أم يُفتَح؟ قال: يُكسر. قال: إذًا لا يُغلَقَ أبدًا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أنّ دون الغد الليلة؛ إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهِبنا أن نسأل حذيفة، فأمَرْنا مسروقًا فسأله، فقال: الباب عمر الله الله المناه عمر الله الله المناه ال

\* عن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تُغْشَ الكبائر»(٢).

\* عن حُمران مولى عثمان بن عفان؛ أن عثمان بن عفّان ولله جلس على المقاعد، فجاء المؤذّنُ فآذَنَهُ بصلاة العصر. فدعا بماء فتوضّاً. ثم قال: واللّه لأحدّثنكم حديثًا، لولا أنه في كتاب اللّه ما حدّثتكموه. ثم قال: سمعت رسول اللّه يقول: «ما من امرئ يتوضّا، فيحسن وضوءَهُ، ثم يصلّي الصلاة؛ إلا غُفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصلّيها». قال يحيى: قال مالك: أراه يريد هذه الآيدة: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ طَرَقَ النّهَارِ وَزُلُغًا مِنَ النّبُلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّعَاتُ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ اللّهَ كُرىٰ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٨٦)، والبخاري (٢/ ٩/ ٥٢٥)، ومسلم (١/ ١٢٨ و ١٢٩ و ١٣٠)، وابن ماجه (٢/ ١٤٤)، وابن ماجه (٢/ ١٣٠٥–١٣٠٥)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٤٤/ ٣٢٧) مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مالك (١/ ٣٠/ ٢٩)، وأحمد (١/ ٥٩)، والبخاري (١/ ٣٤٦/ ١٦٠)، ومسلم (١/ ٢٠٥-٢٠٠/ ٢٧٧)، وأبر داود (١/ ٧٨/ ٢٠١)، والنسائي (١/ ٦٨- ٢٩/ ٨٤)، وابن ماجه (١/ ١٠٥/ ٢٨٥).

#### \* فوائد الأحاديث:

قال ابن الملقن: «الظاهر أنه العموم في الكبائر والصغائر، لكنهم خصوا مثله بالصغائر، وقالوا: إنما تكفر الكبائر بالتوبة، وكأن مستندهم في ذلك وروده مقيدًا في مواضع، كقوله على الكبائر الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ كفّارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر». فجعلوه في هذه الأمور المذكورة مقيدًا للمطلق في غيرها. والمعنى: أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر، وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت فلا يغفر شيء من الصغائر؛ فإن هذا وإن كان مجملًا فسياق الحديث يأباه، وهذا مذهب أهل السنة: أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، وأن الكبائر إنما تكفر بالتوبة. ثم كل واحدة من المذكورات من الخمس والجمعة ورمضان؛ صالح للتكفير، فإن لم يجد ما يكفّر المذكورات من الخمس والجمعة ورمضان؛ صالح للتكفير، فإن لم يجد ما يكفّر رجونا أن تخفف من الكبائر»(١٠).

<sup>(</sup>١) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>۲) ولفظه عند مالك: «إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت الخطايا من رأسه حتى تخرج من الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا عسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له، أخرجه: أحمد (٤/ ٣٤٩)، والترمذي (١/ ٣٧٩)، وابن ماجه (١/ ٣٠١) وابن ماجه (١/ ٣٠١)، والحاكم (١/ ١٩٢٩) وقال: «صحيح على شرطهما، ولا علة له، والصنابحي صحابي مشهور»، وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: لا».

<sup>(</sup>٣) التحريم: الآية (٨).(٤) النور: الآية (٣١).

إليه، ولا حضره في حينه ذلك أنه نادم عليه، ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله؛ لما كان لأمر الله على بالتوبة معنى، ولكان كل من توضأ وصلى يشهد له بالجنة بإثر سلامه من الصلاة، وإن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات الكبائر! وهذا لا يقوله أحد ممن له فهم صحيح. وقد أجمع المسلمون أن التوبة على المذنب فرض، والفروض لا يصح أداء شيء منها إلا بقصد ونية واعتقاد أن لا عودة، فأما أن يصلي وهو غير ذاكر لما ارتكب من الكبائر، ولا نادم على ذلك؛ فمحال. . . وهذا يبين لك ما ذكرنا، ويوضح لك أن الصغائر تكفّر بالصلوات الخمس لمن اجتنب الكبائر، فيكون على هذا معنى قول الله على: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ للكبائر، وإن لم تجتنبوا الكبائر ولم تتوبوا منها؛ لم تنتفعوا بتكفير الصغائر إذا واقعتم البر. وإن لم تجتنبوا الكبائر ولم تتوبوا منها؛ لم تنتفعوا بتكفير الصغائر إذا واقعتم الموبقات المهلكات، والله أعلم. وهذا كله قبل الموت، فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله: إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه؛ فإن عذبه فيجُرْمِه، وإن عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة، وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته، وندم واعتقد أن لا يعود، واستغفر ووجل؛ كان كمن لم يذنب.

وبهذا كلِّهِ الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت، وعليه جماعة علماء المسلمين. ولو تدبر هذا القائل الحديث الذي فيه ذكر خروج الخطايا من فمه وأنفه ويديه ورجليه ورأسه؛ لعَلِم أنها الصغائر في الأغلب، ولعَلِم أنها معفوَّ عنها بترك الكبائر؛ دليل ذلك قوله و العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والفم يزني، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذّبه (٢) يريد -والله أعلم- أن الفرج بِعَمَلِه يوجب المهلكة، وما لم يكن ذلك فأعمال البريغسلن ذلك كله. وقد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل، وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات؛ اتكالًا على أنها تكفّرها الصلوات الخمس دون الندم عليها، والاستغفار والتوبة منها، واللَّه أعلم، ونسأله العصمة والتوفيق (٣).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٣١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/۲۷۱)، والبخاري (۱۱/ ۲۱۶/ ۲۱۱۲)، ومسلم (۲۰٤٦/۶)، وأبو داود (۲/ ۲۱۵ )، وأبو داود (۲/ ۲۱۵ )، وأبو داود (۲/ ۲۱۵ )، والنسائي في الكبرى (۱/ ۲۷۳ - ۱۱۵۴ ) من حديث ابن عباس رام الله المر (۱/ ۲۵۵ - ۱۸۵ ) بتصرف.

قال ابن رجب: «والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تكفر بدون التوبة ؛ لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال الكلّ : ﴿ وَمَن لّم يَنُبُ فَأُولَتِكَ مُم الظّلِمُونَ ﴾ (١٠ . وقد فسرت الصحابة كعمر وعلى وابن مسعود التوبة بالندم، ومنهم من فسرها بالعزم على أن لا يعود، وقد روي ذلك مرفوعًا من وجه فيه ضعف، لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومن بعدهم ؛ كعمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما » (٢٠).

قال القرطبي: «ولا بُعْدَ في أن يكون بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من الإخلاص بالقلب، ويراعيه من الإحسان والأدب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»(٣).

وقال شيخ الإسلام: «وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة؛ كما قد جاء في بعض الأحاديث: «ما اجتنبت الكبائر»، فيجاب عن هذا بوجوه:

أحدها: أن هذا الشرط جاء في الفرائض؛ كالصلوات الخمس، والجمعة، وصيام شهر رمضان؛ وذلك أن اللّه تعالى يقول: ﴿إِن جَعْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ وَصِيام شهر رمضان؛ وذلك أن اللّه تعالى يقول: ﴿إِن جَعْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ (\*) ، فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر؛ فإن اللّه سبحانه يقول: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَوُ ﴾ (\*) .

الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر؛ كما في قوله على: «غفر له وإن كان فرّ من الزحف»(٢)، وفي السنن: «أتينا

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) النساء: الآية (٣١).

<sup>(</sup>١) الحجرات: الآية (١١).

<sup>(</sup>٣) المفهم (١/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٥) الزلزلة: الأيتان (٧و٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه من حديث زيد بن حارثة في: البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٣٧٩-٣٨٩/ ١٢٧٦)، وأبو داود (٢/ ١٨٨ / ١٥١٧)، والترمذي (٥/ ٣٥١/ ٣٥٧) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وللحديث شاهد يتقوى به من رواية عبد الله بن مسعود؛ أخرجه الحاكم (١/ ٥١١) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي بقوله: «أبو سنان هو ضرار بن مرة؛ لم يخرج له البخاري». وأبو سنان هذا قال فيه الحافظ في «التقريب»: ثقة ثبت؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وغيرهما.

الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (٣) ؛ إن حمل على الصغائر، أو على المغفرة مع التوبة ؛ لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة ؛ لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر.

الرابع: أنه قد جاء في غير حديث: «أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن أكملها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة، ثم يصنع بسائر أعماله كذلك» (3). ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب؛ فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران، ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول، فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات...

الخامس: أن الله لم يجعل شيئًا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، كما أنه لم يجعل شيئًا يحبط جميع السيئات إلا التوبة. والمعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَيَكُمْ عَن وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَتِكَ أَصْحَبُ دِينِهِ وَيَكُمْ وَالْأَنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتِكَ أَصْحَبُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث واثلة بن الأسقع: أبو داود (٤/ ٢٧٣- ٣٩٦٤/ ٣٩٦٣)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٢/) أخرجه من حديث واثلة بن الأسقع: أبو داود (٤/ ٢٧٣)، وصححه الحاكم (٢/ ٢١٢)، ووافقه الذهبي، وابن حبان (١٠/ ١٤٥- ١٤٦/ ٤٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث أبي ذر ﷺ: أحمد (٥/ ١٦٦)، والبخاري (٣/ ١٤٢–١٤٣٧)، ومسلم (١/ ٩٤/) ٩٥)، والترمذي (٥/ ٢٧/ ٢٦٤٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٧٤–١٠٩٥٢).

وأخرجه من حديث أبي الدرداء ﴿ أحمد (٢/ ٣٥٧)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٧٨/ ١١٥٦٠). قال الهيثمي (٧/ ١١٥٨): (رجال أحمد رجال الصحيح).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب ﴿ المحمد (١/ ٧٩- ٨٠)، والبخاري (٦/ ١٧٦- ٢٧١/ ٣٠٠٧)، واخرجه من حديث علي بن أبي طالب ﴿ المحمد (١/ ١٩٤١ - ١١١/ ١٩٤٠)، والترمذي (٥/ ٣٨١- ٣٨٦/)، والترمذي (٥/ ٣٨١- ٣٨١/). والنسائي في الكبرى (٦/ ١٥٨/ ١١٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ ١١/ ٢٥٥ - ٥٤١ / ٨٦٤)، وابن ماجه (١/ ١٤٧٥ - ١٤٥ / ١٤٢٥)، وصححه الحاكم (١/ ٢٦٢) ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي (٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠/ ٤١٣) وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه»، والنسائي (١/ ٢٥١/ ٤٦٤).

النَّارِّ مُمَّ فِيهَا خَلِدُوكَ فِي (١) ، فعلق الحبوط بالموت على الكفر، وقد ثبت أن هذا ليس بكافر ، والمعلق بشرط يعدم عند عدمه . وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُّ حَبِطَ عَمَلْمُ ﴾ (٢)، وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّنَتُهُمْ وَإِخْوَبُهُمُّ وَأَجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِمِ، وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٣)، وقـــال: ﴿ لَيَنَّ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَ عَمُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحَنيرِينَ ﴾ (٤) مطابق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. ﴾ (٥). فإن الإشراك إذا لم يغفر، وأنه موجب للخلود في النار؛ لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه، ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال. وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ (١٠) ؛ لأن ذلك كفر. وقوله تعالى: ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا يَخْهَرُواْ لَمُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُم وَأَنتُر لَا تَشْعُرُونَ ﴾ (٧)؛ لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضى الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط، فنهاهم عن ذلك لأنه يفضى إلى الكفر المقتضى للحبوط. ولا ريب أن المعصية قد تكون سببًا للكفر؛ كما قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر؛ فينهى عنها خشية أن تفضى إلى الكفر المحبط؛ كما قال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُغَالِفُونَ عَنْ آمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾ وهي الكفر ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ (^) وإبليس خالف أمر اللَّه فصار كافرًا ، وغيره أصابه عذاب أليم»(٩).

وقال ابن القيم: «وتأمل قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ ﴿'''؛ كيف تجد تحته -بألطف دلالة وأدقها وأحسنها - أنه من اجتنب الشرك جميعه كفرت عنه كبائره، وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر إلى الكبائر، فإذا وقعت الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر؛ فالكبائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر؛ فالكبائر تقع مكفرة باجتناب الشرك، وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتق من هذا المعنى، وهو قوله عليه

(١) البقرة: الآية (٢١٧).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآيتان (٨٨و٨٨).

<sup>(</sup>٥) النساء: الآية (٤٨)،: الآية (١١٦).

<sup>(</sup>٧) الحجرات: الآية (٢).

<sup>(</sup>٩) مجموع الفتاوي (٧/ ٤٨٩-٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) المائدة: الآية (٥).

<sup>(</sup>٤) الزمر: الآية (٦٥).

<sup>(</sup>٦) محمد: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٨) النور: الآية (٦٣).

<sup>(</sup>١٠) النساء: الآية (٣١).

فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «ابن آدم! إنك لو لقيتني بقُراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا؛ لقيتك بقرابها مغفرة»(١)، وقوله: «إنّ اللَّه حرّم على النار من قال: لا إله إلا اللَّه، خالصًا من قلبه»(٢) بل محو التوحيد -الذي هو توحيد-الكبائر أعظمُ من محو اجتناب الكبائر للصغائر»(٣).

وينبه ابن القيم كظّلُله على عدم الاغترار ببعض النصوص بسبب الفهم الفاسد، فيقول: «ومنهم من يغتر بفهم فاسد فيهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة، فاتكلوا عليه، كاتكال بعضهم على قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَرَضَى ﴾ (أ) قالوا: وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته، وهذا من أقبح الجهل، وأبين الكذب عليه؛ فإنه يرضى بما يرضى به كلى، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشا رسوله أن لا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى.

وكاتكال بعضهم على قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَيِعًا ﴾ (٥)، وهذا أيضًا من أقبح الجهل؛ فإن الشرك داخل في هذه الآية؛ فإنه رأس الذنوب وأساسها. ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين؛ فإنه يغفر ذنب كل تائب من أيّ ذنب كان، ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة.

وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه؛ فإنه سبحانه ههنا عمّم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين. وفي سورة (النساء) خصّص وقيّد، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ لِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكَمُ ﴾ (٦)، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره.

<sup>(</sup>١) أخرجه من حديث أنس بن مالك في: الترمذي (٥/ ٥١٢/ ٣٥٤٠) وقال: «حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث عتبان بن مالك الأنصاري ﴿ : أحمد (٥/ ٤٤٩)، والبخاري (١١/ ٢٩٠/ ٦٤٢٣)، ومسلم (١/ ٤٥٥- ٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (١/ ٢٢٦). (٤) الضحى: الآية (٥).

<sup>(</sup>٥) الزمر: الآية (٥٣).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٨٤)،: الآية (١١٦).

وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِكَ الْكَوِيمِ ﴾ (١٠)، فيقول: كرمه، وقد يقول بعضهم: إنه لقن المغتر حجّته، وهذا جهل قبيح؛ وإنما غرّه بربّه الغَرور، وهو الشيطان، ونفسه الأمّارة بالسوء، وجهله، وهواه. وأتى سبحانه بلفظ (الكريم)، وهو السيد العظيم المطاع، الذي لا ينبغي الاغترار به، ولا إهمال حقه؛ فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغترّ بمن لا ينبغي الاغترار به.

وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: ﴿لَا يَصَلَاهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِى كُذَّبَ وَتُولَى ﴿ ثَالَا المغتر أَن قوله: ﴿ فَأَنَذَرُتُكُمْ نَارًا وَقُوله: ﴿ فَأَنذَرُتُكُمْ نَارًا المغتر أَن قوله: ﴿ فَأَنذَرُتُكُمْ نَارًا المغتر أَن قوله: ﴿ فَأَنذَرُتُكُمْ نَارًا المغتر أَن قوله: ﴿ فَانت جميع جهنم فهو تَلظّى ﴾ ( على مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل: لا يدخلها ؛ بل قال: ﴿ لَا يَصَلَّلُهُا إِلَّا ٱلأَشْقَى ﴾ ، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها ؛ فإن الصّلي أخص من الدخول ، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعمّ .

ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها ؛ لعلم أنه غير داخل فيها ، فلا يكون مضمونًا له أن يجنبها .

وأما قوله في النار: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ ؛ فقد قال في الجنة: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ ؛ فقد قال في الجنة . ولا ينافي لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٥) ، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة . ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ، ولم يعمل خيرًا قط.

وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء، أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم: صوم يوم عاشوراء يكفر ننوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر، ولم يدرِ هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.

فرمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر

<sup>(</sup>١) الانفطار: الآية (٦).(٢) الليل: الآيتان (١٥و٦٦).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٤) الليل: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٥) آل عمران: الآية (١٣٣).

إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر.

فكيف يكفّر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصرّ عليها، غير تاثب منها؟! هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفّرا لجميع ذنوب العام على عمومه، وتكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعًا من التكفير؛ فإذا لم يصرّ على الكبائر ساعد الصوم وعدم الإصرار، وتعاونا على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قد قال: ﴿إِن تَجَنّينِهُ إَكَبَائِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ ثُكَفِّرً عَنكُمْ سَيِّا لِلتكفير، ويكون التكفير الشيء سببًا للتكفير لا يمتنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأسمل "".

وقال المناوي: «قال القونوي: الطاعات كلها مطهرات؛ فتارة بطريق المحو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾، وبقوله هنا: «إذا عملت سيئة» إلخ، وتارة بطريق التبديل المشار إليه بآية: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا صَيْلِحًا فَأُولَكِهِ كَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ ﴾ (٣) ؛ فالمحو المذكور عبارة عن حقيقة العفو، والتبديل عن مقام المغفرة، وإن تنبهت لذلك عرفت الفرق بين العفو والمغفرة.

ثم اعلم أن لكل من المعاصي والطاعات خواص تتعدّى من ظاهر الإنسان لباطنه وبالعكس، ثم منها ما يقبل الزوال بسرعة، وما لا يقبل إلا ببطء وكلفة، ومنها ما يستمر حكمه إلى الموت ويزول في البرزخ، ومنها ما لا يزول إلا في المحشر، ومنها ما لا يزول إلا بعد دخول النار؛ وقد نبهت الشريعة على كل ذلك»(3).

قال النووي: «معناه: أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر؛ فإنها لا تغفر، وليس

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٢) الداء والدواء (ص: ٤٦-٤٤).

<sup>(</sup>٣) الفرقان: الآية (٧٠).

<sup>(</sup>٤) فيض القدير (١/ ٤٠٦).

المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر؛ فإن هذا وإن كان محتملًا، فسياق الأحاديث يأباه. قال القاضي عياض: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة اللَّه تعالى وفضله، واللَّه أعلم»(١).

وقال المناوي: «العبد -وإن توقى - لا بدّله من تدنيسه بالذنوب، وهو تعالى قدوس لا يقربه إلا قديس طاهر، فجعل أداء الفرائض تطهيرًا له من أدناسه ﴿إِنَّ الْمَيْنَاتِ عُاتِ السَّيِعَاتِ ﴾، فإذا تطهر العبد بهذه الطهارة صلح لدار الطهارة وقرب القدوس»(۲).

وقال: «حكى ابن عطية عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم تجتنب فلا تكفير بالكلية. وعن الحذاق أنها تكفر الصغائر ما لم يصرّ عليها، وإنّ فعل الفرائض لا يكفر شيئًا من الكبائر أصلًا، وإلا لزم بطلان فرضية التوبة.

وقول ابن حزم: العمل يكفر الكبائر؛ ردّ بأنه إن أريد أن من عمل وهو مصرّ على كبير يغفر؛ فهو معلوم البطلان من الدين ضرورة، وأن من لم يصرّ، وحافظ على الفرائض بغير توبة، كفرت بذلك؛ فمحتمل لظاهر آية ﴿إِن تَجُتَنِبُوا كَبَايَر مَا لَنْهَوَنَ ﴿ يَكُفُرها إِلّا التوبة »(٣).

قلت: مما تقدم من مباحث وأقوال العلماء في القول بوجوب التوبة من الكبائر حتى تُكفَّر الصغائر هو قول الأكثرين، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم القول بذلك، أي: وجوب التوبة من الكبائر، فذهب إلى أن الحسنات تكفر الذنوب صغيرها وكبيرها، ولا يشترط في ذلك التوبة. والذي يظهر أن كلام الشيخ كَالله وجيه، وأن فضل الله واسع، ورحمته أكبر، وأن العبد عبده، والجنة داره، فهو أكبر من ذلك، ولكن ينبغي للمسلم أن يجدد التوبة في كل لحظة، ويتبرأ إلى الله من كل أفعاله المشينة، سواء كانت كبيرة وصغيرة، فإن النبي على كان يتوب إلى الله ويستغفره في المجلس مائة مرة، فعلى العاقل أن يجمع بين فعل الحسنات والتوبة ويستغفره في المجلس مائة مرة، فعلى العاقل أن يجمع بين فعل الحسنات والتوبة

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٣٥٨).

من الموبقات، ويجتهد في ذلك قدر ما يستطيع، فإن العمر قصير، والوقت قليل، ولا يدري الإنسان بم يختم له، فعلى الإنسان أن يجمع بين الأقوال، فيطمع في رحمته وفضله، ويتوب من موبقاته وكبائره، ويجتنب الكبائر حتى تكفر الصغائر، والعاقل من وسع تجارته حتى يكون من أكثر الناس ربحًا، ويحسن في العرض، ويتسامح في الأثمان ويقللها، فنرجو الله أن يحسن واقعنا وأعمالنا.

\* عن ابن مسعود ﴿ أَن رجلًا أصاب من امرأةٍ قُبلةً، فأتى رسولَ اللّه ﷺ فذكر ذلك له، فأنزلت عليه: ﴿ وَأَقِيرِ ٱلقَسَلَوْةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلْيَلِّ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُدْهِبُنَ ٱلسَّيّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴾، قال الرجل: ألى هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتى "(۱).

#### ★ فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: (في هذا الحديث -والحمد لله- أن الصلاة تكفّر الذنوب، وهو تأويل قول اللَّه عَلَى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ على حسب ما نزع به مالك كَثَلَلْهُ. والقول في هذا عندي كالقول في حديثه ﷺ: «الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما»(۲)، و«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»(۳)، فسبحان المتفضّل المنعم المحسن، هو اللَّه وحده لا شريك له»(٤).

وقال ابن رجب: «هذا الذنب الذي أصابه هذا الرجل، وسأل عنه النبي الفنات الآية بسببه؛ كان من الصغائر، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الصلاة إنما تكفّر الصغائر دون الكبائر، وكذلك الوضوء، غير أن الصلاة تكفّر أكثر مما يكفّر الوضوء؛ كما قال سلمان الفارسي شها: «الوضوء يكفّر الجراحات الصغار، والمشى إلى المسجد يكفّر أكثر، والصلاة تكفّر أكثر من ذلك» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (١/ ٣٨٦)، والبخاري (٨/ ٤٥٣/ ٤٦٨٧)، ومسلم (٤/ ٢١١٥-٢١١٦/ ٢٧٦٣)، وأبو داود (٤/ ٢١١٦-٢١١/ ٤٤٦٨)، والترمذي (٥/ ٢٧١٠/ ٢١١٣)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢١٨/ ٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ الله الله الله الله على الله الله الله ١٥٩/ ٢٣٣)، والترمذي (١/ ١٨/١). ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي هريرة ﷺ: أحمد (٢/ ٤٦٢)، والبخاري (٣/ ٢٦١/ ١٧٧٣)، ومسلم (٢/ ٩٨٣/) . (٣) ١٣٤٩)، والترمذي (٣/ ٢٧٢/ ٩٦٤)، والنسائي (٥/ ١٢١– ٢٦٢/ ٢٦٢٨)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٤/ ٢٨٨٨). (٤) فتح البر (٣/ ٢٠٠).

\* عن أبي أمامة ﴿ قَالَ: ﴿ بِينَمَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسَجَد، وَنَحَن قُعُودٌ معه، إذ جاء رجل، فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدًّا فأقِمْهُ عليّ. فسكت عنه رسول اللّه ﷺ في أمامة: فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدًّا فأقِمْهُ عليّ. فسكت عنه، وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي اللّه ﷺ قال أبو أمامة: فاتبع الرجل رسولَ اللّه ﷺ أنظرُ ما يَرُدُّ على الرجل، فلحق الرجلُ رسولَ اللّه ﷺ أنظرُ ما يَرُدُّ على الرجل، فلحق الرجلُ رسولَ اللّه ﷺ، فقال: يا رسولَ الله! إني أصبت حدًّا فأقِمْهُ عليّ. قال أبو أمامة: فقال له رسولَ اللّه ﷺ: أرأيتَ حين خرجتَ من بيتك، أليس قد توضأت فأحسنتَ الوضوء؟ قال: بلى يا رسولَ اللّه ، قال: ثم شهدتَ الصلاة معنا؟ فقال: نعم يا رسولَ اللّه ، قال: فقال له رسولَ اللّه ، قال: في الله قد غفر لك حدّك أو قال: ذنبك - أو

#### \* فوائد الحديث:

قال النووي: «قوله: «أصبت حدًّا...» هذا الحدّ معناه: معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، وهي هنا من الصغائر؛ لأنها كفرتها الصلاة، ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له؛ لم تسقط بالصلاة؛ فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة. هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث» (٢).

\* عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ﴿ قَالَ : سمعتُ سعدًا وناسًا من أصحاب رسول اللّه ﷺ يقولون : «كان رجلان أخوان في عهد رسول اللّه ﷺ وكان أحدهما أفضل من الآخر ، فتُوفِّي الذي هو أفضلُهما ، ثم عُمِّرَ الآخر بعده أربعين ليلة ، ثم توفِّي ، فذُكر لرسول اللّه ﷺ فضل الأول على الآخر ، فقال : ألم يكن يصلي؟ فقالوا : بلى يا رسول اللّه ، فكان لا بأس به . فقال : ما يدريكم ماذا بلغتُ به صلاتُهُ؟ ثم قال عند ذلك : إنما مَثَلُ الصلاة كمثل نهر جارٍ بباب رجلٍ ، غَمْرٍ عَذْبٍ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٦٢)، ومسلم (٤/ ٢١١٧-٢١١٨/ ٢٧٦٥)، وأبو داود (٤/ ٤٤٥/ ٤٣٨١) مختصرًا، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٦٥/ ٧٣١٧).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (١٧/ ٦٧-٦٨).

يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فماذا تَرَوْنَ يُبقي ذلك من دَرَنِهِ؟ ١٥٠٠.

#### \*غريب الحديث:

غَمْر: الغَمْرُ، بفتح الغين وسكون الميم: الكثيرُ، أي: يَغْمُر مَنْ دخله ويُغطِّيه. دَرَنه: الدَّرَنُ: الوَسَخ.

\* عن أبي ذر رها قال: قال لي رسول الله الله الله على: «اتق الله حيثما كنتَ، وأَتْبِعِ السيئة الحسنة تمحُها، وخالق الناس بخُلُق حسن (٣).

#### \* فوائد الأحاديث:

قال ابن رجب: «لما كان العبد مأمورًا بالتقوى في السر والعلانية، مع أنه لا بد أن يقع منه أحيانًا تفريط في التقوى؛ إما بترك بعض المأمورات، أو بارتكاب بعض المحظورات؛ فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة، وهو أن يتبعها بالحسنة، قال السلّه على: ﴿وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلنَّيلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُدْهِبَنَ ٱلسَّيتَاتِ ذَلِكَ السَّيتَاتِ ذَلِكَ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (١٠٠).

وقال أيضًا: «قوله ﷺ: «أتبع السيئة الحسنة» قد يراد بالحسنة التوبة من تلك السيئة . . . وقد أخبر الله في كتابه أن من تاب من ذنبه ؛ فإنه يغفر له ذنبه أو يتاب عليه ؛ في مواضع كثيرة ؛ كقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَاتُهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوّة

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك بلاغًا (١/ ١٧٤/ ٩١). ووصله: أحمد (١/ ١٧٧) واللفظ له، وابن خزيمة (١/ ١٦٠/ ٣١٠)، والحاكم (١/ ٢٤٠/ ٢٤٥). وذكره الهيثمي والحاكم (١/ ٢٤٠) وصححه، ووافقه الذهبي، والطبراني في الأوسط (٧/ ٢٤٥/ ٢٤٧٢). وذكره الهيثمي في المجمع (١/ ٢٩٧) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٧٩)، والبخاري (٢/ ١٣/ ٥٢٨) واللفظ له، ومسلم (١/ ٤٦٣–٤٦٣)، والترمذي (٥/ ١٣٨–١٣٩)، والنسائي (١/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ١٥٣ و ١٥٧ و ١٥٧)، والترمذي (٤/ ٣١٣–٣١٣/ ١٩٨٧) واللفظ له، وقال: «حديث حسن صحيح»، والحاكم (١/ ٥٤) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم (١/ ٤١١-٤١١).

بِهَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) ، وقول : ﴿ ثُمَّ إِلَكَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوَةَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوّةَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَبِيعِ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيّعَاتِهِم حَسَنَتُ ﴾ (١) ، وقول : ﴿ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لَمِن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ الْمَتَذَىٰ ﴾ (١) ، وقول : ﴿ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لَمِن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يَدَخُلُونَ الْجُنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ (١) ، وقول : ﴿ وَالنِّهُ مَا مَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ (١) ، وقول : ﴿ وَالنّهِ مَا مَن عَلَمُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَ وَمَن وقول اللّهُ فَالسَتَغَفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن وقول له : ﴿ وَالّذِيكَ إِلّهُ اللّهُ كُونَ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ مَا اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقال: «... وظاهر هذه النصوص تدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحًا، واجتمعت شروط التوبة في حقه؛ فإنه يُقطع بقبول الله توبته، كما يُقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلامًا صحيحًا. وهذا قول الجمهور، وكلام ابن عبد البريدل على الكافر إذا أسلم إسلامًا صحيحًا. وهذا قول الجمهور، وكلام ابن عبد البريدل على أنه إجماع. ومن الناس من قال: لا يُقطع بقبول التوبة؛ بل يرجى، وصاحبها تحت المشيئة وإن تاب، واستدلوا بقوله: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ (٨)، فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته، وربما استدل بمثل قوله تعالى: ﴿ وَبُونُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَةُ نَصُومًا عَمَى رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرَ عَنكُم سَيِّنَاتِكُم ﴾ (٩)، وبقوله: ﴿ وَنَوْبُوا إِلَى اللّهِ جَمِعًا أَنَّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عائمةً عَن النبي عَلَيْ قال: «إن العبد إذا اعترف الاعتراف يقتضي الندم. وفي حديث عائشة عن النبي عَلَيْ قال: «إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب؛ تاب اللّه عليه (١٠). والصحيح قول الأكثرين، وهذه الآيات لا تدل بذنبه ثم تاب؛ تاب اللّه عليه (١٠).

(114)

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (١٧). (٢) النحل: الآية (١١٩).

<sup>(</sup>٣) الفرقان: الآية (٧٠).(٤) طه: الآية (٨٢).

<sup>(</sup>٥) مريم: الآية (٦٠). (٦) ال عمران: الآية (١٣٥).

<sup>(</sup>٧) جامع العلوم والحكم (١٦/١٦-٤١٧).

<sup>(</sup>A) النساء: الآية (٤٨)، والآية (١١٦).(P) التحريم: الآية (٨).

<sup>(</sup>١٠) القصص: الآية (٦٧). (١٠) النور: الآية (٣١).

<sup>(</sup>١٢) التوبة: الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>١٣) أخرجه: أحمد (٦/ ١٩٤-١٩٧)، والبخاري (٨/ ١٢٤-٢٢٦/ ٤٧٥٨)، ومسلم (٤/ ٢١٢٩-٢١٣١/ ٢٧٧٠)، والنسائي في الكبري (٦/ ١٥٥-١٤١٨/ ١٣٦١).

على عدم القطع؛ فإن الكريم إذا أطمع لم يقطع من رجائه المطمع، ومن هنا قال ابن عباس: "إن (عسى) من الله واجبة". نقله عنه علي بن أبي طلحة. وقد ورد جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ (عسى) أيضًا، ولم يدل ذلك على أنه غير مقطوع به، الإيمان والعمل الصالح بلفظ (عسى) أيضًا، ولم يدل ذلك على أنه غير مقطوع به، كما في قوله: ﴿ إِنَّمَا يَصَّمُرُ مَسَنِعِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِأَللّهِ وَالْيُورِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصّلوة وَ وَانَ الرّكوة وَ وَانَي اللّهُ الله وَاللّه فَعَسَق أُولَتِهِكَ أَن يَكُونُوا مِن المُهتَدِينَ ﴿ (١). وأما قوله: ﴿ وَيَغَيْرُ مَا ذُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ ؛ فإن التائب ممن شاء أن يغفر له ؛ كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه. وقد يراد بـ (الحسنة) في قول النبي ﷺ: «أتبع السيئة الحسنة» ما هو أعمّ من التوبة ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيرِ الصَّكَوْةَ طَرَفَى النّبَارِ وَزُلْفَا مِنَ النّبَالِ اللّهُ اللّهُ إِنَا النّبَارِ وَزُلُفًا مِنَ النّبَالَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ ال

\* عن عقبة بن عامر الله الله الله الله الله الذي يعمل السيئات ثم يعمل السيئات ثم يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات؛ كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة أخرى، حتى يخرج إلى الأرض» (٣).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الطيبي: «قال المظهر: يعني: عمل السيئات يضيق صدر عامله ورزقه، ويحيره في أمره، فلا تتيسر له أموره، ويبغضه عند الناس، فإذا عمل الحسنات تزيل حسناته سيئاته، فإذا زالت انشرح صدره، وتوسع رزقه، وتيسر له أموره، وصار محبوبًا في قلوب الناس»(3).

قال القاري: «والحديث تمثيل وبيان لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ السَّيَاتِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) التوبة: الآية (١٨).

<sup>(</sup>Y) جامع العلوم والحكم (١/ ١١٨-١٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ١٤٥)، والبغوي في شرح السنة (١٤/ ٣٣٩/ ٤١٤)، والطبراني (١٧/ ٢٨٤- ٢٨٥/ ٣٨٥) أخرجه: أحمد (١٧/ ٢٥٤)، وأورده الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٠١- ٢٠٠) وقال: ﴿ وَأَحِد إِسْنَادِي الطبراني رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٤) شرح الطبيي (٦/ ١٨٦٨). (٥) المرقاة (٥/ ٢١٣).

\_\_\_\_\_ سورة هود

\* عن أنس ﷺ قال: «قال رجل: يا رسول الله! ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها. قال: أليس تشهدُ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، قال: هذا يأتي على ذلك كله»(١).

#### \*غريب الحديث:

حاجة ولا داجة: الداجة: الحاجة نفسها؛ وكرر لاختلاف اللفظين. وقيل: الداجة أخف شأنًا من الحاجة. وقيل: الداجة إتباع للحاجة. أراد أنه لم يدع شيئًا دعته إليه نفسه من الشهوات إلا أتاها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الطبراني في الأوسط (۸/ ٣٦-٣٧/ ٧٠٧٣)، والصغير (١٠٠٣/٣٦٥)، وأبو يعلى (٦/ ١٥٥-١٥١/ ٣٦٣)، والبزار (كشف الأستار ٤/ ٧/ ٣٠٦٧). وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/ ٨٣/١) وقال: «رواه البزار وأبو يعلى بنحوه، والطبراني في الأوسط والصغير، ورجالهم ثقات». وذكره البوصيري في الإتحاف (٨/ ٨٥٥٥) وقال: «رواه أبو يعلى والبزار ورواته ثقات».

# قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَةِ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِتَمَّنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَآ أَنْسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِتَمَّنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَآ أَنْفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ ﴾

\*غريب الآية:

أترفوا: المترف: المتنعم بضروب النعم، المتوسع فيها. قال الشاعر: تهدي رؤوس المترفين الصداد إلى أمير المؤمنين الممتاد

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عطية: ((لولا) هي التي للتحضيض، لكن يقترن بها هنا معنى التفجع والتأسف الذي ينبغي أن يقع من البشر على هذه الأمم التي لم تهتد؛ وهذا نحو قوله: ﴿ يَنحَسَّرَةً عَلَى ٱلْمِبَادِ ﴾ ((القرون من قبلكم) هم قوم نوح وعاد وثمود ومن تقدم ذكره. والقرن من الناس: المقترنون في زمان طويل، أكثره -فيما حدّ الناس مائة سنة، وقيل: ثمانون، وقيل غير ذلك إلى ثلاثين سنة؛ والأول أرجح لقول النبي ألله: (أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن إلى رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»(٢) قال ابن عمر: يريد أنها تخرم ذلك القرن. و(بقية) هنا يراد بها النظر والعقل والحزم والثبوت في الدين، وإنما قيل: (بقية)؛ لأن الشرائع والدول ونحوها؛ قوتها في أولها ثم لا تزال تضعف، فمن ثبت في وقت الضعف فهو بقية الصدر الأول..

و(الفساد في الأرض) هو الكفر وما اقترن به من المعاصي. وهذه الآية فيها تنبيه

<sup>(</sup>١) يس: الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث عبد الله بن عمر الله عدد (٢/ ٨٨)، والبخاري (٢/ ٥٦٦)، ومسلم (٤/ ١٩٦٥/ ١٩٦٥)، ومسلم (٤/ ١٩٦٥/ ٢٥٣٧)، وأبو داود (٤/ ٥٦١/ ٤٥١)، والترمذي (٤/ ٤٥١/ ٢٥١)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٤١/ ٥٨٧).

لأمة محمد، وحض على تغيير المنكر والنهي عن الفساد، ثم استثنى اللَّه تعالى القوم الذين نجاهم مع أنبيائهم، وهم قليل بالإضافة إلى جماعاتهم»(١).

وقال ابن عاشور: «هذا قوى الاتصال بقوله تعالى: ﴿ وَكُنَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ ﴾ (٢)، فيجوز أن يكون تفريعًا عليه ويكون ما بينهما اعتراضًا دعا إليه الانتقال الاستطرادي في معان متماسكة. والمعنى: فهلا كان في تلك الأمم أصحاب بقية من خير فنهوا قومهم عن الفساد لما حلّ بهم ما حلّ. وذلك إرشاد إلى وجوب النهي عن المنكر. ويجوز أن يكون تفريعًا على قوله تعالى: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ ﴾ ٣٠ ، والآية تفريع على الأمر بالاستقامة والنهي عن الطغيان وعن الركون إلى الذين ظلموا؛ إذ المعنى: ولا تكونوا كالأمم من قبلكم إذ عدموا من ينهاهم عن الفساد في الأرض وينهاهم عن تكذيب الرّسل فأسرفوا في غلوائهم حتى حلّ عليهم غضب اللَّه إلاّ قليلًا منهم، فإن تركتم ما أمرتم به كان حالكم كحالهم، ولأجل هذا المعنى أتى ب(فاء) التفريع ؟ لأنَّه في موقع التفصيل والتعليل لجملة ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرِّتَ ﴾ وما عطف عليها ؛ كأنَّه قيل: وإن كلاًّ لما ليوفينّهم ربك أعمالهم فَلَوْلاً كان منهم بقية ينهون عن الفساد في الأرض. . إلى آخره؛ أي: فاحذروا أن تكونوا كما كانوا فيصيبكم ما أصابهم، وكونوا مستقيمين، ولا تَطغوا، ولا تركنوا إلى الظّالمين، وأقيموا الصلاة. فغُيّر نظمُ الكلام إلى هذا الأسلوب الذي في الآية؛ لتفنن فوائده ودقائقه، واستقلال أغراضه مع كونها آيلة إلى غرض يعمّمها . وهذا من أبدع أساليب الإعجاز الذي هو كردّ العجز على الصدر من غير تكلّف ولا ظهور قصد.

ويقرب من هذا المعنى قول النبي ﷺ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وَمَا أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنّما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم (٤٠) (٥٠).

وقال: «والفساد: المعاصي واختلال الأحوال، فنهيهم يردعهم عن الاستهتار

(١) المحرر الوجيز (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) هود: الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) هود: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ الم ٢١٨ (٥٠٨)، والبخاري (١٣/ ٣١٢/ ٧٢٨٨)، ومسلم (٢/ ٩٧٥/ ١٣٢٧)، والنسائي (١٦/ ١٦/١)، وابن ماجه (١/ ٣/ ٢،١١).

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير (١٢/ ١٨٢-١٨٣).

وفي قوله: ﴿ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ إشارة إلى البشارة بأنّ المسلمين لا يكونون كذلك ممّا يومئ إليه قوله تعالى: ﴿ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ (٢).

وقال أبو السعود: ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنَهَيْنَا مِنْهُمُ استثناء منقطع ؛ أي: لكن قليلًا منهم أنجيناهم لكونهم على تلك الصفة ، على أن (مِنْ) للبيان ، لا للتبعيض ؛ لأن جميع الناجين ناهون ، ولا صحة للاتصال على ظاهر الكلام ؛ لأنه يكون تحضيضًا لأولي البقية على النهي المذكور إلا للقليل من الناجين منهم ؛ كما إذا قلت : هلا قرأ قومُك القرآن إلا الصلحاء منهم ؛ مريدًا لاستثناء الصلحاء من المُحضَّضين على القراءة . نعم ، يصح ذلك إن جعل استثناء من النفي اللازم للتحضيض ؛ فكأنه قيل : ما كان من القرون أولو بقية إلا قليلًا منهم ، لكنَّ الرفعَ هو الأفصحُ حينئذ على البدلية .

﴿وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُوا﴾ بمباشرة الفساد وتركِ النهي عنه ﴿مَا أَتَرِفُوا فِيهِ﴾؛ أي: أنعموا من الشهوات، واهتموا بتحصيلها. أما المباشرون فظاهرٌ، وأما المساهلون فلِما لهم في ذلك من نيل حظوظهم الفاسدة.

وقيل: المرادُ بهم تاركو النهي، وأنت خبيرٌ بأنه يلزم منه عدمُ دخول مباشري الفساد في الظلم والإجرام عبارةً.

﴿وَكَاثُوا بُمُرِمِينَ﴾ أي: كافرين؛ فهو بيانٌ لسبب استئصال الأمم المهلكة، وهو فشوُّ الظلم، واتباعُ الهوى فيهم، وشيوعُ ترك النهي عن المنكرات مع الكفر.

وقوله: ﴿ وَأَتَّبَّ عَلَى مُضمر دل عليه الكلامُ ؟ أي: لم ينهوا واتبع،

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٢/ ١٨٤).

إلخ؛ فيكون العدولُ إلى المظهر لإدراج المباشرين معهم في الحكم، والتسجيلِ عليهم بالظلم، وللإشعار بعلية ذلك لما حاق بهم من العذاب، أو على استئنافٍ يترتب على قوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا ﴾؛ أي: إلا قليلًا ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد، ﴿وَالتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ من مباشري الفساد وتاركي النهي عنه؛ فيكون الإظهارُ مقتضى الظاهر.

وقوله: ﴿وَكَانُوا بُحُرِمِينَ ﴾ عطفٌ على ﴿ أَتْرِفُوا ﴾ ؛ أي: اتبعوا الإتراف. وكونُهم مجرمين لأن تابع الشهوات مغمورٌ بالآثام، أو أريد بالإجرام إغفالُهم للشكر، أو على «اتبع» ؛ أي: اتبعوا شهواتهم وكانوا بذلك الاتباع مجرمين. ويجوز أن يكون اعتراضًا وتسجيلًا عليهم بأنهم قومٌ مجرمون (١٠٠).

وقال محمد رشيد رضا: «والمعنى: أن العقول السليمة الرشيدة كافية لفهم ما في دعوة الرسل عليهم السلام من الخير والصلاح لو لم يمنع من استعمال هدايتها الافتتان بالترف، والتفنن في أنواعه، بدلًا من القصد والاعتدال فيه وشكر اللَّه المنعم به عليه، فالإتراف هو الباعث على الإسراف والفسوق والعصيان، والظلم والإجرام، يظهر في الكبراء والرؤساء، ويسري بالتقليد في الدهماء، فيكون سبب الهلاك بالاستئصال، أو فقد الاستقلال؛ وذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدُنا أَنْ تُهِلِكَ فَرَيَّا أَنْ تُهِلِكَ وَلَكَ قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدُنا أَنْ تُهِلِكَ فَرَيَّا الْمَرْنَا مُتَرَفِّها فَقَسَقُوا فِبَها فَحَى عَلَيّها الْقَوْلُ فَدَمَّ نَها تَدْمِيرًا ﴾ (")، فهذا بيان لسنته تعالى في الأمم قديمها وحديثها، ولا تغني عن شعوب الإفرنج معرفتهم بهذه السنة، ومحاولة اتقائهم لها؛ فحكماؤهم -وهم أولو البقية والأحلام الذين ينهونهم عن الفساد في الأرض- يصرّحون بأنهم سيهلكون كما هلك من قبلهم، ولن تغني عنهم قوتهم؛ بل تكون هي المهلكة لهم بأيديهم؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَهْمَكُمُ مُلِينًا وَيُذِينَ بَهْمَكُمُ أَلَّ مِن قَلْمَ أَوْ مِن تَحَتِ أَدَّ مُلِكِكُمُ أَوْ يَلْإِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَهَمَكُمُ بأَسَ ﴾ (")، فواجع تفسيرها.

ومن عجائب الجهل والغي أن متبعي الإتراف من شعوبنا يقلدون الإفرنج في الإسراف فيه دون ما به يرجو الإفرنج اتقاء الهلاك من فساده، وهو القوة الحربية

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود (٤/ ٢٤٦–٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: الآية (١٦).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية (٦٥).

وفنون الصناعة؛ فإذا كان فسق الإتراف يهلك الأمم القوية، فكيف تبقى مع اتباعه وفساده الأمم الضعيفة؟! وكيف يزول والمتبعون له هم الملوك والأمراء، والزعماء والحكام، والكتاب والخطباء، وهم الأكثرون الظاهرون، والناهون عن فسادهم الأقلون الخاملون؟!»(١).

وقال السعدي: «لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسل، وأن أكثرهم منحرفون عن أهل الكتب الإلهية، وذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلال؛ ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدى، وينهون عن الفساد والردى، فحصل من نفعهم وأبقيت به الأديان، ولكنهم قليلون جدًّا.

وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم المرسلين، وقيامهم بما قاموا به من دينهم، ويكون حجة الله أجراها على أيديهم؛ ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيا من حيّ عن بيّنة .

﴿وَ﴾ لكن ﴿اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَّرِفُوا فِيهِ﴾؛ أي: اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف، ولم يبغوا به بدلًا.

﴿ وَكَانُوا بُحُرِمِينَ ﴾ ؛ أي: ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه ؛ فلذلك حق عليهم العقاب، واستأصلهم العذاب (٢٠٠٠).

واستشهد الإمام الهروي بهذه الآية على الغربة، وقال ابن القيم في تعليقه عليه في «المدارج»: «استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن؛ فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية، وهم الذين أشار إليهم النبي على في قوله: «بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبي للغرباء». قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»(۳)).

 <sup>(</sup>۱) تفسير المنار (۱۲/ ۱۹۱–۱۹۲).
 (۲) تيسير الكريم الرحمن (۳/ ۲۸۵–۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص ﴿ الله على (١/ ١٨٤)، وأبو يعلى (٢/ ٩٩/ ٧٥٦)، والبزار في البحر (٣/ ١٨٤)، وأبو يعلى رجال الصحيح». (٣/ ٣٢٣/ ١١٩)، وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٧٧): «ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح». وأخرجه مسلم في صحيحه (١/ ١٤٥/ ١٤٥) من حديث أبي هريرة دون الزيادة الأخيرة.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (٣/ ١٩٤).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب تغيير المنكر وأنه أصل من أصول الإسلام

\*عن قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر بعد أن حمد اللّه وأثنى عليه: يا أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية، وتضعونها على غير مواضعها: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية، وتضعونها على غير مواضعها: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَغْرَكُم مّن ضَلّ إِذَا ٱهْتَدَيِّتُ ﴾(١)، قال عن خالد: وإنّا سمعنا النبي ﷺ يقول: "إن الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه؛ أوشك أن يعمّهم اللّه بعقاب». وقال عمرو عن هشيم: وإني سمعت رسول اللّه ﷺ يقول: "ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا، ثم لا يغيروا؛ إلا يوشك أن يعمّهم اللّه منه بعقاب»(١).

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال أبو عبد اللَّه القرطبي: «فكأنه قال: ليأمر بعضكم بعضًا ولينه بعضكم

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (١/ ٢)، وأبو داود (٤/ ٥٠٩-١٥/ ٤٣٣٨) واللفظ له، والترمذي (٤/ ٢٠٦٨ /٤٠٦) وقال: هذا حديث صحيح، وابن ماجه (٢/ ١٣٢٧ / ٤٠٠٥)، وصححه ابن حبان (الإحسان ١/ ٥٣٩ / ٣٠٤). (٣) الأنعام: الآية (١٦٤).

بعضًا؛ فهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب؛ وهذا لأن الأمر بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصيان كما تقدم. وروي معنى هذا عن سعيد بن جبير. وقال سعيد بن المسيب: معنى الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال ابن خويزمنداد: تضمنت الآية اشتغال الإنسان بخاصة نفسه، وتركه التعرض لمعائب الناس، والبحث عن أحوالهم؛ فإنهم لا يسألون عن حاله فلا يسأل عن حالهم. وهذا كقوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَشِي بِنَا كَنَبَتُ رَهِينَةً ﴾ (١٠)، ﴿ وَلَا بِالمعروف والنهي عن المنكر؛ فينكر بقلبه ويشتغل بإصلاح نفسه (١٠).

وقد سبق تفصيل للموضوع عند تفسير قوله تعالى من سورة (المائدة): ﴿يَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْثُدُّ ﴾ (٣) الآية .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المدثر: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) الآية (١٠٥).

\_\_\_\_\_ سورة هود

# قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْفُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۞ ﴾

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال أبو السعود: «أي: ما صح وما استقام؛ بل استحال في الحكمة أن يُهلك القرى التي أهلكها حسب ما بلغك أنباؤها ويُعلم من ذلك حالُ باقيها من القرى الظالمة، و(اللام) لتأكيد النفي، وقوله: ﴿يُظلِّم أي: ملتبسًا به، قيل: هو حالٌ من الفاعل؛ أي: ظالمًا لها، والتنكيرُ للتفخيم والإيذانِ بأن إهلاك المصلحين ظلم عظيم؛ والمرادُ تنزيهُ اللَّه تعالى عن ذلك بالكلية بتصويره بصورة ما يستحيل صدورُه عنه تعالى، وإلا فلا ظلمَ فيما فعله اللَّه تعالى بعباده كائنًا ما كان؛ لِما تقرّر من قاعدة أهلِ السنة. وقوله تعالى: ﴿وَأَهّلُهُا مُمّلِكُونَ ﴾ حالٌ من المفعول، والعاملُ عامله، ولكن لا باعتبار تقيّدِه بما وقع حالًا من فاعله، أعني ﴿يُظلِّم ﴾؛ لدلالته على تقيد نفي الإهلاكِ ظلمًا بحال كونِ أهلِها مصلحين؛ ولا ريب في فساده؛ بل مطلقًا عن ذلك.

وقيل: المرادُ بالظلم: الشركُ، و(الباء) للسببية؛ أي: لا يُهلك القرى بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون يتعاطون الحقَّ فيما بينهم ولا يضمّون إلى شركهم فسادًا آخر؛ وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه تعالى؛ ومن ذلك قدّم الفقهاءُ عند تزاحم الحقوق حقوق العباد الفقراء على حقوق الله تعالى الغني الحميد. وقيل: المُلكُ يبقى مع الشرك ولا يبقى مع الظلم.

وأنت تدري أن مقام النهي عن المنكرات -التي أقبحُها الإشراكُ بالله-لا يلائمه؛ فإن الشرك داخل في الفساد في الأرض دخولًا أوّليًّا؛ ولذلك كان ينهى كلُّ من الرسل الذين قُصّت أنباؤهم أمّتَه أوّلًا عن الإشراك ثم عن سائر المعاصي التي كانوا يتعاطونها؛ فالوجهُ حملُ الظلم على مطلق الفساد الشامل للشرك وغيره من أصناف المعاصي، وحملُ الإصلاح على إصلاحه والإقلاع عنه بكون بعضهم متصدّين للنهي عنه وبعضِهم متوجّهين إلى الاتعاظ غيرَ مُصرِّين على ما هم عليه من الشرك وغيره من أنواع الفساد، (١٠).

وقال ابن كثير: «أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة، ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَهُمُ وَلَكِن ظَلَنُوا أَنفُسُهُمُ ﴿ (٣) وقال: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّنِمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٣) (١٤).

وقال ابن القيم: «وفي الآية قولان: أحدهما: ما كان ليهلكها بظلم منهم. الثاني: ما كان ليهلكها بظلم منه.

والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم وهم مصلحون الآن؛ أي: إنهم بعد أن أصلحوا وتابوا، لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم.

وعلى القول الثاني: إنه لم يكن ظالمًا لهم في إهلاكهم؛ فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون؛ وإنما أهلكهم وهم ظالمون؛ فهم الظالمون لمخالفتهم، وهو العادل في إهلاكهم، (٥٠).

وقال: «فدل على أنه لو أهلكهم مع إصلاحهم لكان ظالمًا. وعندهم يجوز ذلك، وليس بظلم لو فعل، ويؤولون الآية على أنه سبحانه أخبر أنه لا يهلكهم مع إصلاحهم، وعلم أنه لا يفعل ذلك، وخلاف خبره ومعلومه مستحيل، وذلك حقيقة الظلم. ومعلوم أن الآية لم يقصد بها هذا قطعًا، ولا أريد بها، ولا تحتمله بوجه؛ إذ يؤول معناها إلى أنه ما كان ليهلك القرى بظلم بسبب اجتماع النقيضين وهم مصلحون. وكلامه تعالى يتنزه عن هذا ويتعالى عنه "(٢).

وقال المراغي: «الظلم هو الشرك؛ أي: إنه تعالى ليس من سنته أن يهلك القرى بشرك أهلها ما داموا مصلحين في أعمالهم الاجتماعية والعمرانية والمدنية، فلا يبخسون الناس حقوقهم كما فعل قوم شعيب، ولا يبطشون بالناس بطش الجبارين كقوم هود، ولا يُذِلّون لمتكبر جبار كقوم فرعون، ولا يرتكبون الفواحش

<sup>(</sup>٢) مود: الآية (١٠١).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٩٠).

 <sup>(1)</sup> تفسير أبي السعود (٤/ ٢٤٧ – ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) فصلت: الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١/ ٢٣٧).

ويقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر كقوم لوط؛ بل لا بدّ أن يضمّوا إلى الشرك الإفساد في الأعمال والأحكام، ويفعلوا الظلم المدمّر للعمران، ومن ثم قالوا: الأمم تبقى مع الكفر ولا تبقى مع الظلم والجور»(١).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من أسباب هلاك الأمم كثرة الخبث

\* عن زينب بنت جحش الله النبي الله دخل عليها فزِعًا يقول: لا إله إلا الله ، ويل للعرب من شر قد اقترب! فُتِح اليوم من رَدْمٍ يأجوج ومأجوج مثل هذه ، -وحلّق بإصبعه الإبهام والتي تليها - فقالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله! أنهلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخَبَث (٢٠).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ في شرح حديث: «إذا أنزل اللَّه بقوم عذابًا ؛ أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم (("): «أي: بعث كل واحد منهم على حسب عمله ؛ إن كان صالحًا فعقباه صالحة وإلا فسيئة، فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين، ونقمة على الفاسقين.

وفي صحيح ابن حبان عن عائشة مرفوعًا: «إن اللَّه إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون؛ قُبضوا معهم ثم بُعثوا على نياتهم وأعمالهم» (أن) وأخرجه البيهقي في «الشعب»، وله من طريق الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عنها مرفوعًا: «إذا ظهر السوء في الأرض؛ أنزل اللَّه بأسه فيهم. قيل: يا رسول الله! وفيهم أهل طاعته؟ قال: نعم، ثم يبعثون إلى رحمة اللَّه تعالى» (6). قال ابن بطال:

<sup>(</sup>١) تفسير المراغي (١٢/ ٩٧-٩٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٦/ ٤٢٨)، والبخاري (٦/ ٤٧٠)، ومسلم (٤/٧٠٢/ ٢٨٨٠)، والترمذي (٤/ أخرجه: احمد (٦/ ٢٢٨٠)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٩١-٣٩٦/ ١٦٣١)، وابن ماجه (٢/ ١٢٠٥/).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه من حديث عبد الله بن عمر الله بن عمر (۲/ ۱۵)، والبخاري (۱۳/ ۷۶–۷۱،۸/۰۰)، ومسلم (٤/ ۲۰۵/ ۲۷۷۹).
 (۶) ابن حبان (۱۲/ ۲۸۷۹).

<sup>(</sup>٥) شعب الإيمان (٦/ ٩٨/ ٢٥٩٩).

هذا الحديث يبين حديث زينب بنت جحش حيث قالت: «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث»؛ فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصى.

قلت: الذي يناسب كلامه الأخير حديث أبي بكر الصديق؛ سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؛ أوشك أن يعمّهم الله بعقاب»(١) أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. وأما حديث ابن عمر في الباب وحديث زينب بنت جحش فمتناسبان، وقد أخرجه مسلم عقبه، ويجمعهما أن الهلاك يعم الطائع مع العاصى، وزاد حديث ابن عمر أن الطائع عند البعث يجازي بعمله، ومثله حديث عائشة مرفوعًا: «العجب أن ناسًا من أمتي يؤمون هذا البيت، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فقلنا: يا رسول الله! إن الطريق قد تجمع الناس، قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكًا واحدًا، ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم»(٢) أخرجه مسلم. وله من حديث أم سلمة نحوه، ولفظه: (فقلت: يا رسول الله! فكيف بمن كان كارهًا؟ قال: يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته الله الله عن حديث جابر رفعه: اليبعث كل عبد على ما مات عليه ا(٤)، وقال الداودي: معنى حديث ابن عمر أن الأمم التي تعذب على الكفر يكون بينهم أهل أسواقهم ومن ليس منهم، فيصاب جميعهم بآجالهم، ثم يبعثون على أعمالهم. ويقال: إذا أراد الله عذاب أمة؛ أعقم نساءهم خمس عشرة سنة قبل أن يصابوا ؛ لئلا يصاب الولدان الذين لم يجرِ عليهم القلم ، انتهى . وهذا ليس له أصل، وعموم حديث عائشة يرده، وقد شوهدت السفينة ملأى من الرجال والنساء والأطفال تغرق فيهلكون جميعًا، ومثله الدار الكبيرة تحرق، والرفقة

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۲)، وأبو داود (٤/ ٥٠٩-٥١٥/ ٤٣٣٨)، والترمذي (٤/ ٢١٦٨/ ٢١٦٨) وقال: (هذا حديث صحيح، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٣٨-٣٣٩/ ١١١٥٧)، وابن ماجه (٢/ ١٣٢٧/ ٥٠٠٥)، وصححه ابن حبان (١/ ٥٣٩) (٣٠٤/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٦/ ١٠٥)، ومسلم (٤/ ٢٢١٠ ٢٨٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٩٠)، ومسلّم (٤/ ٢٢٠٨) وأبو داود (٤/ ٤٧٦ – ٤٧٦/ ٤٢٨٩)، والترمذي (٣/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٣١)، ومسلم (٤/ ٢٠٠٦/ ٢٨٧٨)، وابن ماجه (٢/ ١٤١٤/ ٤٢٣٠) ولفظه: «يحشر الناس على نياتهم».

الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق فيهلكون جميعًا أو أكثرهم، والبلد من بلاد المسلمين يهجمها الكفار فيبذلون السيف في أهلها، وقد وقع ذلك من الخوارج قديمًا، ثم من القرامطة، ثم من الططر أخيرًا، والله المستعان.

قال القاضي عياض: أورد مسلم حديث جابر: «يبعث كل عبد على ما مات عليه» (۱) عقب حديث جابر أيضًا رفعه: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» (۲) يشير إلى أنه مفسر له، ثم أعقبه بحديث: «ثم بعثوا على أعمالهم» (۳) مشيرًا إلى أنه وإن كان مفسرًا لما قبله لكنه ليس مقصورًا عليه؛ بل هو عام فيه وفي غيره؛ ويؤيده الحديث الذي ذكره بعده: «ثم يبعثهم اللَّه على نياتهم» (١٠). انتهى ملخصًا.

والحاصل أنه لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب أو العقاب؛ بل يجازى كل أحد بعمله على حسب نيته . وجنح ابن أبي جمرة إلى أن الذين يقع لهم ذلك إنما يقع بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأما من أمر ونهى فهم المؤمنون حقًا ، لا يرسل اللَّه عليهم العذاب؛ بل يدفع بهم العذاب؛ ويؤيده قوله تعالى : ﴿وَمَا كُنَّ اللَّهُ عَلِيهِم العذاب؛ اللَّهُ عَلَيهُم وَمَا كُنَ اللَّهُ وَوَله ويؤيده قوله تعالى : ﴿وَمَا كُنَّ اللَّهُ مُولِّم اللَّهُ عَليهِم العذاب؛ وقوله تعالى : ﴿وَمَا كُنَ اللَّهُ لِيُعَلِّبهُم وَمَا كُنَ اللَّه مُعَلِّبهُم وَهُم يَستَغْفِرُونَ ﴾ (٢) ويعدل على تعميم العذاب لمن لم ينه عن المنكر وإن لم يتعاطه قوله تعالى : ﴿فَلَا يَقُدُوا مَعَهُم مَن العقاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة؛ لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة ، هذا إذا لم يُعِنْهم ولم يرض بأفعالهم ، فإن أعان أو رضي فهو منهم؛ ويؤيده أمره على الإسراع في الخروج من ديار ثمود (٨). وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل؛ لأن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>۲) أخرَجه من حديث جابر ﷺ: أحمد (۳/ ۳۱۵)، ومسلم (٤/ ٢٢٠٥/ ٢٨٧٧)، وأبو داود (٣/ ٤٨٤-٤٨٥/ ٢١١٣)، وابن ماجه (٢/ ١٦٩٥/ ٤١٦٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه قريبًا .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: الآية (٣٣).

 <sup>(</sup>٥) القصص: الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٧) النساء: الآية (١٤٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه من حديث ابن عمر رهي: أحمد (٢/ ٩)، والبخاري (٨/ ٤٨٥/ ٤٠٠٢)، ومسلم (٤/ ٢٧٨٥-٢٢٨٦/) ٢٩٨٠)، والنسائي في الكبري (٦/ ٣٧٣/ ١١٢٧٠).

أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة، وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرًا لما قدموه من عمل سيئ، فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ولم ينكر عليهم، فكان ذلك جزاءً لهم على مداهنتهم، ثم يوم القيامة يبعث كل منهم فيجازى بعمله. وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي، فكيف بمن داهن، فكيف بمن رضي، فكيف بمن عاون؟ نسأل الله السلامة.

قلت: ومقتضى كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبهم العذاب في الدنيا بجريرة العصاة، وإلى ذلك جنح القرطبي في «التذكرة»، وما قدمناه قريبًا أشبه بظاهر الحديث، وإلى نحوه مال القاضي ابن العربي»(١).

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة عند تفسير قوله تعالى من سورة (الأنفال): ﴿ وَاتَّـ قُوا فِتْنَةَ لَا نَصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَآصَكُ ﴿ الآية .

وقال المناوي: (إظهار المعاصي والسكوت عليها استهانة بالدين من جميع المسلمين، فيستحقون العذاب لتركهم ما توجه عليهم من القيام بفرض الكفاية.

قال الغزالي: فحق على من يسيء صلاته في الجامع أن ينكر عليه، وأن يمنع المنفرد من الوقوف خارج الصف، وينكر على من رفع رأسه قبل الإمام، ويؤمر بتسوية الصفوف. وفيه حث عظيم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من أهم الأمور؛ وقد ذم اللَّه تعالى قومًا تركوا ذلك، فقال: ﴿كَانُوا لا يَكْنَاهُونَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ ﴾ (٣) الآية، يعنى: لا ينهى بعضهم بعضًا (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/ ٧٥–٧٦).

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٣) المائدة: الآية (٧٩).

<sup>(</sup>٤) فيض القدير (١/ ٣٣٦).

\_\_\_\_\_ سورة هود

# قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ هُ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ ﴾ (١)

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة، من إيمان أو كفران؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآهُ رَبُّكَ لَاّمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيمًا ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ ؛ أي: ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. قال عكرمة: ﴿ مُغْلِفِينَ ﴾ في المرزق يسخّر بعضهم بعضًا. والمشهور الصحيح الأول.

وقوله: ﴿إِلّا مَن رَّحِمَ رَبُكَ ﴾؛ أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل، الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين؛ أخبرتهم به رسل الله إليهم، ولم يزل ذلك دأبهم؛ حتى كان النبي الله الأمي خاتم الرسل والأنبياء، فاتبعوه وصدقوه، ونصروه ووازروه، ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية؛ كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن، من طرق يشد بعضها بعضًا: "إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وإن النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة، وسنفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي "(")، رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. وقال عطاء: ﴿وَلَا يَزَالُونَ عُنْلِفِينَ ﴾، يعني اليهود والنصارى والمجوس ﴿إِلّا مَن رَجْمَ رَبُّكَ ﴾، يعني الحنيفية.

وقال قتادة: أهل رحمة الله: أهل الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم.

<sup>(</sup>١) هود: الآيتان (١١٨و١١٩).

<sup>(</sup>٢) يونس: الآية (٩٩).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في حديث الباب.

وأهل معصيته: أهل فرقة، وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم.

وقوله: ﴿ وَلِلنَالِكَ خَلَقَهُمُ ﴿ ، قال الحسن البصري - في رواية عنه -: وللاختلاف خَلَقهم » (١٠).

وقال ابن عاشور: «لمّا كان النعي على الأمم الذين لم يقع فيهم من ينهون عن الفساد فاتبعوا الإجرام، وكان الإخبار عن إهلاكهم بأنّه ليس ظلمًا من اللَّه، وأنهم لو كانوا مصلحين لَمَا أهلكوا، لمّا كان ذلك كله قد يثير توهّم أن تعاصي الأمم عمّا أراد اللَّه منهم خروج عن قبضة القُدرة الإلهية؛ أعقب ذلك بما يرفع هذا التوهم بأنّ اللَّه قادر أن يجعلهم أمّة واحدة متفقة على الحق، مستمرّة عليه، كما أمرهم أن يكونوا.

ولكن الحكمة التي أقيم عليها نظامُ هذا العالم اقتضت أن يكون نظام عقول البسر قابلًا للتطوّح بهم في مسلك الضّلالة أو في مسلك الهدى على مبلغ استقامة التفكير والنظر، والسلامة من حجب الضلالة، وأن اللَّه تعالى لمّا خلق العقول صالحة لذلك جعل منها قبول الحق بحسب الفطرة التي هي سلامة العقول من عوارض الجهالة والضلال، وهي الفطرة الكاملة المشار إليها بقوله تعالى: ﴿كَانَ النّاسُ أُمّّةٌ وَهِدَةٌ ﴾ (٢)، وتقدّم الكلام عليها في سورة (البقرة). لم يدّخرهم إرشادًا أو نصحًا بواسطة الرُّسُل ودعاة الخير ومُلقّنيه من أتباع الرسل، وهم أولو البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض، فمن الناس مهتد وكثير منهم فاسقون، ولو شاء لَخلق العقولَ البشرية على إلهام متّحد لا تَعْدوه؛ كما خلق إدراك الحيوانات العُجم على نظام لا تتخطّاه من أول النشأة إلى انقضاء العالم، فنجد حال البعير والشّاة في زمن نظام لا تتخطّاه على إلهام مقد ألى انقضاء العالم، فنجد حال البعير والشّاة في زمن عملى حكمة اللّه اقتضت هذا النظام في العقل الإنساني؛ لأنّ ذلك أوفى بإقامة مراد اللّه تعالى من مساعي البشر في هذه الحياة الدنيا الزائلة المخلوطة؛ لينتقلوا منها إلى عالم الحياة الأبدية الخالصة؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر، فلو خلق الإنسان كذلك لما كان العمل الصالح مقتضيًا ثواب النعيم، ولا كان الفساد مقتضيًا عقاب لما كان العمل الصالح مقتضيًا ثواب النعيم، ولا كان الفساد مقتضيًا عقاب لما كان العمل الصالح مقتضيًا ثواب النعيم، ولا كان الفساد مقتضيًا عقاب

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٩٠-٢٩١).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (٢١٣).

الجحيم، فلا جرم أنّ اللَّه خلق البشر على نظام من شأنه طريان الاختلاف بينهم في الأمور، ومنها أمر الصلاح والفساد في الأرض، وهو أهمها وأعظمها ؛ ليتفاوت الناس في مدارج الارتقاء، ويَسْموا إلى مراتب الزلفى، فتتميز أفراد هذا النوع في كل أنحاء الحياة ؛ حتى يعد الواحد بألف ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ ٱلْخَيِينَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾ (١٠).

وقال: «ولمّا أشعر الاختلاف بأنه اختلاف في الدّين، وأنّ معناه العدول عن الحق إلى الباطل؛ لأنّ الحق لا يقبل التعدّد والاختلاف؛ عُقّب عموم ﴿وَلَا يَزَالُونَ عُنْلِفِينَ ﴾ باستثناء من ثبتوا على الدين الحق ولم يخالفوه بقوله: ﴿إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُكً ﴾؛ أي: فعصمهم من الاختلاف.

وفهم من هذا أنّ الاختلاف المذموم المحذّر منه هو الاختلاف في أصول الدّين الذي يترتّب عليه اعتبار المخالف خارجًا عن الدين وإن كان يزعم أنّه من مُتّبعيه، فإذا طرأ هذا الاختلاف وجب على الأمّة قصمه وبذل الوسع في إزالته من بينهم بكلّ وسيلة من وسائل الحقّ والعدل بالإرشاد والمجادلة الحسنة والمناظرة، فإنْ لم ينجع ذلك فبالقتال كما فعل أبو بكر في قتال العرب الذين جحدوا وجوب الزكاة، وكما فعل عليّ في قتال الحروريّة الذين كفّروا المسلمين. وهذه الآية تحذير شديد من ذلك الاختلاف.

وأما تعقيبه بقوله: ﴿ وَلِلنَاكِ خَلَقَهُمُ ﴾ فهو تأكيد بمضمون ﴿ وَلاَ يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴾ ، و(اللآم) للتعليل؛ لأنه لمّا خلقهم على جِبِلّة قاضية باختلاف الآراء والنزعات، وكان مريدًا لمقتضى تلك الجبلّة، وعالمًا به -كما بيّناه آنفًا - ؛ كان الاختلاف علّة غائية لخلقهم ، والعلّة الغائية لا يلزمها القصر عليها ؛ بل يكفي أنها غاية الفعل ، وقد تكون معها غايات كثيرة أخرى فلا ينافي ما هنا قولُه: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلّا لِيعَبُدُونِ ﴾ (") ؛ لأنّ القصر هنالك إضافي ؟ أي: إلا بحالة أن يعبدوني لا يشركوا ، والقصر الإضافي لا ينافي وجود أحوال أخرى غير ما قُصدَ الردّ عليه بالقصر ؛ كما هو بيّن لمن مارس أساليب البلاغة العربية ) (").

<sup>(</sup>٢) الذاريات: الآية (٥٦).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٢/ ١٨٧–١٨٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٨٩/١٨٩-١٩٠).

وقال أبو جعفر: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قولُ من قال: (وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم)؛ لأن الله جل ذكره ذكر صنفين من خلقه: أحدهما أهل اختلاف وباطل، والآخر أهل حق، ثم عقب ذلك بقوله: ﴿وَلِلاَلِكَ خَلَقَهُم ﴿ وَلِلاَلِكَ خَلَقَهُم ﴿ وَلِلاَلِكَ خَلَقَهُم ﴾ فعم بقوله: ﴿وَلِلاَلِكَ خَلَقَهُم ﴾ فعم بقوله: ﴿وَلِلاَلِكَ خَلَقَهُم وَلَى صفة الصنفين، فأخبر عن كل فريق منهما أنه ميسر لما خلق له. فإن قال قائل: فإن كان تأويل ذلك كما ذكرت؛ فقد ينبغي أن يكون المختلفون غير ملومين على اختلافهم؛ إذ كان لذلك خلقهم ربهم، وأن يكون المتمتعون هم الملومين؟قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت، وإنما معنى الكلام: ولا يزال الناس مختلفين بالباطل من أديانهم ومللهم، إلا من رحم ربك فهداه للحق، ولعلمه وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم، أنه يكون فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد، خلقهم. فمعنى (اللام) في قوله: ﴿وَلِلَاكَ خَلَقَهُم ﴾ بمعنى (على)؛ كقولك للرجل: أكرمتك على برّك بي، وأكرمتك لبرّك بي»(١).

وقال شيخ الإسلام: «فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون، وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولًا وفعلًا، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة. فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك»(٢).

وقال: «وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله: ﴿ وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا اللَّهِ مَا بَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقال: «ولهذا يوجد أتبع الناس للرسول أقل اختلافًا من جميع الطوائف المنتسبة للسنة، وكل من قرب للسنة كان أقل اختلافًا ممن بعد عنها ؟ كالمعتزلة والرافضة فنجدهم أكثر الطوائف اختلافًا »(٢٠).

وقال: (والاختلاف في كتاب اللَّه على وجهين: أحدهما: أن يكون كله مذمومًا؛ كقوله: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ الْخَتَلَافُوا فِي الْكِتَابِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾. والثاني: أن يكون

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۲/ ۱۶٤). (۲) مجموع الفتاوي (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) البينة: الآية (٤). (٤) البقرة: الآية (١٧٦).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٣/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٩/ ٢٣٠).

\_\_\_\_\_ سورة هود

بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل؛ كقوله: ﴿ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْ مَلْمَ مَن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَعَةً وَءَاتَيْنَا عِسَى ابْنَ مَرْيَعَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَدْنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِهُم مَن كُفَرَّ وَلَوَ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ('' ؛ لكن إذا أطلق الاختلاف فالجميع مذموم ؛ كقوله: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُعْلِفِينَ ۚ إِلَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِلَاكِكَ عَلَيْهِينَ ﴾ ، وقول النبي ﷺ: ﴿ إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ('') . ولهذا فسروا الاختلاف في هذا الموضع بأنه كله مذموم . قال الفراء: في اختلافهم وجهان: أحدهما: كفر بعضهم بكتاب بعض ، والثاني: تبديل ما بدّلوا. وهو كما قال؛ فإن المختلفين كل منهم يكون معه حق وباطل ، فيكفر بالحق الذي مع الآخر ، ويصدّق بالباطل الذي معه ، وهو تبديل ما بدّل ما بدّل (''') .

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم الاختلاف

\* عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة»(١٠).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٢٥٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿﴿﴿﴾ المعد (٢/ ٥٠٨)، ومسلم (٢/ ٩٧٥/ ١٣٣٧)، والنسائي (٥/ ١١٦–١١٧/) ٢٦١٨). وأخرجه بلفظ مختصر: البخاري (١٣/ ٣١٢/ ٧٢٨٨)، وابن ماجه (١/ ٣/ ٢).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٥/ ٢٥٧-٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٣٢)، وأبو داود (٥/ ٤/ ٤٥٩٦) واللفظ له، والترمذي (٥/ ٢٥٠/ ٢٦٤٠) وقال: «حديث حسن صحيح»، وابن ماجه (٢/ ١٣٢١/ ٢٩١١)، وأبو يعلى (١٠ / ٣١٧/ ٥٩١٠)، وابن حبان (الإحسان ١٤/ ٢٠٤٠)، والحاكم (١/ ١و٨٢١) وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي. وللحديث شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة.

قلت: وفي رواية من حديث معاوية ﴿ الله الله على النار إلا واحدة ؟ وواه: أحمد (١٠٢/٤)، وأبو داود (٥/ ٥-٦/ ٤٥٩)، والحاكم (١٠٨/١) وقال عقبه -وقد ساقه كشاهد لحديث أبي هريرة -: «هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ، وحسن إسناده الحافظ في تخريج الكشاف (١/ ٤٤٩) بهامش تخريج الكشاف للزيلعي .

ومن حديث عبد الله بن عمرو: «كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي»؛ رواه: الترمذي (٧٦٤/ ٢٦٤/) وقال: «حديث مفسّرٌ غريب، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه»، والحاكم (١/ ١٢٨- ١٢٩) وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف، والحديث حسّن بشاهديه المتقدمين.

#### ★ فوائد الحديث:

قال شيخ الإسلام: «هذا المعنى محفوظ عن النبي على من غير وجه، يشير إلى أن الفرقة والاختلاف لا بدّ من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة»(١).

قال ابن بطة في «الإبانة»: «فاعلموا يا إخواني -وققنا الله وإياكم للسداد والائتلاف، وعصمنا وإياكم من الشتات والاختلاف- أن الله على قد أعلمنا اختلاف الأمم الماضين قبلنا، وأنهم تفرقوا واختلفوا، فتفرقت بهم الطرق حتى صار بهم الاختلاف إلى الافتراء على الله على، والكذب عليه، والتحريف لكتابه، والتعطيل لأحكامه، والتعدي لحدوده، وأعلمنا تعالى أن السبب الذي أخرجهم إلى الفرقة بعد الألفة، والاختلاف بعد الائتلاف؛ هو شدة الحسد من بعضهم لبعض، وبغي بعضهم على بعض، فأخرجهم ذلك إلى الجحود بالحق بعد معرفته، وردهم البيان الواضح بعد صحته.

وكل ذلك وجميعه قد قصه الله على علينا، وأوعز فيه إلينا، وحذرنا من مواقعته، وخوفنا من ملابسته. ولقد رأينا ذلك في كثير من أهل عصرنا، وطوائف ممن يدّعي أنه من أهل ملّتنا. وسأتلو عليكم من نبإ ما قد أعلمناه مولانا الكريم، وما قد علمه إخواننا من أهل القرآن وأهل العلم وكتبة الحديث والسنن، وما يكون فيه -إن شاء الله- بصيرة لمن علمه ونسيه، ولمن غفله أو جهله، ويمتحن الله به من خالفه وجحده بألا يجحده إلا الملحدون، ولا ينكره إلا الزائغون. قال الله على خالفه وجحده بألا يجحده إلا الملحدون، ولا ينكره إلا الزائغون. قال الله على خالفه وجحده بألا يجحده إلا الملحدون، ولا ينكره إلا الزائغون. قال الله على بن المنتق الله المناه من الله المناه ألم المناه ألم المناه ألم الله المناه ألم الله المناه ألم الله المناه الله المناه ألم المناه المن

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (٢١٣).

كَفَرُّ وَلَوْ شَآةَ اللهُ مَا اَقْتَ عَلُوا وَلَكِنَ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُهِ ('') وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنهُ وَمَا اَخْتَلَفَ الَذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمِلْرُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَمَا الْحَيْدُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قال الشيخ: إخواني! فهذا نبأ قوم فضّلهم اللَّه وعلّمهم وبصّرهم ورفعهم، ومنع ذلك آخرين إصرارُهم على البغي عليهم والحسد لهم إلى مخالفتهم وعداوتهم ومحاربتهم، فاستنكفوا أن يكونوا لأهل الحق تابعين، وبأهل العلم مقتدين، فصاروا أثمة مضلين، ورؤساء في الإلحاد متبوعين، رجوعًا عن الحق وطلب الرياسة، وحبًّا للاتباع والاعتقاد.

والناس في زماننا هذا أسراب كالطير يتبع بعضهم بعضًا؛ لو ظهر لهم من يدّعي النبوة مع علمهم بأن رسول اللَّه ﷺ خاتم الأنبياء، أو من يدّعي الربوبية؛ لوجد على ذلك أتباعًا وأشياعًا. فقد ذكرت ما حضرني من الآيات التي عاب اللَّه فيها المختلفين وذم بها الباغين، وأنا الآن أذكر لك الآيات من القرآن التي حذرنا فيها ربّنا تعالى من الفرقة والاختلاف، وأمرنا بلزوم الجماعة والائتلاف؛ نصيحة لإخواننا، وشفقة على أهل مذهبنا، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَعَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم إِذْ كُنتُم أَعْدَاء فَاللَّه بَيْنَ قُلُوبِكُم ﴿ (٧). . . إلى آخر الآية . ثم حذرنا من مواقعة ما أتاه من قبلنا من أهل الكتاب فيصيبنا ما أصابهم، فقال

(٢) آل عمران: الآية (١٩).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) يونس: الآية (٩٣).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية (١٥٩).(٥) الشورى: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٦) البينة: الآيتان (٤ر٥).

<sup>(</sup>٧) آل عمران: الآية (١٠٣).

تعسالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَكُ وَأُولَتِكَ لَمُمْ عَذَابً عَظِيمٌ ﴾ (١) ، فأخبرنا أنهم عن الحق رجعوا ، ومن بعد البيان اختلفوا . وقال تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوا أَوْ تَنْبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلَا تَنْبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلَا لَمُ مُوسَى وَعِيمَةٌ أَنَّ أَفِيمُوا اللّهِ مِن الدِّينِ مَا وَصَى بِهِ لَوْمًا وَصَى بِهِ لَوْمًا وَصَى بِهِ اللّهِ مَن الدِّينِ مَا وَصَى بِهِ لَوْمًا وَاللّهُ مَن الدِّينَ وَلَا لَنَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُر وَالْذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِمَ وَمُوسَى وَعِيمَةٌ أَنَّ أَقِيمُوا اللّهِ وَاتّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا مَلْ الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الدِّينَ فَلَا لَمُسْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الدِينَ فَوَلًا تِينَاهُمْ وَكَانُوا شِيمَا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمُ وَكُونُوا مِن اللّهِ مِن الدِينَ وَلَا يَنْهُمْ وَكَانُوا شِيمًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِ فَرَحُونَ ﴾ (١٠) . وقال تعالى : ﴿ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّه

فهل بقي -رحمكم الله- أوضح من هذا البرهان أو أشفى من هذا البيان؟ وقد أعلمنا الله تعالى أنه قد خلق خلقًا للاختلاف والفرقة، وحذرنا أن نكون كهم لهم، واستثنى أهل رحمته لنو أظب على المسألة أن يجعلنا منهم، فقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ ثُغْنَلِفِينَ ﴿ وَلَا مَن رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَّتُ كَلِمَهُ رَبُّكَ لَأَمَلُأَنَّ جَهَنَدَ مِنَ الْجِنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (٥٠).

وقد ذكر الشاطبي كَظَّالِلهُ أن أسباب الاختلاف ثلاثة، قال:

«أحدها: أن يعتقد الإنسان في نفسه، أو يُعْتَقَد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين -ولم يبلغ تلك الدرجة-، فيعمل على ذلك، ويعد رأيه رأيًا، وخلافه خلافًا.

ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع، وتارة يكون في كليّ وأصل من أصول الدين -كان من الأصول الاعتقادية، أو من الأصول العملية- فتراه آخذًا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها، حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه، من غير إحاطة بمعانيها، ولا رسوخ في فهم مقاصدها.

وهذا هو المبتدع، وعليه نبّه الحديث الصحيح: أنه على قال: «لا يقبض الله العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق

(٢) الأنعام: الآية (١٥٣).

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) الشورى: الآية (١٣).

<sup>(</sup>٤) الروم: الآيتان (٣١ر٣٢).

<sup>(</sup>٥) الإبانة: كتاب الإيمان (١/ ٢٧٠-٢٧٤).

عالم؛ اتخذ الناس رؤساء جهّالًا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلّوا وأضلّوا»(١).

قال بعض العلماء: تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم؛ أفتى مَنْ ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبله، وقد صرّف هذا المعنى تصريفًا، فقيل: ما خان أمين قط، ولكنه التُفتي من اؤتمن غير أمين، فخان. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكنه استُفتي من ليس بعالم، فضل وأضل»(٢).

«والثاني من أسباب الخلاف: اتباع الهوى.

ولذلك سمي أهل البدع: أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم، فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها؛ بل قدموا أهواءهم، واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورًا فيها من وراء ذلك.

وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح، ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم، ويدخل في غمارهم من كان منهم يخشى السلاطين لنيل ما عندهم، أو طلبًا للرياسة، فلا بدّ أن يميل مع الناس بهواهم، ويتأول عليهم فيما أرادوا حسبما ذكره العلماء، ونقله الثقات من مصاحبي السلاطين. فالأولون ردّوا كثيرًا من الأحاديث الصحيحة بعقولهم، وأساؤوا الظن بما صح عن النبي على وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة، حتى ردّوا كثيرًا من أمور الآخرة وأحوالها؛ من الصراط، والميزان، وحشر الأجساد، والنعيم والعذاب الجسميين، وأنكروا رؤية الباري. . . وأشباه ذلك، بل صيّروا العقل شارعًا جاء الشرع أو لا، بل إن جاء؛ فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل . . . إلى غير ذلك من الشناعات . والآخرون خرجوا عن الجادة إلى البنيّات، وإن كانت مخالفة لطلب الشريعة؛ حرصًا على أن يغلب عدوّه، أو يفيد وليّة ، أو يجرّ إلى نفسه نفعًا» (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص (۱٪ المحدد (۲/ ۱۹۲)، والبخاري (۱۳/ ۳٤۹/ ۲۳۰۷)، والنسائي في ومسلم (۲/ ۲۰۱۷)، والترمذي (۵/ ۳۰-۳۱/ ۲۰۵۲)، وابن ماجه (۱/ ۲۰/ ۲۰)، والنسائي في الكبرى (۳/ ۲۰۵- ۶۵۹/ ۹۰۷).

<sup>(</sup>۲) الاعتصام (۲/ ۲۷۹-۸۸۰).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ٦٨٣–٦٨٤).

«والثالث من أسباب الخلاف: التصميم على اتباع العوائد؛ وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق.

وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، وهو التقليد المذموم؛ فإن الله ذم بذلك في كتابه؛ كقوله: . . ﴿ بَلُ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ (١) . الآية، ثم قال: ﴿ قَالَ أَوْلَةَ جِنْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّمُ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُم قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْهِ وَابَاءَكُم قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْهِ وَجَهُ وَقُولُه : ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُم إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُم أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ (١) ، فنبههم على وجه الدليل الواضح، فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء، فقالوا: ﴿ بَلْ وَجَدُنَا عَابَاءَنَا كَذَالِكَ الدليل الواضح، فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء، فقالوا: ﴿ بَلْ وَجَدُنَا عَابَاءَنَا كَذَالِكَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وهو مقتضى الحديث المتقدم أيضًا في قوله: «اتخذ الناس رؤساء جهّالًا..» إلى آخره؛ فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان»(٥).

قوله: «كلها في النار» قال الشاطبي: «وهذا وعيد يدل على أن تلك الفرق قد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة أو ذنبًا عظيمًا، إذ قد تقرر في الأصول أن ما يُتَوَعَّدُ الشر عليه؛ فخصوصيته كبيرة، إذ لم يقل: «كلها في النار»؛ إلا من جهة الوصف الذي افترقت بسببه عن السواد الأعظم وعن جماعته، وليس ذلك إلا للبدعة المفرقة»(٢).

وقال: «قوله عليه الا واحدة»؛ قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف؛ إذ لو كان للحق فِرَقٌ أيضًا؛ لم يقل: «إلا واحدة»، ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق؛ لأنها الحاكمة بين المختلفين؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَأَرْسُولِ فَهُ \* إِذَ رَدَ التنازع إلى الشريعة، فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة (^^).

وقال: «إن النبي على الله لم يعين من الفرق إلا فرقة واحدة، وإنما تعرض لعدها خاصة، وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنها، وإنما وقع ذلك كذلك، ولم يكن

<sup>(</sup>١) الزخرف: الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) الزخرف: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) الشعراء: الأيتان (٧٧و٧٣).

<sup>(</sup>٤) الشعراء: الآية (٧٤).

<sup>(</sup>٥) الاعتصام (٢/ ٨٨٨- ٩٨٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٢/ ٧٥٢).

<sup>(</sup>٧) النساء: الآية (٩٥).

<sup>(</sup>A) الاعتصام (Y/ VOO).

الأمر بالعكس؛ لأمور: أحدها: أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد في البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف والأحق بالذكر؛ إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحدة.

وأيضًا؛ فلو عينت الفرق كلها إلا هذه الأمة؛ لم يكن بد من بيانها؛ لأن الكلام فيها يقتضي ترك أمور، وهي بدع، والترك للشيء لا يقتضي فعل شيء آخر؛ لا ضدًا ولا خلافًا، فذكر الواحدة هو المفيد على الإطلاق.

والثاني: أن ذلك أوجز؛ لأنه إذا ذكرت نحلة الفرقة الناجية؛ علم على البديهة أن ما سواها مما يخالفها ليس بناج، وحصل التعيين بالاجتهاد، بخلاف ما إذا ذكرت الفرق إلا الناجية؛ فإنه يقتضي شرحًا كثيرًا، ولا يقتضي في الفرقة الناجية اجتهادًا؛ لأن إثبات العبادات التي تكون مخالفتها بدعًا لا حظ للعقل في الاجتهاد فيها.

والثالث: أن ذلك أحرى بالستر؛ كما تقدم بيانه في مسألة الفرق، ولو فسرت؛ لناقض ذلك قصد الستر، ففسر ما يحتاج إليه، وترك ما لا يحتاج إليه؛ إلا من جهة المخالفة، فللعقل وراء ذلك مرمى تحت أذيال الستر، والحمد لله.

فبين النبي ﷺ ذلك بقوله: «ما أنا عليه وأصحابي»، ووقع ذلك جوابًا للسؤال الذي سألوه، إذ قالوا: من هي يا رسول الله؟ فأجاب بأن الفرقة الناجية من اتصف بأوصافه ﷺ وأوصاف أصحابه، وكان ذلك معلومًا عندهم، غير خفي، فاكتفوا به، وربما يحتاج إلى تفسيره بالنسبة إلى مَنْ بعد تلك الأزمان.

وحاصل الأمر: أن أصحابه كانوا مقتدين به، مهتدين بهديه، قد جاء مدحهم في القرآن الكريم، وأثنى عليهم متبوعهم محمد على وإنما خُلقه على القرآن، فقال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿(١)، فالقرآن إذًا هو المتبوع على الحق، وجاءت السنة مبيّنة له، فالمتبع للسنة متبع للقرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قوله على «ما أنا عليه وأصحابي»، فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما.

<sup>(</sup>١) القلم: الآية (٤).

هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي الله وأصحابه، وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله: «وهي الجماعة»؛ لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف»(١).

وقال شيخ الإسلام: «ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة؛ وهم الجمهور الأكبر، والسواد الأعظم.

وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبًا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلًا عن أن تكون بقدرها؛ بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة، وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات، وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين؛ لا بدله من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم حصوصًا؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّا اللّهِ عَمْ رَبّى الْفَوْنَ عَنُولُواْ عَلَى النّهِ مَا لَا يُمَلّونَ وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ بِنَيْدِ الْحَقّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَا يُرْزِل بِهِ مَلْكُونَ وَالْمَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأيضًا: فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له؛ هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع؛ وهذا ضلال مبين؛ فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله هي، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أحر، وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأثمة؛ بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله هي، فمن جعل شخصًا من الأشخاص غير رسول الله هي؛ من أحبه ووافقه كان من أهل السنة

<sup>(</sup>١) الاعتصام (٢/ ٥٥٨-٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآيتان (١٦٨ و١٦٩).

<sup>(</sup>٤) الإسراء: الآية (٣٦).

والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة -كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أثمة في الكلام في الدين وغير ذلك- ؛ كان من أهل البدع والضلال والتفرق.

وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية؛ أهل الحديث والسنة ، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله ، وأعظمهم تمييزًا بين صحيحها وسقيمها ، وأثمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها ، واتباعًا لها تصديقًا وعملًا وحبًا ، وموالاة لمن والاها ، ومعاداة لمن عاداها ، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة ، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم ؛ إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٣/ ٣٤٥-٣٤٧).

# قوله تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلتَّاسِ أَمْكَانَ ﴿ ()

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن العربي: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ آَجْمِينَ ﴾ ، ثم أخبر النبي أن أهل النار أكثر من أهل الجنة ، فقال: «يقول اللَّه يوم القيامة لآدم: ابعث بَعْثَ النار. قال: وما بَعْثُ النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون للنار، وواحد إلى الجنة (٢)؛ فلهذا خلقهم ، ﷺ عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا (٣).

وقال ابن كثير: «يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره، لعلمه التام وحكمته النافذة، أن ممن خلقه من يستحق الجنة، ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بدأن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس، وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله على: «اختصمت الجنة والنار..» الحديث، (3).

وقال القرطبي: «معنى ﴿ تَمَّتُ ﴾: ثبت ذلك كما أخبر وقدّر في أزله؛ وتمام الكلمة: امتناعها عن قبول التغيير والتبديل. ﴿ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ الْحَلمة: (مِن) لبيان الجنس؛ أي: من جنس الجِنّة وجنس الناس. ﴿ أَجَعِينَ ﴾ تأكيد؛ وكما أخبر أنه يملأ ناره كذلك أخبر على لسان نبيه ﷺ أنه يملأ جنته بقوله: «ولكل واحدة منكما ملؤها» (٥٠) (٢٠).

<sup>(</sup>١) هود: الآية (١١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ الله ٢٠ المحد (٣/ ٣٣-٣٣)، والبخاري (٦/ ٢٣٤٨/٤٧١)، ومسلم (١/ ٢٠ اخرجه من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ الكبرى (٦/ ٢٠٩/٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (٣/ ١٠٧٢).

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه في أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن (٩/ ١١٥).

وقال القاسمي: «وقوله تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كِلَمْتُ رَبِّكَ ﴾ أي: أُحكمت وأبرمت وثبتت، وهي هذه: ﴿ لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّم مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴾. والمراد من الجنة والناس عصاتهما، والتعريف للعهد، والقرينة عقلية ؛ لما عُلم من الشرع أن العذاب مخصوص بهم، وأن الوعيد ليس إلا لهم، ولا حاجة إلى تقدير مضاف كما قيل بح أَجَّعِينَ ﴾ حينئذ ظاهر، وإن لم يحمل على العهد، وأبقي على إطلاقه ففائدة التأكيد بيان أن ملء جهنم من الصنفين، لا من أحدهما فقط، ويكون الداخلوها منهما مسكوتًا عنه، موكولًا إلى علمه تعالى، فاندفع ما أورد على ظاهرها من اقتضائه دخول جميع الفريقين جهنم. وبطلائه معلوم بالضرورة. أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فالمراد بلفظ ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ تعميم الأصناف، وذلك لا يقتضي لا يقتضي ذلك إلا أن يكون فيه شيء من كل صنف من الأصناف، لا أن يكون فيه جميع أفراد الطعام؛ كقولك: امتلأ المجلس من جميع أصناف الناس، لا يقتضي وعلى هذا تظهر فائدة لفظ ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ ؛ إذ فيه رد على اليهود وغيرهم، ممن زعم أنه وعلى هذا تظهر فائدة لفظ ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ ؛ إذ فيه رد على اليهود وغيرهم، ممن زعم أنه لا يدخل النار» (۱۰).

وقال أبو حيان: «و(اللام) في ﴿ لَأَمْلَأَنَّ ﴾ هي التي يتلقى بها القسم، أو الجملة قبلها ضمنت معنى القسم؛ كقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيِّتَنَ ﴾ ثم قال: ﴿ لَتُوْمِنُنَّ مِيثَقَ النَّبِيِّتَنَ ﴾ ثم قال: ﴿ لَتُوْمِنُنَّ مِيثَقَ النَّبِيِّتَنَ ﴾ ثم قال: ﴿ لَتُوْمِنُنَّ مِيثَانَ النَّبِيِّتَنَ ﴾ ثم قال: ﴿ لَتُوْمِنُنَّ مِيثَانَ النَّبِيِّتَنَ ﴾ ثم قال: ﴿ لَتُوْمِنُنَّ اللَّهُ مِيثَانَ النَّهُ مِيثَانًا اللَّهُ مِيثَانَ اللَّهُ مِيثَانًا اللَّهُ مِيثَانَ اللَّهُ مِيثَانَ اللَّهُ مِيثَانَ اللَّهُ مِيثَانًا اللَّهُ اللَّهُ مِيثَانًا اللَّهُ مِيثَانًا اللَّهُ مِيثَانَ اللَّهُ مِيثَانًا اللَّهُ مِيثَانًا اللَّهُ مِيثَانَ اللَّهُ مِيثَانًا اللَّهُ مِيثَانًا اللَّهُ مِيثَانًا اللَّهُ مِيثَانًا اللَّهُ مِيثَانَ اللَّهُ مِيثَانَ اللَّهُ مِيثَانَ اللَّهُ مِيثَانَ اللَّهُ مِيثَانُ اللَّهُ مِيثَانَ اللَّهُ مِيثَانَ اللَّهُ مِيثَانًا اللَّهُ مِيثُونَ اللَّهُ مِيثَانًا اللَّهُ مِيثَانًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِيثَانِهُ اللَّهُ مِيثَانًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِيثَانَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ال

وقال شيخ الإسلام: «وقد اتفق العلماء على أن كفارهم (يعني الجن) يدخلون النار؛ كما أخبر الله بذلك في قوله: ﴿ قَالَ آدْخُلُواْ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَالْإِنِسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَمَنَتْ أُخْبَا ﴾ (\*)، وقال الله تعالى: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمْن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (\*)، وقال: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِن الْجِنّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (\*)، وقال: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِن الْجِنّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ .

وأما مؤمنوهم؛ فأكثر العلماء على أنهم يدخلون الجنة، وقال طائفة: بل

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية (٨١).

<sup>(</sup>۱) محاسن التأويل (۹/ ۱۸۳). (۳) المحاسن التأويل (۹/ ۱۸۳).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٥/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) الأعراف: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>۵) ص: الآية (۸۵).

يصيرون ترابًا كالدواب. والأول أصح، وهو قول الأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، ومحمد، ونقل ذلك عن مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وهو قول أصحابهم»(١).

وقال شيخ الإسلام: (وقال تعالى لإبليس: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجَمَّكُمْ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجَمَعِينَ ﴾ (٥) ، فقد أقسم سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعه ، وإنما أتباعه من أطاعه ، فمن لم يعمل ذنبًا لم يطعه ، فلا يكون ممن تُملأ به النار ، وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع (٥٠) .

وقال ابن القيم: «وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار، وقد دل على ذلك القرآن في غير موضع؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْعَينَ ﴾ (٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَى مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ الْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْعَينَ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ اَدَّخُلُوا فِي آلْمَرِ قَدْ خَلَتْ أَجْمَينَ ﴾ (١) الآية؛ فملؤها منه به وبكفار ذريته. وقال تعالى: ﴿ اَدَّخُلُوا فِي ٱلْمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن تَلِكُم مِن ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ فِي ٱلنَّارِ ﴾ (١)، وقال تعالى حكاية عن مؤمنهم: ﴿ وَأَنّا مِنّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنّا ٱلْقَاسِطُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ حَطَبُا ﴾ (١٠)، وقال اللّه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرْأَنَا

<sup>(</sup>۱) النبوات (۲/ ۱۰۰۹–۱۰۱۰).

<sup>(</sup>٢) الصافات: الآيات (١٧١-١٧٣).

<sup>(</sup>٤) بدائع الفوائد (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٦) منهاج السنة (٥/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٨) ص: الآية (٨٥).

<sup>(</sup>٩) الأعراف: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>١٠) الجن: الآيتان (١٤ و١٥).

<sup>(</sup>٣) يونس: الآية (١٩).

<sup>(</sup>٥) ص: الآية (٨٥).(٧) السجدة: الآية (١٣).

لِجَهَنَدَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ ﴿ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ تَكُبُكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْفَاوُنَ ۗ ﴿ وَجُنُودُ إِنَّالِهِ مَا لَمْ عَلَيْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللّلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وهو يستلزم تكليف الجن بشرائع، ووجوب اتباعهم لهم. فأما شريعتنا فأجمع المسلمون على أن محمدًا على بعث إلى الجن والإنس، وأنه يجب على الجن طاعته كما يجب على الإنس. وأما قبل نبينا على فقوله تعالى: ﴿ آدَّنُلُواْ فِيَ أُمَرٍ فَدَّ خَلَتْ مِن قَلِكُمُ مِّنَ ٱلْجِنِ وَالْإِسِ فِي ٱلنَّارِ ﴾ يدل على أن الأمم الخالية من كفار الجن في النار، وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة عليهم بالرسالة. وقد دلت سورة (الرحمن) على تكليفهم بالشرائع كما كلف الإنس؛ ولهذا يقول في إثر كل آية (الرحمن): ﴿ فَيَأَيّ ءَالاَهِ رَبِّكُما لَكُو لَلْهُ على الجن قراءة تبليغ، وأخبر أصحابه أنهم كانوا أحسن ردًّا منهم؛ فإنهم جعلوا يقولون كلما قرأ عليهم: ﴿ وَأَيّ ءَالاَهِ رَبِّكُما أَكُدِبَانِ ﴾ : لا نكذّب بشيء من جعلوا يقولون كلما قرأ عليهم: ﴿ وَأِنِّي ءَالاَهِ رَبِّكُما أَكُدِبَانِ ﴾ : لا نكذّب بشيء من آلائك ربنا، فلك الحمد. ولما كان أبوهم هو أول من دعا إلى معصية الله، وعلى عده حصل كل كفر وفسوق وعصيان، فهو الداعي إلى النار، وكان أول من يكسى حلة من الناريوم القيامة يسحبها وينادي: واثبوراه! فأتباعه من أولاده وغيرهم خلفه ينادون: واثبوراهم؛ حتى قيل: إن كل عذاب يقسم على أهل الناريبدأ به فيه، ثم يصير إليهم.

وأما حكم مؤمنيهم في الدار الآخرة؛ فجمهور السلف والخلف على أنهم في الجنة.

وترجم على ذلك البخاري في صحيحه، فقال: (باب ثواب الجن وعقابهم ؟ لقوله تعالى: ﴿ يَلُمُ مُّلُونَ عَلَيْكُمْ مَا يَكُونَ ﴾ (٢) لقوله تعالى: ﴿ يَكُمُ مُلُونًا مَلِنَكُمْ مَا يَكُونَ ﴾ (٢) الآية. ﴿ يَخْسُا ﴾ (١): نقصًا. قال مجاهد: ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَمُ وَبَيْنَ الْجِنَةِ نَسَبًا ﴾ قال كفار قريش: الملائكة بنات الله، وأمهاتهم بنات سروات الجن. قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَمُونَ ﴾ (٥): ستحضر للحساب).

<sup>(</sup>٢) الشعراء: الآيتان (٩٤و٩٥).

<sup>(</sup>٤) الجن: الآية (١٣).

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (١٧٩).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية (١٣٠).

<sup>(</sup>٥) الصافات: الآية (١٥٨).

هذا ما ذكره في الباب. وقد ذهب جمهور الناس إلى أن مؤمنيهم في الجنة. وحكي عن أبي حنيفة وغيره أن ثوابهم نجاتهم من النار، واحتج لهذا بقوله تعالى حكاية عنهم: ﴿ يَكَوَّمَنَا آلِمِبُوا دَاعِي اللهِ ﴾ (٢) الآية؛ فجعل غاية ثوابهم إجارتهم من العذاب الأليم. وأما الجمهور فقالوا: مؤمنهم في الجنة كما أن كافرهم في النار. ثم اختلفوا فأطلق أكثر الناس دخول الجنة ولم يقيدوه. وقال سهل بن عبد الله: يكونون في ربض الجنة، يراهم المؤمنون من حيث لا يرونهم. فهذه مذاهب الناس في أحكامهم في الآخرة) (٣).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة النار وصفة القدم لله تعالى

\* عن أبي هريرة ﴿ قَالَ : قال رسول اللّه ﴾ : (تحاجّت الجنة والنار ، فقالت النار : أُوثِرْتُ بالمتكبرين والمتجبرين ، وقالت الجنة : ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسَقَطُهم؟ قال اللّه تبارك وتعالى للجنة : أنت رحمتي ، أرحم بك من أشاء من عبادي . وقال للنار : إنما أنت عذابٌ أعذّب بك من أشاء من عبادي ، ولكل واحدة منهما مِلُوها ، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله ، فتقول : قط قط قط ، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ، ولا يظلم اللّه ﴿ من خلقه أحدًا ، وأما الجنة فإن اللّه ﴾ نشئ لها خلقًا (٤) .

#### \*غريب الحديث:

تحاجّت: أي: تخاصمت.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٥)، والبخاري (٢/ ١١٢/ ٢٠٩)، والنسائي (٢/ ٣٣٩- ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) الأحتاف: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٣) طريق الهجرتين (ص: ٤١٧-٤١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٣١٤)، والبخاري (٨/ ٧٦٥/ ٤٨٥٠) واللفظ له، ومسلم (٤/ ٢١٨٦–٢١٨٧)، والترمذي (٤/ ٥٩٨ه– ٩٩٩/ ٢٥٦١)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٦٨/ ١١٥٢٢).

م: سَقَطهم، بفتحتين: جمع ساقط، وهو النازل القدر الذي ناع: رديئه. زاد مسلم: «وعَجَزهم» بفتحتين أيضًا: جمع لمحتقرون بينهم، الساقطون من أعينهم، هذا بالنسبة إلى ما وبالنسبة إلى ما عند الله هم عظماء رفعاء الدرجات، لكنهم مهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لله مفهم بالضعف والسقط(٢). معنى: حسب. : أي يجمع ويضم . د الحديث: حافظ: «فيه إشارة إلى أن الجنة يقع امتلاؤها بمن ينشتهم ا النار فلا ينشئ لها خلقًا؛ بل يفعل فيها شيئًا عبر عنه بما ذك م بعضها إلى بعض، فتصير ملأى ولا تحتمل مزيدًا . وفيه دلا ، موقوفًا على العمل؛ بل ينعم الله بالجنة على من لم يعمل خ «وفي الحديث دلالة على اتساع الجنة والنار بحيث تسع كل م م القيامة، وتحتاج إلى زيادة. . . لداودي: يؤخذ من الحديث أن الأشياء توصف بغالبها؛ لأ الضعفاء، والنار قديدخلها غير المتكبرين (٤٠٠). شيخ السعدي: «وهذه الصفة [صفة القدم] تجري مجرى بقية حقًا على الوجه اللائق بعظمته، وذلك أن اللَّه وعد النار مَ The second of the second of the second second

سل عن أهلها مع كثرتهم»(١). الإمام ابن خزيمة: (باب ذكر إثبات الرَّجل لله على: غمت أنوف المعطلة الجهمية ، الذين يكفرون بصفات خالقنا في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه المصطفى ﷺ. لَّه ﷺ يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله: ﴿ أَلَهُمْ أَرَّجُلُّ يَا لِشُونَ بِهَأَ أَمْرَ لَهُمْ أَعَيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَأَ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ إ نا ربنا -جل وعلا-: أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا بل هو أضل. فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود : كالأنعام، بل أضل. فالمعطلة الجهمية عندهم كالأنع ابن فياض: (ففي هذا الحديث إثبات صفة قدم الرحمن -ل ما يليق به. وقد قال ابن عباس وأبو موسى في قوله تعاا لَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ (٤): «الكرسي: موضع قدمي الرحمن». . ففي بن للرحمن من غير تكييف، وإثباتهما صفة كمال، وعدمهما رقد غلط في هذا الحديث المعطلة الذين أولوا قوله: «قدم ما قالوا: الذين تقدم في علمه أنهم أهل النار؛ حتى قالو ما يقال: رجل من جراد. وغلطهم من وجوه: فإن النبي ﷺ يقل: حتى يلقى ؛ كما قال في قوله: «لا يزال يلقى فيها» . ،: أن قوله: «قدمه» لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجازًا كم

ها قدمه، فتلاقى طرفاها، ولم يبق فيها فضل عن أهلها. وأم

الثالث: أن أولئك المؤخرين إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه لانزوائها، واكتفائها بهم؛ فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم. وإن كانوا من أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفل، وفي أول المعذبين، لا في أواخرهم.

الرابع: أن قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض» دليل على أنها تنضم على من فيها، فتضيق بهم ؟ من غير أن يلقى فيها شيء.

الخامس: أن قوله: «لا يزال يلقى فيها، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها قدمه»؛ جعل الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء، ويكون عندها الانزواء، فيقضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها. وليس في قول المعطلة معنى للفظ «قدمه» إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر، والأول أحق به من الآخر.

وقد يغلط في الحديث قوم آخرون ممثّلة أو غيرهم، فيتوهمون أن قدم الرب تدخل جهنم. وقد توهم ذلك على أهل الإثبات قومٌ من المعطلة؛ حتى قالوا: كيف يدخل بعض الرب النار، واللَّه تعالى يقول: ﴿ وَ كَانَ هَلَوُلاَءَ عَالِهَ مَا وَرَدُوهَا ﴾ (١٠)؟ وهذا جهل ممن توهمه أو نقله عن أهل السنة والحديث؛ فإن الحديث: «حتى يضع رب العزة عليها -وفي رواية: فيها - فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط وعزتك». فدل ذلك على أنها تضايقت على من كان فيها، فامتلأت بهم، كما أقسم على نفسه أنه ليملأنها من الجِنّة والناس أجمعين، فكيف تمتلئ بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق؟

وإنما المعنى: أنه توضع القدم المضاف إلى الرب تعالى، فتنزوي وتضيق بمن فيها. والواحد من الخلق قد يركض متحرّكًا من الأجسام فيسكن، أو ساكنًا فيتحرك، ويركض جبلًا فيتفجر منه ماء؛ كما قال تعالى: ﴿ اَرَكُسُ بِرِعَلِكُ هَلاَ مُغْسَلُ بَارِدٌ وَسُرَابٌ ﴾ (٢)، وقد يضع يده على المريض فيبرأ، وعلى الغضبان فيرضى، فظهر بطلان قول الجهمية: إن المراد بقوله: «قدمه»: الأشقياء، أو غير ذلك من التأويلات المخالفة لظاهر الحديث. وهل استزادت النار إلا بعد مصير الأشقياء إليها، وإلقاء الله إياهم فيها؟ أَفَيُلْقيهم فيها ثانية وقد ألقاهم فيها قبل فلم تمتلئ؟ كأنه في زعم هذا

(١) الأنبياء: الآية (٩٩).

<sup>(</sup>٢) ص: الآية (٤٢).

المدعي حبس عنها الأشقياء وألقي فيها السعداء، فلما استزادت ألقى فيها الأشقياء بعد حتى ملأها، وإنما أراد الله بقوله: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ الذين حق عليهم العذاب، ولها خزنة يدخلونها ملائكة غلاظ شداد غير معذبين بها، وفيها كلاب وحيّات وعقارب، قال: ﴿ عَلَيْهَا يَسْعَةُ عَشَرُ ۞ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَبُ النَّارِ إِلَّا مَلْتِكَةٌ وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُول ﴾ (١)، فلا يدفع هذه الآيات قوله: ﴿ لاَ مَلاَلنَا اللهِ عَلَى مِنَ ٱلْجِنَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾، كما لا يدفع هذه الآية قول النبي على المحبوب الجبار فيها قدمه ، فإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليها ؛ فكيف تضرّ الذي سخّرها لهم ؟ فهذه الآثار التي رويت عن رسول الله على في ذكر القدم لا تحتمل التأويل الذي ذهبت إليه الجهمية ، (١).

وقال الشيخ محمد بن أمان الجامي: «أما السلف؛ فهم -كعادتهم - يرون أن المقام ليس مقام اجتهاد أو قياس أو استحسان، وإنما هو مقام تسليم لله ولرسوله المعصوم - عليه الصلاة والسلام - ، وأنه لا قول لأحد مع قول الله وقول رسوله المعصوم - عليه الصلاة والسلام - . . . وموقف السلف من معنى الحديث هو أن الحديث من أحاديث الصفات، وأن القدم صفة من الصفات الخبرية التي تمر كما جاءت دون تأويل أو تحريف في النص، ودون تشبيه أو تمثيل لصفات الله بصفات خلقه، فلا تقاس قدمه بأقدام خلقه، ولا رجله بأرجل مخلوقاته؛ بل يكتفى بالمعنى الوضعي للكلمة دون محاولة لإدراك حقيقة قدمه، وقد عجزنا عن إدراك حقيقة ذاته سبحانه؛ فآمنًا وسلّمنا لله ولرسوله، هذا موقف لا يتغيّر ولا يتبدّل بالنسبة لأتباع السلف؛ بل موقف ثابت، وهو اتباع النصوص قي جميع الصفات خبرية أو غيرها، السلف؛ بل موقف ثابت، وهو اتباع النصوص قي جميع الصفات خبرية أو غيرها، «اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كُفيتم»، وباللّه التوفيق، (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المدثر: الآيتان (٣٠ر٣١).

<sup>(</sup>۲) شرح الواسطية (ص: ۱۸۶–۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) الصفات الإلهية (ص: ٣٢٠-٣٢٢).

# قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَلْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ ـ فُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

#### \*غريب الآية:

نقص: القصص: الأخبار التي يتبع بعضها بعضًا. يقال: قصّ يقصّه: إذا تبع أثره.

أنباء: جمع نبأ: وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة.

نثبت: التثبيت: الطمأنينة. يقال: ثبته: إذا سكنه وطمأنه.

الفؤاد: القلب.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عاشور: «هذا تذييل وحوصلة لما تقدّم من أنباء القرى وأنباء الرسل. . فجملة ﴿وَكُلَّا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْكَاءِ الرُّسُلِ ﴾ إلى آخرها عطفُ الإخبار على الإخبار والقصة على القصة، ولك أن تجعل (الواو) اعتراضيّة أو استئنافية. وهذا تهيئة لاختتام السورة، وفذلكة لما سيق فيها من القصص والمواعظ»(١).

قال أبو جعفر: "يقول - تعالى ذكره -: ﴿ وَكُلًا نَقْتُ عَلَنَكَ ﴾ يا محمد ﴿ مِنْ أَنْبَآهِ الدِّينِ كَانُوا قبلك ﴿ مَا نُثَبِّتُ بِهِ ء فُوَّادَكَ ﴾ ، فلا تجزع من تكذيب من كذبك من قومك ، ورد عليك ما جنتهم به ، ولا يضق صدرك ، فتترك بعض ما أنزلتُ إليك من أجل أن قالوا: (لولا أُنزل عليه كنز أو جاء معه ملك) ، إذا علمت ما لقي مَنْ قبلك من رسلي من أممها » (٢٠) .

وقال ابن كثير: «يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك، من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم، وكيف جرى لهم من المحاجات والخصومات، وما

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١٢/ ١٤٥).

احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى، وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين؛ كل هذا مما نثبت به فؤادك -يا محمد- أي: قلبك؛ ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة.

وقوله: ﴿ وَجَآءُكَ فِي هَٰذِهِ ٱلْحَقُّ﴾؛ أي: هذه السورة؛ قاله ابن عباس، ومجاهد، وجماعة من السلف. وعن الحسن -في رواية عنه- وقتادة: في هذه الدنيا.

والصحيح: في هذه السورة -المشتملة على قصص الأنبياء، وكيف نجّاهم الله والمؤمنين بهم، وأهلك الكافرين- جاءك فيها قصص حق، ونبأ صدق، وموعظة يرتدع بها الكافرون، وذكرى يتوقّر بها المؤمنون (١١).

وقال الرجاج: ﴿ وَجَاءَكَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ : يـجـوز أن يكون: وجاءك في هذه السورة؛ لأن فيها أقاصيص الأنبياء، ومواعظ، وذكر ما في الجنة والنار.

ويجوز أن يكون قوله: ﴿ وَجَآءَكَ فِي هَلَاهِ ٱلْحَقَّ ﴾ ؛ أي: في ذكري هذه الآيات التي ذُكرت قبل هذا الموضع ؛ أي: جاءك الحق في أن الخَلق يجازون بأنصبائهم في قوله: ﴿ وَإِنَّا لَمُوَفِّهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ (٣) ، وفي قوله: ﴿ وَإِنَّا كُلَّا لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ ﴾ (٣) .

وقد جاءه في القرآن كله الحقّ، ولكنه ذكرها هنا توكيدًا، وليس إذا قيل: قد جاءك في هذه الحق؛ وجب أن يكون: لم يأتك الحق إلا في هذه، ولكن بعض الحق أوكدُ من بعض في ظهوره عندنا وخفائه علينا، لا في عينه. إذا قلت: فلانٌ في الحق وأنت تريد أنه يجود بنفسه، فليس هو في غير تلك الحال في باطل، ولكنه ذكر الحق ههنا أغنى عن ذكر الموت لعظمه وأنه يحصل عنده على الحق»(1).

وقال محمد رشيد رضا في قوله: ﴿وَكُلّا ﴾: «هذه الكلية تشمل أنواع الأنباء المفيدة من قصص الرسل الصحيحة في صورها الكلامية وأساليبها البيانية، وأنواع فوائدها العلمية، وعبرها ومواعظها النفسية، دون الأمور العادية المستغنى عن ذكرها»(٥).

<sup>(</sup>٢) الآية (١٠٩).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن (٣/ ٨٤-٨٥).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٩٢-٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) الآية (١١١).

<sup>(</sup>٥) تفسير المنار (١٢/ ١٩٥).

وقال ابن عاشور: «وتثبيت فؤاد الرّسول ﷺ: زيادة يقينه ومعلوماته بما وعده الله؛ لأن كل ما يعاد ذكره من قصص الأنبياء وأحوال أممهم معهم يزيده تذكرًا وعلمًا بأنّ حاله جارٍ على سنن الأنبياء، وازداد تذكرًا بأنّ عاقبته النصر على أعدائه، وتجدّد تسلية على ما يلقاه من قومه من التكذيب، وذلك يزيده صبرًا. والصبر: تثبيت الفؤاد.

وأنّ تماثل أحوال الأمم تلقاء دعوة أنبيائها مع اختلاف العصور يزيده علمًا بأنّ مراتب العقول البشريّة متفاوتة، وأن قبول الهدي هو منتهى ارتقاء العقل، فيعلم أن الاختلاف شنشنة قديمة في البشر، وأنّ المصارعة بين الحق والباطل شأن قديم، وهي من النواميس التي جُبِلَ عليها النظام البشري؛ فلا يُحْزنه مخالفة قومه عليه، ويزيده علمًا بسمُو أتباعه الذين قبلوا هداه، واعتصموا من دينه بعراه، فجاءه في مثل قصة موسى على واختلاف أهل الكتاب فيه بيان الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فلا يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب، (۱).

وقال السعدي: «فإن النفوس تأنس بالاقتداء، وتنشط على الأعمال، وتريد المنافسة لغيرها، ويتأيد الحق بذكر شواهده، وكثرة من قام به»(٢).

وقال أبو حيان: ﴿ وَمَوْعِظَةَ ﴾ أي: اتعاظ وازدجار لسامعه، ﴿ وَذِكْرَىٰ ﴾ لمن المن ؛ إذ الموعظة والذكرى لا ينتفع بها إلا المؤمن ؛ كقوله: ﴿ وَذَكِرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (\*) ، وقوله: ﴿ سَيَذَكُرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿ وَيَنَجَنَبُ الْأَشْقَى ﴾ (\*) (\*) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٣/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) الذاريات: الآية (٥٥).

<sup>(</sup>٤) الأعلى: الآيتان (١٠و١١).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (٥/ ٢٧٤).

# قوله تعالى: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنمِلُونَ ﷺ وَلَهُ تَعالى عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنمِلُونَ ﷺ ﴿ وَٱنغَظِرُواۤ إِنَّا مُنغَظِرُونَ ﴿ ﴾

#### \*غريب الآية:

مكانتكم: أي: طريقتكم ومنهجكم. وتتضمن معنى الوعيد والتهديد. انتظروا: أي: ارتقبوا. والانتظار يكون في الخير والشر.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عاشور: اعطف على جملة ﴿ وَجَآءُكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ ﴾ (١) الآية؛ لأنها لما اشتملت على أنّ في هذه القصة ذكرى للمؤمنين أمَر بأن يخاطب الذين لا يؤمنون بما فيها خطاب الآيس من انتفاعهم بالذكرى، الذي لا يعبأ بإعراضهم، ولا يصده عن دعوته إلى الحقّ تألبهم على باطلهم ومقاومتهم الحق، فلا جرم كان قوله: ﴿ وَمَوْعِظَةٌ وَذَكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . وهذا القول مأمور أن يقوله على لسانه ولسان المؤمنين .

وقوله: ﴿ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ﴾ هو نظير ما حكي عن شعيب ﷺ في هذه السورة آنفًا .

وضما ثر ﴿ إِنَّا عَكِمْلُونَ ﴾ و﴿ إِنَّا مُنكَظِّرُونَ ﴾ للنبي والمؤمنين الذين معه.

وفي أمر الله رسوله بأن يقول ذلك على لسان المؤمنين شهادة من الله بصدق إيمانهم. وفيه التفويض إلى رأس الأمّة بأن يقطع أمرًا عن أمته ثقة بأنّهم لا يردّون فعله ؛ كما قال النبي الله لهوازن لما جاؤوا تائبين وطالبين ردّ سباياهم وغنائمهم: «اختاروا أحدَ الأمرين: السبي أو الأموال»(۲)، فلمّا اختاروا السبي رجع السبي إلى أهله ولم يَسْتَشِر المسلمين، ولكنّه جعل لمن يُطيب ذلك لهوازن أن يكون على حقه

<sup>(</sup>۱) الآية (۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رفي : أحمد (٤/ ٣٢٦-٣٢٧)، والبخاري (٤/ ٦٠٩/). (٢ / ٢٣٠- ٢٣٠٧)، وأبو داود (٣/ ١٤١- ٢٦٩/ ٢٦٩٣)، والنسائي في الكبرى مختصرًا (٥/ ٢٧٦/ ٢٨٨٦).

في أوّل ما يجيء من السبي، فقال المؤمنون: طيّبنا ذلك.

وقوله: ﴿ وَٱنتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾ تهديد ووعيد؛ كما يقال في الوعيد: سوف ترى (١٠).

وقال ابن كثير: «يقول تعالى آمرًا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد: ﴿ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَبِكُمْ ﴾ ؛ أي: على طريقتكم ومنهجكم، ﴿ إِنَّا عَلِمُ لَوْنَ ﴾ أي: على طريقتنا ومنهجكم، ﴿ وَالنظِرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴾ أي: فستعلمون من تكون له عاقبة الدار ؛ إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله لرسوله وعده، ونصره وأيده، وجعل كلمته هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، واللّه عزيز حكيم الاسمالية عن رحكيم السلمالية عن العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى واللّه عزيز حكيم السلمالية عن العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى واللّه عزيز حكيم السلمالية عن العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى واللّه عزيز حكيم السلمالية والله عن ين حكيم السلمالية والله عن العليا و كلمة الذين كفروا السفلى واللّه عن العليا و كلمة الذين كفروا السفلى المناب المناب المناب المناب المناب المناب و كلمة الذين كفروا السفلى واللّه عن العليا و كلمة الذين كفروا السفلى و الله المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب و كلمة الذين كفروا السفلى و الله المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب الذين كفروا السفلى و الله المناب المن

وقال محمد رشيد رضا: ﴿ وَقُلُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اَي: فبشر به المؤمنين الذين يتعظون ويتذكرون، وقل للكافرين الذين لا يؤمنون فلا يتعظون: اعملوا على ما في مكنتكم أو تمكنكم واستطاعتكم من مقاومة الدعوة وإيذاء الداعي والمستجيبين له، وهذا الأمر للتهديد والوعيد؛ أي: فسوف تلقون جزاء ما تعملون من العقاب والخذلان؛ ﴿ إِنَّا عَنِلُونَ ﴾ على مكانتنا من الثبات على الدعوة وتنفيذ أمر الله وطاعته، ﴿ وَانْ غِلْرُوا ﴾ بنا ما تتمنون لنا من انتهاء أمرنا بالموت أو غيره مما تتحدثون به، ومنه ما حكاه تعالى عنهم في قوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَنَزَيْسُ بِهِ عَيْره مما تتحدثون به، ومنه ما حكاه تعالى عنهم في قوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَنَزَيْسُ بِهِ الدين كله ولو كره الكافرون، وإتمام نوره ولو كره المشركون، وعقاب المعاندين منهم في الدنيا بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين (۵).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١١/ ١٩٣-١٩٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) الطور: الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير المنار (١٢/ ١٩٦-١٩٧).

الآية (١٢٣)

# قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض، وأنه إليه المرجع والمآب، وسيوفي كل عامل عمله يوم الحساب، فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه؛ فإنه كاف مَنْ توكل عليه وأناب إليه.

وقوله: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ أي: ليس يخفى عليه ما عليه مكذّبوك يا محمد؛ بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة، وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين ا(١٠٠٠).

وقال أبو حيان: «لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، ولا حظ لمخلوق في علم الغيب. وقرأ نافع وحفص: ﴿ يُرْجَعُ مَ مبنيًا للمفعول، ﴿ ٱلْأَمْرُ كُلُمُ ﴾ أمرُهم وأمرُكَ، فينتقم لك منهم. وقال أبو علي الفارسي: علم ما غاب في السموات والأرض، أضاف الغيب إليهما توسعًا، انتهى.

والجملة الأولى دلت على أن علمه محيط بجميع الكائنات كليها وجزئيها ، حاضرها وغائبها ؛ لأنه إذا أحاط علمه بما غاب فهو بما حضر محيط ؛ إذ علمه تعالى لا يتفاوت. والجملة الثانية دلت على القدرة النافذة والمشيئة . والجملة الثالثة دلت على الأمر بإفراد من هذه صفاته بالعبادة الجسدية والقلبية ، والعبادة أولى الرتب التي يتحلى بها العبد . والجملة الرابعة دلت على الأمر بالتوكل ، وهي آخرة الرتب ؛ لأنه بنور العبادة أبصر أنّ جميع الكائنات معذوقة باللَّه تعالى ، وأنه هو المتصرف وحده في جميعها ، لا يشركه في شيء منها أحد من خلقه ، فوكل نفسه إليه تعالى ، ورفض سائر ما يتوهم أنه سبب في شيء منها . والجملة الخامسة تضمنت التنبيه على المجازاة ، فلا يضيع طاعة مطيع ، ولا يهمل حال متمرد (٢٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>Y) البحر المحيط (٥/ YVE-٢٧٤).

وقال ابن عاشور: «وتقديم المجرورَيْن في ﴿وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ ﴾ لإفادة الاختصاص؛ أي: الله لا غيره يملك غيب السموات والأرض؛ لأن ذلك ممّا لا يشاركه فيه أحد. وإلى الله لا إلى غيره يرجع الأمر كله، وهو تعريض بفساد آراء الذين عبدوا غيره؛ لأنّ من لم يكن كذلك لا يستحق أن يعبد، ومن كان كذلك كان حقيقًا بأن يفرد بالعبادة.

ومعنى إرجاع الأمر إليه: أنّ أمر التّدبير والنصر والخذلان وغير ذلك يرجع إلى اللّه؛ أي: إلى علمه وقدرته، وإنْ حسّب الناس وهيّؤوا فطالما كانت الأمور حاصلة على خلاف ما استعد إليه المستعد، وكثيرًا ما اعتزّ العزيز بعزّته فلقي الخذلان من حيث لا يرتقب، وربّما كان المستضعفون بمحل العزة والنصرة على أولي العزة والقوة.

والتعريف في (الأمر) تعريف الجنس فيعمّ الأمور، وتأكيد الأمر بـ (كله) للتّنصيص على العموم. .

وتفريع أمر النبي على بعبادة اللَّه والتوكّل عليه على رجوع الأمر كله إليه ظاهر ؟ لأنّ اللَّه هو الحقيق بأن يعبد وأن يتوكّل عليه في كلّ مهم. وهو تعريض بالتخطئة للذين عبدوا غيره وتوكّلوا على شفاعة الآلهة ونفعها. ويتضمّن أمر النبي -عليه الصلاة والسّلام- بالدّوام على العبادة والتوكّل.

والمراد أن يعبده دون غيره ويتوكّل عليه دون غيره بقرينة ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُمُ مُ اللّمَرُ والمراد أن يعبده دون غيره بقرينة التفريع ؛ لأنّ الذي يرجع إليه كل أمر لا يعقل أن يصرف شيء من العبادة ولا من التوكّل إلى غيره ، فلذلك لم يؤتّ بصيغة تدل على تخصيصه بالعبادة للاستغناء عن ذلك بوجوب سبب تخصيصه بهما .

وجملة ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِعَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ . تذييل لما تقدّم. والواو فيه كالواو في قوله : ﴿ وَلِلّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ؛ فإنّ عدم غفلته عن أيّ عمل أنّه يعطي كل عامل جزاء عمله إنْ خيرًا فخير ، وإنْ شرًا فشرّ ؛ ولذلك علّق وصف الغافل بالعمل ، ولم يعلّق بالذوات نحو : بغافل عنكم ؛ إيماءً إلى أنّ على العمل جزاء » (١).

وقال عبد الكريم الخطيب: «بهذه الآية الكريمة تختم السورة، جاعلة لله ته وحده غيبَ ما في السموات والأرض؛ إذ قد استأثر سبحانه بعلم كل ما هو غائب عنا.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٢/ ١٩٤–١٩٦).

ومناسبة هذا الختام للسورة هي أنها اشتملت على كثير من أنباء الغيب التي ذكرت في قصص الأنبياء نوح، وهود، وصالح، وإبراهيم، ولوط، وشعيب عليهم السلام. وهي أنباء إن يكن عند أهل الكتاب بعض منها ؛ إلا أن كثيرًا مما جاء به القرآن الكريم لم يكن عندهم به علم، والذي كان لهم به علم هو خليط من الصدق والكذب، ومزيج من الواقع والخيال. أما الذي جاء به القرآن فهو الحق المطلق، والصدق المصفى.

قوله تعالى: ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجُعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّمُ ﴾: أي: إن مصائر الأمور كلها راجعة إليه سبحانه؛ فهو سبحانه الذي يرسل الأمور، فتجري في قَدَرها المقدور لها، ثم تستقر آخر الأمر عند الغاية التي أرادها الله لها؛ فهو سبحانه الذي يُجريها، وهو سبحانه الذي يُرسيها، ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْكِ وَإِذْ كَانْ ذَلْكُ هو الله رب العالمين؛ فهو الذي يُرسيها، ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْكِ وَإِذْ كَانْ ذَلْكُ هو الله رب العالمين؛ فهو المستحق وحده لأن يُعبد، وأن يُعتمد عليه، وأن يُسلم المرءُ زمامَه إليه، ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْكُ وَالله العبادة هي الزاد الذي يتزود به الإنسان في طريقه إلى ربّه، فإذا عبده العابد، وأخلص له العبادة؛ قويت صلته به، واطمأن قلبه إليه، فتوكّل عليه، وأسلم إليه أمره.

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَمَّمُلُونَ ﴾ : إنه رقيب على كل شيء، عالم بكل شيء، لا تخفى على اللَّه خافية في الأرض ولا في السماء؛ فهو سبحانه يحصي علينا أعمالنا، حَسَنها وسيَّمُها، ويحاسبنا عليها، ويجزينا بالإحسان إحسانًا، وبالسوء سوءًا؛ ﴿ لِيَجْزِى اللَّيِنَ اسْتُوا بِمَا عَيِلُوا وَيَجْزِى اللَّيِنَ أَحْسَنُوا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٢) النجم: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٣) التفسير القرآني (٦/ ١٢٢٦-١٢٢٧).

## فهرس الموضوعات

## سورة هود

| U  | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سوره (هود)                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | قوله تعالى: ﴿ يِنْسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                              |
| ١١ | مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَّا نَعَبُدُوٓا إِلَّا اللَّهَۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞﴾                         |
| ١١ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                        |
|    | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ابتداء النبي على في الدعوة بإنذار                                                               |
| ۱۳ | عشيرته الأقربين                                                                                                                      |
|    | قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ بُمَيِّعَكُمْ مَّنَكًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَتَّى وَيُؤْتِ |
| 10 | كُلُّ ذِى فَضْلِ فَصْلَكُمْ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُرُ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۞ ﴿                                   |
| 10 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                        |
|    | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من المتاع الحسن تخليف                                                                        |
| ۱۷ | المؤمن في عمل الصالحات                                                                                                               |
| ۲۱ | قوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ فَلِيرٌ ۞ ﴾                                                   |
| ۲۱ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                        |
|    | قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَلْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْةً أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ            |
| 24 | مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُمْ عَلِيتُ إِذَاتِ ٱلصَّنُودِ ۞ ﴿                                                          |
| 24 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                        |
|    | قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَقَلَرُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا          |
| 44 | كُلُّ فِي كِتَبِ تُمِينِ ۞﴾                                                                                                          |

\_\_\_\_\_\_ سورة هود

| 44  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الأرض مستودع الخلق إلى                                                             |
| ۳۱  | يوم القيامة                                                                                                                |
| ٣٣  | قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾                                        |
| 4 8 | قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرَّشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ﴾                                                                             |
| ٣٤  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
| 40  | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة العرش                                                                             |
| ۳٥  | قوله تعالى: ﴿ لِلنَّالُوكُمْ آَيْتُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴾                                                                 |
| ٥٣  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاً إِنْ           |
| οŧ  | هَنَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾                                                                                            |
| 0 £ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنْ أَخَرَنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِنَّ أَمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَ مَا يَحْبِسُهُۥ أَلَا يَوْمَ |
| 07  | يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِد يَسْتَهْزِءُونَ ۞                                 |
| 07  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَتُوسُ                    |
|     | كَفُورٌ ۞ وَلَهِنْ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاةً بَعْدَ ضَرَّاةً مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّنَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ      |
|     | لَغَرِجٌ فَخُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّذِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَّرٌ كَبِيرٌ          |
| 09  | ←◎                                                                                                                         |
| 09  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
| 74  | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حال المؤمن مع السراء والضراء                                                          |
|     | قوله تعالى: ﴿ فَلَمَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِدِ. صَدُّرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَآ              |

| ٦٨  | أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَمُم مَلَكُ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞﴾                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                               |
|     | قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِمَشْرِ سُوَرٍ مِّشْلِهِ. مُفْتَرَيْنَتِ وَأَدْعُوا مَنِ                                                                          |
| 79  | ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ۞ ﴿                                                                                                                                   |
| 74  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                               |
|     | قوله تعالى: ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُواۤ أَنَّمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُو ۖ فَهَلَّ                                                      |
| ۷۱  | أَنْتُد مُسْلِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                       |
| ۷۱  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                               |
|     | قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنِّيَا وَزِينَكُهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْرَ فِيهَا لَا                                                            |
|     | يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُ وَحَمِيطُ مَا صَمَنَعُوا فِيهَا وَبَنْطِلُّ                                                               |
| ٧٣  | مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴿                                                                                                                                                               |
| ٧٣  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                               |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من الشرك إرادة الإنسان                                                                                                                              |
| ٨٥  | بعمله الدنيا                                                                                                                                                                                |
|     | قوله تعالى: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِّهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْـهُ وَمِن فَبْلِهِ. كِننَبُ                                                                              |
| 4٧  | مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَكِمِكَ يُؤْمِنُونَ بِدِدْ. ﴾<br>مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَكِمِكَ يُؤْمِنُونَ بِدِدْ. ﴾                                                            |
| 4٧  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                               |
| ١١٠ | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بعثة النبي ﷺ بالبينة والقرآن                                                                                                                           |
| 111 | نَهُ وَرَدُ مِي السَّمَةُ مِنْ الطُّمُووَ مِنْ الْأَخْرَابِ فَالنَّـارُ مَوْعِدُمْ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْ أَلْأَخْرَابِ فَالنَّـارُ مَوْعِدُمْ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ |
| 119 | قولة معالى. ﴿ وَرَمِنَ يَعْفُرُ بَوِهِ مِنْ الْأَخْرَاتِ قَالَانَ مُؤْمِنُونَ ۗ ۚ فَالَّالِمِ مِنْ إِنْهُ إِنْه<br>ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ وَلَكِكِنَّ أَكْتُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ۞ ﴾ |
| 119 |                                                                                                                                                                                             |
| 117 | •                                                                                                                                                                                           |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عموم رسالته ﷺ إلى الثقلين                                                                                                                              |

\_\_\_\_\_ سورة هود

| 171   | الإنس والجنالإنس والجن                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أُوْلَكِنِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ            |
| ۱۲۳   | وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآهِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمَّ ٱلَّالَعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴾         |
| ۱۲۳   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                               |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في كلام الرب على يوم القيامة مع                                                           |
| 140   | المذنب من المؤمنين                                                                                                          |
|       | قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ ثُمْ كَفِرُونَ             |
| ۱۳۲   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                       |
| ۱۳۲   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                               |
|       | قوله تعالى: ﴿ أُولَكِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُسُد مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآهُ |
|       | يُضَاعَفُ لَمُثُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوَلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ     |
|       | خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَقْتَرُونَ ١ ﴿ كَنَّ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَفْسَرُونَ        |
| ١٣٤   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                       |
| 148   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                               |
| 18.   | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إمهال اللَّه للكفرة                                                                    |
|       | قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ        |
| 1 £ Y | ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ﴾                                                                                         |
| 127   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                               |
|       | قوله تعالى: ﴿ ﴿ مَثَلُ ٱلْغَرِبِقَيْنِ كَٱلْأَعْنَى وَٱلْأَصَدِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ               |
| 1 £ £ | مَنَكُو الْفَلَا لَذَكَّرُونَ ١٩٠٠                                                                                          |
| 1 2 2 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                               |
|       | قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَىٰ فَوْمِهِ ۚ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ شُمِينُ ۞ أَن لَّا نَعَبُدُوۤا إِلَّا      |

| 731 | ٱللَّهُ ۚ إِنِّنَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلبِـمِ ۞ ﴿                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                        |
| 121 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نذارة النبي ﷺ لقومه                                                                             |
|     | قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ. مَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَيْكَ               |
|     | ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأْي وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُلُّكُمْ              |
| 101 | گذیبی € ﴿                                                                                                                            |
| 101 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                        |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن غالب أتباع الأنبياء من                                                                       |
| 107 | الضعفاءالضعفاء                                                                                                                       |
|     | قوله تعالى: ﴿قَالَ يَغَوْمِ أَرَمَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن زَّبِّي وَمَالَنْنِي رَحْمَةُ مِّنْ عِندِمِهِ              |
| ۱۰۸ | غَتُمِيَّتْ عَلَيْكُرُ أَنْلَزِمُكُمُوهَا وَأَنتُدْ لَهَا كَنرِهُونَ ۖ ♦                                                             |
| ۱۰۸ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                        |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَيَنْقَوْمِ لَا أَشْنَائُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا ۚ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ             |
| 171 | ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأً إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّت أَرَىٰكُمْ قَوْمًا جَّهَلُونَ ۗ ۞ ﴿                                |
| 171 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                        |
| 178 | قوله تعالى: ﴿ وَيَنْقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن لَمْ يَثُمُّ أَفَلًا نَذَكَّرُونَ ۞ ﴿                                     |
| 178 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                        |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآيِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا               |
|     | أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعَيْنَكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ |
| 170 | ٱلظَّالِمِينَ ۗ ﴾                                                                                                                    |
| ١٦٥ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                        |
|     | قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكَّثَرَتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ                       |

| 177 | مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ ♦                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                   |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمُ نُصِّحِيٓ إِنَّ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ                                                                                                        |
| ١٧٠ | هُوَ رَبُّكُمُ وَالِيَنِهِ تُرْجَعُونَ ﴾                                                                                                                                                                                        |
| ١٧٠ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                   |
|     | قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰكُ ۚ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُمْ فَعَلَىٰۤ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ۗ مِمَّا                                                                                                              |
| 171 | ينجنرمُونَ 🕲 🔖                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۷۲ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                   |
|     | قوله تعالى : ﴿وَأُوحِمَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَكِش<br>قوله تعالى: ﴿وَأُوحِمَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَكِش |
| ١٧٤ | بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۷٤ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                   |
| 140 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبق علم اللَّه بما يقع من عبيده                                                                                                                                                            |
|     | قوله تعالى: ﴿وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَجْسِنَا وَلا شُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّأَ إِنَّهُم                                                                                                                 |
| ۱۷۸ | مُّغْرَقُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷۸ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                   |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِـ سَخِرُوا مِنَّهُ قَالَ إِن                                                                                                                    |
|     | تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ                                                                                                           |
| ۱۸٥ | وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُنْفِيعُ ﴿ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                      |
| ١٨٥ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                   |
|     | تُّ<br>قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ                                                                                                    |
| 171 | وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ﴿                                                                                                                        |
|     | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                   |

|       | قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَمَا بِسَــهِ ٱللَّهِ بَعْرِينِهَا وَمُرْسَنَهَأً إِنَّ رَبِّي لَفَفُورٌ رَّحِيمٌ      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114   | ←◎                                                                                                                           |
| 114   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ أَبْنَكُمْ وَكَانَ فِي مَعْـزِلِ                 |
| 197   | يَنْهُنَىٰ ٱرْكَب مُّعَنَا وَلَا تَكُنُّ مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ ﴾                                                              |
| 197   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
|       | قوله تعالى: ﴿ قَالَ سَنَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمُ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ                 |
| 197   | ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّجِعً وَمَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ۞ ﴿                                     |
| 197   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
| 199   | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أنه لا عاصم إلا الله                                                                       |
|       | تُعُ وَرَدْ عَيْ الْمُنْتُ اللَّهِي اللَّهِي مَا مَاكِ لِهِ وَيَكْسَمَانُهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَانُهُ وَقُغِيَ ٱلأَمْرُ   |
| ۲۰۱   | قول كان بى الموريق وقيل بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ الطَّالِمِينَ اللَّهُ وَلِيْقِ الْمُدَا                         |
|       |                                                                                                                              |
| ۲۰۱   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
|       | قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّكُمْ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ آبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ            |
| 7.4   | أَعَكُمُ الْعَكِمِينَ ۚ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال               |
| ۲۰۳   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
|       | قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ مَكِلِحٌ فَلَا تَشْغَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ |
| Y • 0 | بِهِ عِنْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ۞ ﴿                                                               |
| Y • 0 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
| Y•7   | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قراءة رسول الله ﷺ للآية                                                                 |
|       | قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ. عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي             |
| Y • 4 | وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴾                                                                                  |
| •     |                                                                                                                              |

\_\_\_\_\_\_ سورة هود

| 4.4          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | قوله تعالى: ﴿ قِيلَ يَنُوحُ ٱلْهَبِطُ بِسَلَمِ مِنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَرٍ مِمَّن مَّعَكَ ۖ                          |
| ۲۱.          | وَأُمَمُّ سَنْمَيْعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُهُم قِتَا عَذَابُ أَلِيثُ ﴿                                                                    |
| ۲1.          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                       |
|              | قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا ۚ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعَلَّمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن                  |
| 414          | قَبْلِ هَنَدًّا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿                                                                     |
| <b>Y1Y</b>   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                       |
| 714          | خاتمة                                                                                                                               |
| 717          | اعتبار المؤمنين بالمصائب العامة وتوبتهم رجاء رفعها                                                                                  |
| <b>Y 1 V</b> | الأفكار المادية المانعة من الاتعاظ بالنوازل                                                                                         |
|              | قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوذًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهِ غَيْرُهُۥ                 |
| 774          | إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفَتَّرُونَ ﴿ ﴾                                                                                               |
| 774          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                       |
|              | قوله تعالى: ﴿ يَنَقُوْمِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْدًا ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَفِّ أَفَلَا                   |
| 440          | تَمْقِلُونَ ۞ ﴾                                                                                                                     |
| 440          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                       |
|              | قوله تعالى: ﴿ وَبِنَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُدَّ ثُوبُوٓا إِلَيْهِ بُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم                            |
| 777          | مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّنِكُمْ وَلَا نَنُولُواْ مُجْرِمِينَ ۞ ﴿                                                 |
| 777          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                       |
|              | قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ بَدَهُودُ مَا جِنْتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ لِمَا عَن قَوْلِك وَمَا                 |
|              | نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَبَكَ بَعْضُ ءَالِهَتِهَا بِسُوَّةً قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَأَشْهَدُوۤا |
| <b>XYX</b>   | آنِي بَرِينَ ۗ تِمَّا نُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِيِّهِۦ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّرَ لَا نُنظِرُونِ ۞ ♦                                  |

| 444          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أنه ما من نبي إلا أوتي من الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444          | المستلزمة للإيمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | قوله تعالى: ﴿ إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَاَّبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِيَاماً ۚ إِنَّ رَبِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۳.          | عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ۞ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنْتَقِيمٍ ۞ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلْلِمُلْلِللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا الللَّا |
| ۲۳.          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 740          | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الاستسلام لله تعالى واللياذ به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبَلَغَتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِۦۚ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْلَخَلِكُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 744          | تَفْرُونَهُۥ شَيْئًاۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ حَفِيظًا ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 744          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَلَّهَ أَمْرُنَا نَجَيَّتَنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُم بِرَحْـمَةٍ مِّنَا وَنَجَيَّنَكُم مِّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٤٠          | عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ ﴿ عَلَاثِ عَلِيظٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٤٠          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في استئصال عاد بالدبور وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 72.          | العذاب الغليظ في الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِنَايَـٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | عَنِيدٍ ۞ وَأُتَبِعُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَنَدَةُ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4 £ £</b> | قَوْرِ هُودٍ ۞♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 £ £        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ نَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَـاحَأً قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوًّا إِلَيْؤُ إِذَ رَبِّي قَرِيبٌ عُجِيبٌ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | قَالُواْ يَصَدَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَلَذَّأْ أَلَنْهَلْنَا أَن نَتْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ فَفَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِّنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|             | تَدْعُونَا ۚ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ قَالَ يَنْقُومِ أَرْءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَـ قِمِن رَّبِّي وَءَاتَننِي مِنْهُ |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y           | رَحْمَةُ فَمَن يَصُرُفِ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُمْ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ ﴾                        |
| Y           | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                          |
| 70.         | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في العمري                                                                            |
|             | قوله تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ هَلَذِهِ - نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَالِيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ           |
|             | وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنْةَ    |
|             | أَيَّاهِ ۚ ذَٰلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۞ فَلَمَّا جَآءَ أَمْهُنَا بَغَيْمَنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا        |
|             | مَعَهُم بِرَحْمَةِ مِّنْكَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ إِذَا رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْمَـزِيرُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِين        |
|             | ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَرِيْدِينَ ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِهِمَّ أَلَا إِنَّ نَمُودًا      |
| 405         | كَ فَرُوا رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتَصَوْدَ ١ ﴿                                                                      |
| 405         | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                          |
|             | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر عاقر الناقة وصفته والتحذير                                                    |
| 707         | من نزول مساكن المعذبين                                                                                                 |
|             | قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا ۚ إِنْزِهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَكُمَّا قَالَ سَلَتُم فَمَا لَبِثَ أَن |
| Y0X         | جَآة بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ۞﴾                                                                                               |
| <b>Y0</b> A | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                          |
| 177         | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير (حنيذ)                                                                      |
|             | قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا       |
| 777         | تَعَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۞ ﴾                                                                      |
| 774         | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                          |
|             | قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُمْ قَالِهِ مَةً فَضَحِكَتُ فَبَشَّرْنَكُهَا بِإِسْحَنَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسَحَقَ يَعْقُوبَ  |
| Y 7 A       |                                                                                                                        |

| <b>477</b>   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في جواز خدمة النساء للرجال                                                                   |
| ۲۷.          | بضوابط شرعية                                                                                                                   |
|              | قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ يَنُونِلُقَنَ مَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَلَا لَشَيَّ عَجِيبٌ           |
| <b>Y Y Y</b> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                          |
| <b>Y Y Y</b> | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                  |
|              | قوله تعالى: ﴿قَالُوٓا أَنَعۡجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحۡمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنْكُمْ عَلَيۡكُمُ اَهۡلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ  |
| 474          | حَيِدٌ غِيدٌ ۗ ۞ ﴿ اللَّهُ اللّ                |
| <b>4 Y Y</b> | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                  |
| 777          | قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِرْبِهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشِّرَىٰ يُجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۞ ﴾             |
| 777          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                  |
| <b>YY</b> A  | قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَعَلِيمُ أَزَّهُ شَيْئِتُ ۞ ﴾                                                                 |
| <b>YY</b> A  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                  |
|              | قوله تعالى: ﴿ يَكَإِبْرُهِيمُ أَغْرِضْ عَنْ هَنَذَّا إِنَّهُ قَدْ جَآهَ أَمْنُ رَبِّكٌ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَانِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ |
| 444          | مَن دُودِ 🕲 🌢                                                                                                                  |
| 444          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                  |
|              | قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّهَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَـٰذَا يَوْمُ                   |
| 141          | عَصِيبٌ ۞                                                                                                                      |
| 441          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                  |
|              | قوله تعالى: ﴿ وَجَآمَهُمْ قَوْمُهُمْ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَـٰلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ    |
|              | هَـُوُلِآءِ بَنَانِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ ۚ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا شُخَّرُونِ فِي ضَبْيَغِيٌّ أَلِيسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَشِيدٌ |
| 7.44         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                          |

| 444          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y A Y</b> | قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَاِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۞ ﴾              |
| <b>Y A Y</b> | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
| <b>Y</b>     | قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِىٓ إِلَىٰ زُكِّنِ شَدِيدِ ۞ ﴿                                    |
| <b>Y</b>     | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
|              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن لوطًا ﷺ كان يأوي إلى ركن                                                             |
| 444          | شدید                                                                                                                         |
| 797          | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في (اللَّو)                                                                                |
|              | قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنْلُولُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكٌ فَآسَرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ              |
|              | ٱلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ |
| ۳.,          | ٱلْيَسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۞﴾                                                                                               |
| ۳.,          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
|              | قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن                   |
| ۳.۳          | سِجِيلِ مَّنضُودِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ ♦                                   |
| 4.8          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
|              | قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُمَيْبًا ۚ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَاهِ           |
|              | غَيْرُهِ وَلا نَنقُصُوا الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانَّ إِنِّي أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب              |
|              | يَوْمِ تُحِيطِ ١ وَيَعَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَاكَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ                        |
| ۳۱.          | أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞﴾                                                                    |
| ٣١٠          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
| 414          | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عقوبة نقص المكيال والميزان                                                              |
| 410          | قوله تعالى: ﴿ يَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم ثُمْؤُمِنِينَّ وَمَآ أَنَّا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ ﴾                 |

| ٣١٥  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | قوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَنشُمَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن                          |
| ۳۱۷  | نَفْعَلَ فِيَ أَمْرَالِنَا مَا نَشَتَوًّا ﴾                                                                                       |
| ۳۱۷  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                     |
| ۳۱۸  | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن إضاعة المال                                                                         |
| 441  | قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنَتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞﴾                                                                            |
| ۲۲۱  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                     |
|      | قوله تعالى: ﴿قَالَ يَنَقَوِمِ أَرَهَ يَشَدُّ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأً          |
|      | وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَلَكُمْ عَنْفُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي |
| ٣٢٣  | إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكُلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞﴾                                                                        |
| ٣٢٣  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                     |
|      | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التزام الداعية العمل بما يدعو                                                                |
| ۳۲۷  | إليه من خير                                                                                                                       |
|      | قوله تعالى: ﴿ وَيَنْقَوْمِ لَا يَجْرِمُنَّكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَمَابَ قَوْمَ نُوج أَوْ قَوْمَ                 |
| 444  | هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ۞ ﴿                                                                 |
| 444  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                     |
| ۲۳.  | قوله تعالى: ﴿ وَاَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِمَدٌ وَدُودٌ ۞ ﴿                                  |
| ۲۳.  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                     |
|      | قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۗ وَلَوْلَا           |
| 3 44 | رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْمَنَا بِعَـزِيزٍ ۞﴾                                                                       |
| 3 77 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                     |
|      | قوله تعالى: ﴿قَالَ يَنَقُومِ أَرَمْطِي أَعَـٰزُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱغَّنَاتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا                   |

|       | إِنَ رَقِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيثًا ﴿ وَيَنْقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنْدِلُّ سَوْفَ                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَلَذِبٌ وَٱرْتَيْقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ                         |
| ٣٤٠   | <b>♦ (1)</b>                                                                                                                      |
| ٣٤٠   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                     |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَكَاةَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَٱخَذَتِ ٱلَّذِينَ |
|       | ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَنِمِينَ ۞ كَأَن لَرْ يَغْنَوْا فِيَمَأْ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا        |
| 454   | بَعِدَتْ ثَـمُودُ ﴿ فَي ﴾                                                                                                         |
| ۳٤٣   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                     |
|       | قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَنِتَنَا وَشُلْطَكَنِ ثَمِينٍ ۞ إِلَىٰ فِـرْعَوْكَ وَمَلَإِيْهِـ                  |
|       | فَانَبَعُواْ أَمْرَ، فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۞ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ |
|       | وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَنذِهِ، لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَمَةَ بِثْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ         |
| 717   |                                                                                                                                   |
| 454   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                     |
| ٣0.   | قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْهَآءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُم عَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِدٌ وَحَصِيدٌ ۞ ﴾                                  |
| ٣0.   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                     |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظُلَمُوا أَنفُسَهُمٌّ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَا مُهُمُ ٱلَّتِي                   |
| 404   | يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْنُ رَيْكٌ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ۞ ﴿                           |
| 401   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                     |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُـرَىٰ وَهِىَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُۥ ٱلِيـمُ شَدِيدُ                 |
| 408   | <b>♦</b>                                                                                                                          |
| 408   | العام المفسرين في تأويل الآية                                                                                                     |
| , - • | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إملاء الظالم من مشرك أو دونه                                                                 |
|       | الله و ( لا في السبب للز , التغيير في التغييرية لا إسار جالتها ليم من السبر عدار حريب                                             |

| 400  | في الظلم وأن كل ظلم مذموم                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجَمُّوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ             |
| 404  | وَذَالِكَ بَوْمٌ مَنْشَهُودٌ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                         |
| 404  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
| ۲۰۸  | قوله تعالى: ﴿وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ۞﴾                                                                |
| 401  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
| 409  | قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۖ ۞                       |
| 409  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
|      | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نفي الاتكال على القدر السابق                                                          |
| 411  | والأمر بالأعمال الصالحة                                                                                                    |
| 478  | قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمَتُمْ فِبِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ ﴿                              |
| 418  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
| 410  | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة النار وأنها مخلوقة                                                                |
|      | قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآةَ رَبُّكُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ                |
| **   | فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۞ ﴿                                                                                                  |
| ۳۷۳  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
| 444  | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذبح الموت وفنائه                                                                      |
|      | قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ         |
| 47.5 | إِلَّا مَا شَآةً رَبُّكُ عَطَاتَهُ غَيْرَ مَجْذُونِر ۞ ﴾                                                                   |
| 47.5 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                              |
| ۳۸۷  | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دوام نعيم أهل الجنة                                                                   |
|      | قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُكُ فِي مِرْيَةِ مِنَّا يَعْبُدُ هَـٰٓئُولَآءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن |

| 444 | قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُومِ ۞﴾                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                          |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيدً وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ          |
| 441 | لَقُضِىَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۞﴾                                                         |
| 441 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                          |
| 444 | قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لِيُؤْفِينَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞﴾ .    |
| ۳۹۳ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                          |
|     | قوله تعالى: ﴿ فَٱسْتَقِمْ كُمَا ۚ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ       |
| 498 | <b>♦</b> ◎                                                                                                             |
| 498 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                          |
| 447 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الأمر بالاستقامة وبيانها                                                          |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ          |
| ٤٠١ | مِنْ أَوْلِيكَا ۚ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴾                                                                              |
| ٤٠١ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                          |
|     | قوله تعالى: ﴿وَأَقِيرِ ٱلصَّلَاهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَالِّ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ           |
| ٤٠٦ | ٱلسَّيِّعَاتِّ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ۞ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾ .       |
| ٤٠٦ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                          |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية ، وأن من رحمة                                                      |
| ٤١١ | اللَّه بعباده أن الحسنات يذهبن السيئات                                                                                 |
|     | قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةِ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي         |
|     | ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِتَنَّ أَجَيَّنَا مِنْهُمُّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ مَا أُتَّرِفُوا فِيهِ وَكَافُوا |
| 277 | مجرمیت 🐞 🕻                                                                                                             |

| 277   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب تغيير المنكر وأنه أصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 247   | من أصول الإسلاممن أصول الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141   | قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُمْلِكَ ٱلْشُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 141   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من أسباب هلاك الأمم كثرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 173   | المخبثالمخبث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُغْلِفِينٌ ۞ إِلَّا مَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٤٠   | رَّجِمَ رَبُّكً وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ ۗ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِلْمُولُولُولُولُولُولُولُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل |
| ٤٤٠   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111   | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم الاختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 204   | قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كُلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 204   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ o V | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة النار وصفة القدم لله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | قوله تعالى: ﴿وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِـ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَلاِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 173   | ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 173   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | قوله تعالى: ﴿وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ۞ وَانْظِرُوٓا إِنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 670   | مُنتَظِرُونَ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 170   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُمْ فَأَعْبُدُهُ وَقَوَكَلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 277   | عَلَيْهً وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     | سورة هود |                               |
|-----|----------|-------------------------------|
| ٤٦٧ |          | أقوال المفسرين في تأويل الآية |
| 241 |          | فهرس الموضوعات                |